











nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



الطبعة الثالثة ١٤٠٤ه - ١٩٨٤م

## مقدمة التحقيق

ولد أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدى بالمدينة سنة ١٣٠ ه فى آخر خلافة مروان ابن محمد ، فما يذكر تلميذه وكاتبه ابن سعد(١١) .

وقد ذكر الصفدى (٢) وابن تغرى بردى (٣) أنه ولد سنة ١٢٩ ه. ويذكر أبو الفرج الأصفهاني أن أمه هي بنت عيسي بن جعفر بن سائب خاثر ، التي كان والدها فارسيا (١٠) .

وكان الواقدى مولى لبنى سهم ، إحدى بطون بنى أسلم (٥) ، وليس كما ذكر ابن خلكان من أنه كان مولى لبنى هاشم (٦) .

ولم تفض المصادر في أخبار الواقدى في بدء حياته ، ولكن من الواضح أنه اجتهد منذ سن مبكرة في جمع المعلومات عن المغازى والسيرة النبوية .

روى ابن عساكر (٧) فيما يذكر المسيبي : كان الواقدى يجلس إلى أسطوانة فى مسجد المدينة ، وسئل : أى شيء تدرس ؟ قال : جزئى من المغازى . وأورد الحطيب البغدادى نفس الحبر عن السمتي (٨) .

<sup>(</sup>١) الطبقات ، ج ٧ (٢) ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) الوافى بالوفيات ، ج ٤ ، ص ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة ، ج ٢ ، ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٤) الأغاني ، ج ٨ ، ص ٣٢٢ .

<sup>(</sup>ه) الطبقات ، ج ه ، ص ١٤٤ ؛ عيون الأثر ، ج ١ ، ص ١٧ ؛ الفهرست لابن النديم ، ص ١٤٤ ؛ تاريخ مدينة دمشق ، ج ١١ ، ورقة ٣ (ب) ؛ تذكرة الحفاظ ، ج ١ ، ص ١٤٤ ؛ سير أعلام النبلاء ، ج ٧ ، ورقة ١١٧ (ب) ؛ لسان الميزان ، ج ٦ ، ص ١٨٧ ؛ ص ١٨٥ ؛ الوافى بالوفيات ، ج ٤ ، ص ٢٣٨ ؛ الجرح والتعديل ، ج ٤ ، ص ٢٠٠ ؛ الديباج المذهب ، ص ٢٣٠ ؛ تهذيب التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٠٠ ؛ الديباج المذهب ، ص ٣٠٠ ؛ تهذيب التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان ، ج ١ ، ص ٦٤٠.

<sup>(ً</sup> ٧ ) تَاريخ مدينة دمشق ، ج ١١ ، ورقة ٥ (١) .

<sup>(</sup> ۸ ) تاریخ بغداد ، ج ۳ ، ص۷ .

وقد أفاضت أكثر المراجع في ذكر عناية الواقدى بجمع التفاصيل عن الأخبار والأحاديث والروايات المختلفة ، وأشادت بجهوده في هذا السبيل .

روى ابن عساكر ، والحطيب البغدادى ، وابن سيد الناس (١) عن الواقدى أنه قال : ما أدركت رجلا من أبناء الصحابة وأبناء الشهداء ، ولا مولى لهم إلا سألته : هل سمعت أحداً من أهلك يخبرك عن مشهده وأين قتل ؟ فإذا أعلمنى مضيت إلى الموضع فأعاينه ، ولقد مضيت إلى المريسيع فنظرت إليها ، وما علمت غزاة إلا مضيت إلى الموضع حتى أعاينه .

وقد رویت أخبار مشابهة عن هارون الفروی ، قال : رأیت الواقدی بمکة ومعه. رکوة ، فقلت : أین ترید ؟ قال : أرید أن أمضی إلى حنین ، حتی أری الموضع والوقعة (۲) .

ويشهد لنباهة الواقدى فى هذا الشأن ما ذكر من أنه هارون الرشيد ، ويحيى بن خالد البرمكى - حين زارا المدينة فى حجتهما - طلبا من يدلهما على قبور الشهداء والمشاهد ، فدلوهما على الواقدى الذى صحبهما فى زيارتهما ، ولم يدع موضعاً من المواضع ولا مشهداً من المشاهد إلا مر بهما عليه (٣) .

وكان لقاء الواقدى بيحيى بن خالد خيراً وبركة على الواقدى ، وقد ظلت هذه الصّلة بينهما حتى بعد نكبة البراءكة (٤) . وقد صرف الواقدى المنحة التى منحه إياها هارون الرشيد — وقدرها عشرة آلاف درهم — فى قضاء ديون كانت قد تراكمت عليه ، كما أنفق منها على زواج بعض ولده ، وبقى فى يسر وسعة (٥) .

وقد أجمعت كل المصادر التي ترجمت للواقدى على أنه كان جواداً كريماً معروفاً بالسخاء، مما سبتب له اضطراباً مادياً ، ظلّ يعانى منه طول حياته (٦) .

<sup>(</sup>۱) تریخ مدینة دمشنی ، ج ۱۱ ، ورقة ه (۱) ؛ تاریخ بغداد ، ج ۳ ، ص ۲ ؛ عیول الأثر ، ج ۱ ، ص ۱۸ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ مدبنة دمشق ، ج ۱۱ ، ورقة ه (۱) ؛ تاریخ بغداد ، ج ۳ ، ص ۲ ؛ عیون الأنر ، ج ۱ ، ص ۱۸ .

<sup>(</sup>٣) انشر القصة بتمامها في ابن سمد (الطبقات ، ج ٥ ، ص ٣١٥).

<sup>( ؛ )</sup> الطبقات ، ج ه ، ص ٣١٩ .

<sup>(</sup>ه) الطبقات، جه، ص ۲۱۵.

<sup>(</sup>٦) تاریخ مدینة دمشق ، ج ۱۱ ، ورقة ه (۱) ؛ تاریخ بغداد ، ج ۳ ، ص ۳ ؛ عیون الأثر ، ج ۱ ، ص ۱۷ .

### شخوصه إلى العراق:

وفى سنة ١٨٠ ه غادر أبو عبد الله المدينة إلى العراق (١) . فيروى الحطيب البغدادي أن الواقدي قال : كنت حناطا (بائع حنطة) بالمدينة ، في يدى مائة ألف درهم للناس أضارب بها ، فتلفت الدراهم ، فشخصت إلى العراق ، فقصدت يحيى بن خالد (٢) . أما ابن سعد فيقول : إنه ذهب إلى العراق في درين لحقه (٣) .

ويبدو أن السبب الحقيق لنزوجه إلى العراق هو رغبته فى لقاء يحيى بن خالد البرمكى ، حيث جذبت شخصية الواقدى اهتام يحيى حين التقيا فى الحج بالمدينة ، فكأنما أراد الواقدى أن يخرج بعلمه وآماله إلى مجال أرحب ، حيث الأضواء تتألق فى بغداد ، لؤلؤة الرشيد . ويؤيد هذا ما يذكره ابن سعد فى معرض آخر فيقول عن الواقدى : ثم إن الدهر أعضنا ، فقالت لى أم عبد الله : يا أبا عبد الله ، ما قعودك وهذا وزير أمير المؤمنين قد عرفك وسألك أن تسير إليه حيث استقرت به الدار ، فرحلت من المدينة (٤) . وعند وصوله إلى بغداد ، وجد الخليفة والبلاط قد انتقلوا إلى الرقة بالشام ، فأزجى مطيته نحو الشام ، ولحق بهم هناك (٥) . فتلقاه يحيى بن خالد بما عرف عن البرامكة من سماحة وأريحية .

وفى رحاب البرامكة أقبل الخير على الواقدى من كل وجه ، فعطاياهم له موصولة بعطايا الرشيد وابنه المأمون . يحد ثنا الواقدى فيقول : صار إلى من السلطان سياثة ألف درهم ، ما وجبت على فيها الزكاة (٢) . ويرجع الواقدى من الرقة إلى بغداد ، ويبقى فيها حتى يعود المأمون من خراسان ، ويجعله قاضياً لعسكر المهدى فى الحانب الشرقى من بغداد ، فها يذكر ابن سعد (٧) .

<sup>(</sup>١) الطبقات ، ج ٧ (٢) ، ص ٧٧ ؛ تاريخ بنداد ، ج ٣ ، ص ٤ .

<sup>(ُ</sup> ۲ ) تاریخ بنداد ، ج ۳ ، ص ۶ . (۳ ) الطبقات ، ج ۷ (۲) ، ص ۷۷ .

<sup>(</sup>٤) الطبقات ، ج ٥ (١٢) ، ص ٧٧ (٤) الطبقات ، ج ٥ ، ص ٣١٥ .

<sup>(</sup> ه ) انظر تفاصيل رحلته إلى الشام في ابن سمه ( الطبقات ، ج ه ، ص ٣١٥).

<sup>(</sup> ٦ ) تاريخ بغداد ، ج ٣ ، ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٧) الطبقات ، ج ٧ (٢) ، ص ٧٧.

أما ابن خلكان ، فينقل عن ابن قتيبة ، أنَّ الواقدي توفي وهو قاض بالحانب الغربي من بغداد (١) . وقد ناقش هوروفتس هذا الرأى ، مخطئاً ابن خلكان ، فيقول : إنه ـ أى ابن خلكان ـ قد أخطأ في فهم قول ابن قتيبة . ونصّه : وتوفى الواقدى سنة سبع ومائتين ، وصلى عليه محمد بن سماعة التميمي ، وهو يومئذ قاض على الجانب الغربي . وواضح من هذا النص أن الذي كان قاضياً على الجانب الغربي من بغداد هو محمد بن سماعة ، وليس الواقدي (٢) .

وليس ثمة شك في أن الواقدي توفي وهو قاض على الجانب الشرقي ببغداد ، على أنه كان قد أقام مدة في الجانب الغربي قبل أن يوليه المأمون قاضياً على عسكر المهدى ، كما أجمعت مصادر عدة على ذلك . ولما انتقل الواقدى من الجانب الغربي يقال إنه حمل كتبه على عشرين وماثة وقر (٣).

أما ياقوت(٤) فيذكر أن هارون الرشيد قد ولى الواقدى القضاء بشرق بغداد قبل أن يوليه المأمون قضاء عسكر المهدى. وهذا أقرب إلى الصواب ، فليس من المعقول أن تتأخر تولية الواقدى القضاء حتى يرجع المأمون من حراسان ويوليه ، فقد كان الواقدي على صلة طيبة بهارون الرشيد.

وعلى الرغم من صلة الصداقة المعتمودة بين الواقدى ويحبى بن خالد والبرامكة ، فإن ذلك لم يمنع المأمون من توليته القضاء، بل كرمه ورعاه بعد نكبة البرامكة (°). وقد ذهب المأمون في تكريم الواقدي إلى أبعد من هذا، إذ ولا ه منصباً يتمتع فيه بقوة السلطان والنفوذ . فيصف ابن حجر العسقلاني الواقدي بأنه أحد الأعلام ، وقاضي العراق وبغداد (٦). ويورد السهمي في أثناء ترجمة الأشعث بن هلال قاضي جرجان . أن

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ، ج١ ، ص ٦٤١ .

J. Horovitz, The earliest biographies of the Prophet and their authors, Islamic (Y) Culture 1928, 513.

<sup>(</sup>٣) الوافى بالوفيات، ج ٤، ص ٢٣٨ ؛ تاريخ بغداد، ج ٣، ص٥؛ عيون الأثر، ج ١ ، ص ١٨ ؟ سير أعلام النبلاء ، ج ٧ ، وَرَقَّة ١١٨ .

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء ، ج ١٨ ، ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>ه) شدرات الذهب ، ج ۲ ، ص ۱۸ . (۲) لسان المزان ، ج ۲ ، ص ۲۵۸ .

الواقدى ولا ه القضاء من بغداد (١١) . وأخيراً يتربع الواقدى على قضاء عسكر المهدى مدة أربع سنوات قبل وفاته (٢) .

وعلى الرّغم من الصلات والأعطيات التى أغدقها هارون الرشيد ووزيره يحيى وابنه المأمون على الواقدى فإنه توفى ولم يكن يملك ما يكفن به ، فأرسل المأمون بأكفانه (٣) . وكان الواقدى قد أوصى إلى المأمون فقبل وصيته وقضى دينه (١) .

### وفاته:

اختلف فی تاریخ وفاته ، فابن خلکان (۹) یذکر أنه توفی سنة ۲۰۰ ه . ونذکر مصادر أخری ومنها طبقات ابن سعد أنه توفی فی ذی الحجة سنة ۲۰۷ ه (۱) ویروی الحطیب البغدادی بسنده عن عبد الله الحضری أن الواقدی توفی سنة ۲۰۹ ه (۷) .

و إذا كان لنا أن نرجح إحدى هذه الروايات ، فأولاها بالقبول الرواية الثانية ، التي ذكرها ابن سعد ، وذلك لتلمذته له وقربه منه وكتابته له ، ثم لتحديده ليلة الوفاة ويوم الدفن من الشهر والسنة إذ يقول : مات ببغداد ليلة الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من ذى الحجة سنة سبع ومائتين ، ودفن يوم الثلاثاء فى مقابر الحيزران ، وهو ابن ثمان وسبعين سنة (^). وهذا بالإضافة إلى ورودها فى أغلب المصادر .

<sup>(</sup>١) تاريخ جرجان، ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) الوافي بالوفيات ، ج ٤ ، ص ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ مدينة دمشتى ، ج ١١ ، ورقة ٣ ( ب ) ؛ تاريخ بفداد ، ج ٣ ، ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) الطبقات، ج ٥، ص ٣٢١.

<sup>(</sup>ه) وفيات الأعيان ، ج ١ ، ص ٦٤١ .

<sup>(</sup>٦) الطبقات ، ج ٧ (٦) ، ص ٧٧ ؛ تاريخ مدينة دمشق ، ج ١١ ، ورقة ٣ (ب)؛ تذكرة الحفاط ، ج ١ ، ص ٣٤٨ ؛ معجم الأدباء ، ج ١٨ ، ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>٧) تاريخ بنداد، ج ٣، ص ٢٠.

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  الطبقات ، ج  $(\Upsilon)$  ، ص  $(\Upsilon)$ 

## كتب الواقدى:

كان الواقدى يجتهد فى جمع الأحاديث. وقد بلغ ما جمعه منها على ما يرويه على بن المدينى عشرين ألف حديث (١) . ويروى ابن سيد الناس عن يحيى بن معين : أغرب الواقدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عشرين ألف حديث . وقد روينا عنه من تتبعه آثار مواضع الوقائع ، وسؤاله من أبناء الصحابة والشهداء ومواليهم عن أحوال سلفهم ، ما يقتضى انفراداً بالروايات ، وأخباراً لا تدخل تحت الحصر (٢) .

ويقول ابن الناديم : إنه كان عنده غلامان يعملان ليلا ونهاراً فى نسخ الكتب . وقد ترك عند وفاته سمائة قمطر من الكتب يحتاج كل منها إلى رجلين لحمله (٣) .

وواضح أن الواقدى قد صرف عنايته للعلوم الإسلامية بعامة ، وللتاريخ منها بخاصة . يقول إبراهيم الحربى: إنه كان أعلم الناس بأمر الإسلام . قال: فأما في الجاهلية فلم يعلم فيها شيئاً (٤) .

ويتجلى هذا فى وصف كاتبه وتلميذه ابن سعد وغيره له . يقول ابن سعد : وكان عالماً بالمغازى، والسيرة ، والفتوح ، واختلاف الناس فى الحديث ، والأحكام ، واجتماعهم على ما اجتمعوا عليه ، وقد فسر ذلك فى كتب استخرجها ووضعها وحد ش بها (٥) .

أما المصادر التي ذكرت كتبه، فإننا نوردكتبه هنا حسبا جاءت في الفهرست لابن النديم (٦٠)، مع المقارنة بغيره من المصادر:

١ – كتاب التاريخ والمغازى والمبعث .

٢ – كتاب أخبار مكة .

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ، ج ٣ ، ص ١٣.

<sup>(</sup>٢) عيون الأثر ، ج ١ ، ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) الفهرست ، ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ، ج ٧ ، ورقة ١١٧ (ب) .

<sup>(</sup>ه) الطبقات، ج ه، ص ٣١٤.

<sup>(</sup>٦) الفهرست، ص ١٤٤.

- ٣ كتاب الطبقات.
- ٤ كتاب فتوح الشام .
- حتاب فتوح العراق.
  - 7 كتاب الجمل.
- ٧ ـ كتاب مقتل الحسين.
  - ٨ كتاب السيرة .
- ٩ ــ كتاب أزواج النبي .
- ١٠ \_ كتاب الردة والدار.
- ١١ ــ كتاب حرب الأوس والخزرج.
  - ۱۲ ـ كتاب صفيِّين .
  - ١٣ كتاب وفاة النبي .
  - ١٤ كتاب أمر الحبشة والفيل.
    - ١٥ \_ كتاب المناكح .
- ١٦ كتاب السقيفة وبيعة أبي بكر .
  - ١٧ ـ كتاب ذكر القرآن.
- ۱۸ ـ كتاب سيرة أبى بكر ووفاته .
- ١٩ كتاب مراعى قريش والأنصار فى القطائع ، ووضع محمر الدواوين ،
   وتصنيف القبائل ومراتبها وأنسابها .
  - ٠٠ ـ كتاب الرغيب في علم القرآن وغلط الرجال.
  - ٢١ ــ كتاب مولد الحسن والحسين ومقتل الحسين.
    - ٢٢ \_ كتاب ضرب الدنانير والدراهم .
      - ٢٣ ــ كثاب تاريخ الفقهاء.
        - ٢٤ \_ كتاب الآداب .

- ٢٥ ــ كتاب التاريخ الكبير .
- ٢٦ \_ كتاب غلط الحديث.
- ٢٧ ــ كتاب السنة والجماعة ، وذم الهوى ، وترك الخوارج فى الفتن .
  - ٢٨ \_ كتاب الاختلاف.

ويتفق هذا مع ما أورده ياقوت في كتابه معجم الأدباء (١) ، مع الاختلاف

- ۱ ــ الكتاب رقم ۲ يذكره باسم «كتاب يوم الجمل » .
- ٢ ــ الكتاب رقم ١٩ لم يذكر فيه العبارة الأخيرة ، وهي « وتصنيف القبائل ومراتبها وأنسابها » .
  - ٣ ــ الكتاب رقم ٢٠ يذكره باسم « كتاب الترغيب في علم القرآن » .
- ٤ \_ الكتاب رقم ٢١ يذكره على أنه كتابان ، أحدهما «مولد الحسن والحسين » والآخر «مقتل الحسين » .
  - الكتاب رقم ۲۲ يذكره باسم « السنة والجماعة وذم الهوى » .

وكذلك أورد الصفدى أسماء كتبه مع الاختلاف الآتي (٢) :

- ١ ـــلم يذكر الصفدى الكتابين رقم ٨ وهو «كتاب السيرة » ، ورقم ١٢ وهو « کتاب صفین » .
  - ٢ الكتاب رقم ١١ أورده باسم « حروب الأوس والحزرج » .
    - ٣ ــ الكتاب رقم ١٨ أورده باسم « ذكر الأذان » .
- ٤ ـــ الكتاب رقم ١٩ لم يذكر فيه العبارة الأخيرة وهي « وتصنيف القبائل ومراتبها وأنسابها » كما لم يفعل ياقوت .

<sup>(</sup>١) ممجم الأدباء ، ج ١٨ ، ص ٢٨١ . (٢) الوافى بالوفيات ، ج ٤ ، ص ٢٣٩ .

V الكتاب رقم V ذكره باسم « كتاب ضرب الدنانير» .

 $\Lambda = 1$ الكتاب رقم  $\Lambda$  ذكره باسم «كتاب اختلاف أهل المدينة والكوفة فى أبواب الفقه» .

وقد أورد صاحب كشف الظنون – فيما يذكره عنه صاحب هدية العارفين – هذه الكتب جميعا مع فارق بسيط جداً في بعض الأسماء ولم يزد عليها سوى كتاب واحد هو «تفسير القرآن» (١) ولعله هو الذى ذكره ابن النديم باسم «كتاب ذكر القرآن».

ومن مجموع تصانیف الواقدی هذه کتابان لا نشك فی نسبتهما إلیه هما « کتاب المغازی » ، و « کتاب الرد ق » ؛ علی أن نقولا من کتبه الأخری وجدت فی التآلیف المتأخرة .

وإذا تأملنا عنوان الكتاب الأوّل كما يذكره ابن النديم وهو «كتاب التاريخ والمغازى والمبعث » يبدو لنا لأوّل وهلة أن «كتاب المغازى » جزء من كتاب ضخم يتضمن التاريخ والمغازى والمبعث ، على نسق سيرة ابن إسحاق .

فابن سعد ينقبل أحياناً عن الواقدى أخباراً تتعلق بما كان قبل البعثة (٢). أما الطبرى فيعتمد على الواقدى فى ذكر بعض الأخبار كغزو الأحباش لليمن مثلاً، ووفاة عبد الله بن عبد المطلب (٣).

وحين يتحدّث ابن كثير عن التبابعة لا يعتمد على الواقدى ، ولكنه ينقل عن ابن إسحاق ، وحين ينقل ابن كثير عن الواقدى أخباراً تتعلق بما قبل البعثة ،

<sup>(</sup>١) هدية العارفين ، ج ٢ ، ص ١٠.

<sup>(</sup>٢) الطبقات ، ج ١ (١) ، ص ٢٢ ، ص ٣٦ ، ص ٣٧ ، ص ٩٩ ، ص ٤٠ ، ص ١٤ . . . إلخ

<sup>(</sup>٣) تاريخ ، خ ١ ، ص ٩٤٢ ، ص ٩٨٠ .

نراه ينقل عنه الأخبار التي تتعلق بقرب ظهور النبي (١) وولادته (٢) .

ويمكن القول أن ما نقله ابن سعد ، والطبرى ، عن الواقدى من أخبار الجاهلية ، إنما هو من «كتاب التاريخ والمغازى والمبعث » ، وأن هذه الأقسام الثلاثة ، تشبه المبتدأ والمبعث والمغازى من سيرة ابن إسحاق . وهذا الاستنتاج يصبح أقل قبولاً حين نرى الأخبار الضئيلة في الجاهلية قبل الإسلام المنسوبة إلى الواقدى .

وقد رأينا ابن سعد ، والطبرى ، وابن كثير ينقلون كثيراً عن الواقدى عند ذكر المغازى ، فإذا كانت المغازى جزءاً من كتاب كبير فإنه كان من المنتظر من هؤلاء المؤرخين أن ينقلوا من القسمين الآخرين من الكتاب ، وهما التاريخ والمبعث .

ومن المهم فى هذا الصدد أن نذكر أن الطبرى حين يورد أخبار الجاهلية وما قبل الإسلام فإنه يرويها عن ابن سعد عن الواقدى ، وحين يأتى إلى ذكر المغازى فإنه ينقل مباشرة عن الواقدى . وهذا يدل على أن الطبرى اعتمد على كتاب المغازى ، ولم يفعل ذلك بالنسبة لأخبار الجاهلية وما قبل البعثة .

ويستدل من تسمية الكتاب «كتاب التاريخ والمغازى والمبعث » كما ورد فى ابن النديم وغيره ، أنه ليس كتاباً واحداً ، ولكنه ثلاثة كتب ، هى : «كتاب المغازى»، والكتابان الآخران ربما كانا أقساماً من «كتاب التاريخ الكبير»، أو «كناب السيرة ».

وتبدو المشكلة عينها حين نتأمل عنوان كتابه « الردة والدار » فإن حروب الردة ومقتل عنمان يثيران السؤال ، إذ أنه ليس من المنطق أن يكونا جزءاً من كتاب واحد ، فبينهما من الزمن نحو ربع قرن ! وإذاً فمن المعقول أننا أمام كتابين في ولسنا أمام كتاب واحد . ويؤيد ذلك ما جاء في المصادر الأخرى ، فقد ذكره السهيلي (٣) باسم « كتاب الردة » فقط ، وكذلك فعل ابن خير الإشبيلي في

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ، ج ٢ ، ص ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٣) الروض الأنف ، آج ٢ ، ص ١٣٢ .

الهرسته (۱) . ويصفه اليافعى فى مرآة الجنان فيقول : ومنها – أى من كتب الواقدى – « كتاب الردة » ، ذكر فيه ارتداد العرب بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم ، ومحاربة الصحابة بطلحة بن خويلد الأسدى ، والأسود العنسى ، ومسيلمة الكذاب (۲) . وكذلك ذكره حاجى خليفة بهذا الاسم (۳) .

وأخيراً ، يذكر بروكلمان أن هناك نسخة مخطوطة لهذا الكتاب عنوانها «كتاب الردة » وهي محفوظة في مكتبة خدا بخش في بانكيبور بالهند<sup>(١)</sup> . وقد اطلعنا عليها فوجدناها ليست خالصة للواقدي وإنما هي أخبار في الردة نقل بعضها عن الواقدي وابن إسحاق .

وواضح أن ما نقله ابن سعد والطبرى من أخبار الأحداث التى تلت وفاة النبى إنما كانت من كتاب الردّة للواقدى . وكذلك معظم ما ذكره ابن حبيش فى كتابه الغزوات (°) .

### كتاب الطبقات:

نستطيع أن نتمثل هذا الكتاب في ضوء كتاب الطبقات الكبير الذي ألفه تلميذه وكاتبه محمد بن سعد ، فقد صنفه على غراره ، ونقل عنه كثيراً .

والكاتب الوحيد الذي عاصر الواقدي في التأليف عن الطبقات هو الهيثم بن عدى (٢) . وعلى ذلك فإن الواقدي يعتبر من الرواد الذين أرسوا دعائم علم الرجال .

<sup>(</sup>۱) فهرست ما رواه عن شیوخه ، ض ۲۳۷ .

<sup>(</sup>۲) مرآة الجنان ، ج ۲ ، ص ۳۹ .

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون ، ج ٢ ، ص ١٤٢٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر فهرس بانكيبور ، ج ه ، ص ١٠٨ ، رقم ١٠٤٢ .

J. Horovitz, Islamic Culture, 1928, 516. ( .)

<sup>(</sup>٦) ياقوت ، معجم الأدباء ، ج ١٩ ، ص ٣١٠.

# كتب الفتوح:

أما فتوح الشام وفتوح العراق للواقدى ، فقد فقدا ولم نعثر على أثر لهما ، وما يتداوله الناس اليوم باسم « فتوح الشام » و « فتوح العراق » وغيرها ، ليست له ، إذ أنها متأخرة عنه (١)

وقد نقل البلاذرى فى كتابه فتوح البلدان كثيراً عن الواقدى ، ولا عجب فى ذلك ، فقد كان ن تلاميذ ابن سعد كاتب الواقدى ، وكذلك نجد كثيراً من هذه النقول عند الطبرى وابن كثير . فالطبرى ينقل عن الواقدى تلك الأحداث التى وقعت فى النصف الثانى الهجرى وهى الأحداث التى عاشها الواقدى (٢) .

وابن كثيرًا ينقل عن الواقدي أيضاً الحوادث التاريخية التي وقعت سنة ٦٤ هـ (٣).

## حول تشيع الواقدى:

لعل وجود كنابين الواقدى ، أحدهما فى مولد الحسن والحسين ومقتل الحسين ، والآخر فى مقتل الحسين خاصة ، يوهم أنه كان شيعياً ، كما ذكر ابن النديم ، منفرداً بهذا الرأى دون غيره ، حيث يقول : وكان يتشيع ، جسن المذهب ، يلزم التقية ، وهو الذى روى أن عليا عليه السلام كان من معجزات النبى صلى الله عليه وسلم ، كالعصا لموسى عليه السلام ، وإحياء الموتى لعيسى بن مريم عليه السلام وغير ذلك من الأخبار (٤) .

وقد نقل صاحب أعيان الشيعة هذا القول عن ابن النديم ، مستدلا به على تشيعه ، ومن ثم ترجم له (°) . وكذلك ذكره أغابز رك الطهراني (٦) ، حين تحدّث عن تاريخ الواقدى .

<sup>(</sup>١) انظر بروكلمان ، تاريخ الأدب العربي ، الترجمة العربية ، ج ٣ ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ ، ج ۲ ، ص ۲۵۰۸ .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ، ج ٨ ، ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٤) الفهرست، ص ١٤٤.

<sup>(</sup> ٥ ) أعيان الشيعة، ج ٢٦ ، ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٦) الذريعة إلى تصانيفُ الشيعة ، ج ٣ ، ص ٢٩٣ .

على أنه مما يثير الدهشة أن الطوسى — وهو معاصر لابن النديم — لم يذكر الواقدى فى كتابه « الفهرس » ولم يذكر كتاباً من كتبه وخاصة تلك التى تتعلق بمولد الحسن والحسين ومقتل الحسين ، على أهمية هذا الأمر الذى شغل جميع علماء الشيعة ومؤرخيهم وجامعى أخبارهم .

ولو سلمنا لابن النديم أن الواقدى كان يلزم التقية ، فإن تشيعه كان لا بد أن يظهر على نحو ما عند الحديث عن على أو فى الرواية عنه ، ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث . بل على النقيض من ذلك نرى الواقدى يذكر أحاديث قد تحط من قدر على أو تهون من شأنه على الأقل ؛ فحين يصف رجوع النبي إلى المدينة من أحد ، يذكر أن فاطمة مسحت الدم عن وجه النبي ، وذهب على إلى المهراس ليأتى بماء ، وقبل أن يمشى ترك سيفه وقال لفاطمة : أمسكى هذا السيف غير ذميم . ولما أبصر النبي سيف على مختضباً قال : «إن كنت أحسنت القتال فقد أحسن عاصم بن النبي سيف على مذموم » (١).

وحین نقرأ عدد القتلی من قریش یوم بدر عند ابن اسحاق مثلا نری أن علیا قد قتل طعیمة بن عدی (۲) ، ولکن الواقدی یذکر أن الذی قتله هو حمزة ولیس علما(۳)

ونرى الواقدى أيضاً حين يذكر قتل صؤاب يوم أحد ، واختلاف الأقوال فيمن قتله ، يقول : هاختلف فى قتله ، فقائل قال : سعد بن أبى وقاص ، وقائل : على ، وقائل : قزمان ، وكان أثبتهم عندنا قزمان ( أ ) .

وأهم من كل ذلك ما ينقله الشيعة أنفسهم ، كابن أبى الحديد مثلا فى كتابه ، حين ينقل فقرة طويلة عن الواقدى، ثم يورد فيها رواية أخرى مختلفة عن الأولى ، ويبدؤها بقوله : وفى رواية الشيعة (٥)؛ مما يدل دلالة قاطعة على أن ابن أبى الحديد لم يعتبر الواقدى مصدراً شيعياً ، أو يمثل رأى الشيعة على الأقل .

<sup>(</sup>١) المغازي ، ص ٢٤٩ من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية ، ج ٢ ، ص ٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) المغازى ، ص ١٤٨ من هذه الطبعة .

<sup>(</sup> ٤ ) المغازى ، ص ٢٢٨ من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٥) شرح نهج البلاغة ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ .

ومن الطريف أن يلاحظ أن ابن إسحاق يُتهم هو الآخر بميوله الشيعية والقدرية (١). ويبدو لنا أن السبب في اتهام الواقدي وابن إسحاق بالتشيع لا يرجع إلى عقيدتهما الشخصية ، وإنما يرجع إلى ما ورد في كتابيهما من الأقوال والآراء الشيعية التي يعرضانها ، وليس ذلك عن عقيدة صحيحة فيها ، مما تقتضيه طبيعة التأليف في مثل هذه الموضوعات .

ولعل السبب في وصف الواقدي خاصة بأنه يتشيع يرجع إلى ما أورده في بعض مواضع من كتابه حين يأتي إلى جماعة من الصحابة ، ومنهم بعض الخلفاء الراشدين ، فيذكر مثلاً عمر وعثمان في عبارات لا تضعهما في مكانتهما المرموقة . فثلاً في المخطوطة التي اتخذناها أصلا لهذه النشرة نرى قائمة بمن فر عن النبي يوم أحد ، تبدأ بهذه الكلمات «وكان ممن ولى فلان ، والحارث بن حاطب وثعلبة بن حاطب ، وسواد بن غزية ، وسعد بن عثمان ، وعقبة بن عثمان ، وخارجة بن عامر ، بلغ ملل ؛ وأوس بن قيظي في نفر من بني حارثة »(٢)؛ بينما نرى النص عند ابن أبي الحديد عمر وعثمان ، بدلا من فلان ، ويروى البلاذرى عثمان ، ولا يذكر عمر (٣).

ويظهر بوضوح أن النص فى المخطوطة الأم كان يذكر عثمان وعمر ، أو عمر وحده ، أو عثمان وحده ، من ولوا الأدبار يوم أحد . ولكن الناسخ لم يقبل هذا فى حق عمر أو عثمان ، فأبدل اسميهما أو اسم أحدهما بقوله : فلان . ولا شك أن نص الواقدى الأصلى وقع فى أيدى طائفة من الشيعة وقرأوا فيه هذه الأخبار التى أوردها فى حق عمر وعثمان مثلا ، فاعتقدوا أنه شيعى قطعا .

وفى ضوء ما تقدم من الحجج تظل عبارات ابن النديم عن تشيع الواقدى قاصرة عن أن تنهض دليلا على تشيعه ، وستظل تفتقر إلى دعائم أخرى تؤيدها ، وخاصة من نصوص الواقدى نفسه .

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ، ج ١٨ ، ص ٧ .

<sup>(</sup>٢) المغازى ، ص ٢٧٧ من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ، ج ١ ، ص ٣٢٦ .

## أصول السيرة النبوية وتطورها في القرنين الأول والثاني للهجرة :

مما لا شك فيه أن لفظة «السيرة» قد استعملت بمعنى سيرة النبى قبل ورودها عند ابن هشام في روايته عن ابن إسحاق ، هو يتضح مما جاء في كتاب الأغانى أن استعمال الكلمة بهذا المعنى الخاص كان معروفاً في زمن محمد بن شهاب الزهرى، فقد أورد الأصفهاني النص الآتي : قال المدائني في خبره – أي في خبر خالد بن عبد الله القسرى – وأخبرني ابن شهاب قال : قال لي خالد بن عبد الله القسرى : اكتب لي النسب . فبدأت بنسب مضروما أتممته ، فقال : اقطعه ، قطعه الله مع أصولهم ، واكتب لي السيرة (١) .

ومع ذلك فإن اللفظتين ـ سيرة ، ومغازى ـ مستعملتان بمعنى واحد لا يفرق بينهما ، فقد ذكر ابن كثير سيرة ابن إسحاق فى المغازى (٢) . على أن كلا من اللفظتين مضلل بحيث إن موضوع اللفظة غير مقيد بسيرة النبي على الإطلاق فى الحالة الأولى ولمغازيه فى الحالة الثانية .

والحقيقة أن التنوع الواسع فى المواضيع ظاهرة مهمة فى أدب السيرة والمغازى ، ويمكن أن نلمس فيها النشأة الأولى فى تقدم وتطور علوم الحديث والتفسير والتاريخ .

من المعروف أن أشهر ما ألف فى السيرة هو كتابا ابن إسحاق والواقدى ، ولكنهما مع ذلك ليسا بأول من جمع الأخبار فى هذا الميدان العلمي .

ولا شك أن موضوع السيرة ومنهج التأليف فيه ثابت ومقدر قبل أن يكتب ابن إسحاق سيرته المعروفة . وقد أخطأ ليثى دلا فيدا ـــ Levi Della Vida ـــ حين زعم أن سيرة ابن إسحاق تجربة ثورية فى الكتابة التاريخية (٣) .

وغنى عن القول أن أقوال النبي وأعماله كان لهما أهمية كبرى إبان حياته وأهمية أكبر بعد موته ، وقد أوجبت هذه الأهمية العناية الشاملة بتدوين تفاصيل حياته وبجمع الأحاديث والأخبار عنه . ولم يكن الدافع لهذه

<sup>(</sup>١) الأعاني (ط الساسي) ، ج ١٩ ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ، ج ٣ ، ص ٢٤٣ .

Encyclopaedia of Islam, Article, Sira. ( 7 )

العناية والاهتمام التقوي وحدها فحسب ، ولكن حاجة المجتمع الإسلامي إلى إرساء وتثبيت العقائد الدينية والأحكام التشريعية هي الحافز الأساسي لهما .

ومن الضروري أن نحكم على أدب السيرة ونقوّمه ، بل وآداب الحديث والفقه والتفسير أيضاً ، في ضوء الأحداث السياسية والاجتماعية والدينية في القرنين الأول والثاني للهجرة .

ويحتمل أن تكون القصص الشعبية للسيرة موچودة فى حياة النبي نفسه وكان القصاص يعنون بها ، كما كانوا يفعلون بقصص الأنبياء قبل الإسلام . وقد بقيت بعض مظاهر هذا القصص في السيرة الأدبية التي دونت فيما بعد ، ويمكن التعرف عليها دون صعوبة ـ من موضوعات القصص كالأحلام والطيرة من جهة ، ومن الأساليب التي صيغت بها من جهة أخرى. ورؤيا عاتكة قبل غزوة بدر مثال واقعى من القصص الشعبية في السيرة النبوية (١).

ولا بد أن بعض الصحابة قد تخصصوا في علمي المغازي والسير . ذكر ابن سعد (٢) عن أبان بن عثمان أنه تخصُّص فيهما ، وقد أخذ المغيرة بن عبد الرحمن عنه بعض الأخبار. ولكنه مع الأسف لم يصلنا أى كتاب وضع فى عهد الصحابة فى المغازي والسير.

وقال حاجي خليفة عند حديثه على المغازي : ويقال : إن أول من صاف فيها عروة بن الزبير ، وجمعها أيضاً وهب بن منبه <sup>(٣)</sup>.

# عروة بن الا بير:

أما عروة فقد كان أخاً لعبد الله بن الزبير ولكنه لم يشترك فى الصراع بينه وبين بني أمية ؛ وبعد مقتل عبدالله بن الزبير في سنة ٧٤ للهجرة ، بايع عروة عبد الملك بن مروان . وتدل رواية الطبرى على أن عروة بن الزبير كتب إلى عبد الملك أخباراً عن فجر الإسلام . قال : حدثني أبي قال : حدثنا أبان العطار ، قال : حدثنا هشام بن عروة ، عن عروة ، أنه كتب إلى عبد الملك بن

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية ، ج ٢ ، ص ٢٥٨ .

<sup>(ُ</sup> ۲ ) الطّبقات ، ج ہ ، ص ۱۵۲ . (۳) کشف الظنون ، ج ۲ ، ص ۱۷٤۷ .

مروان: أما بعد، فإنه — يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم — لما دعا قومه لما بعثه الله من الهدى والنور الذى أنزل عليه، لم يبعدوا منه أول ما دعاهم، وكادوا يسمعون له، حتى ذكر طواغيهم، وقدم ناس من الطائف من قريش لهم أموال، أنكروا ذلك عليه، واشتدوا عليه، وكرهوا ما قال لهم، وأغروا به من أطاعهم، فانصفق عنه عامة الناس، فتركوه إلامن حفظه الله مهم، وهم قليل، فكث بذلك ما قدر الله أن يمكث، ثم ائتمرت رءوسهم بأن يفتنوا من تبعه عن دين الله من أبنائهم وإخوانهم وقبائلهم، فكانت فتنة شديدة الزلزال على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الإسلام فافتتن من افتتن، وعصم الله منهم من شاء، فلما فعل ذلك بالمسلمين مالح يقال له النجاشي، لا يظلم أحد بأرضه، وكان يُثنى عليه، مع ذلك صلاح صالح يقال له النجاشي، لا يظلم أحد بأرضه، وكان يُثنى عليه، مع ذلك صلاح ومتجراً حسناً — فأمرهم بها رسول الله عليه وسلم، غلاث الرزق، وأمناً ومتجراً حسناً — فأمرهم بها رسول الله عليه وسلم، فلمث بذلك سنوات، قهروا بمكة، وخاف عليهم الفتن، ومكث هو فلم يبرح، فكث بذلك سنوات، قهروا بمكة، وخاف عليهم الفتن، ومكث هو فلم يبرح، فكث بذلك سنوات، يشتدون على من أسلم منهم. ثم إنه فشا الإسلام فيها، ودخل فيه رجال من أشرافهم (١١).

وليس لدينا دليل على أن عروة قد كتب كتاباً خاصاً بسيرة النبي ولكن كثرة النقول عنه عند ابن إسحاق والواقدى تدل بصورة قاطعة على أنه ــ أىعروة ــ هو أول من دوّن السيرة بشكلها الذي عرف فها بعد .

## وهب بن منبه:

وأما وهب بن منبه فقد ولد فى اليمن ، ومع أنه قد زار الحجاز ، إلا أنه أمضى جميع حياته فى اليمن . و يصفه ياقوت بأنه كان من خيار التابعين ، ثقة ، صدوقا ، كذ النقل من الكتب القديمة المعروفة بالإسرائيليات (٢) .

ونسب إليه ابن النديم : «كتاب المبتدأ  $^{(7)}$ ، ويشير هذا القول إلى احتمال التشابه بين هذا الكتاب وبين القسم الأول من السيرة التي ألفها ابن إسحاق .

۱) الطبرى ، تاريخ ، ج ۱ ، ص ۱۱۸۰ .

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ، ج ١٩ ، ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٣) الفهرست ، ص ۱۲۸ .

ولم يصل إلينا من أخبار النبي عن وهب بن منبه إلا القليل ، وقد عثر على قطعة صغيرة كتبت على البردى في مجموعة سكوت رينهارت (.Rapyri Schott-Reinhardt 8) ذكر فيها بيعة العقبة (١) .

وقد روى ابن إسحاق عن وهب فى القسم الأول من السيرة (٢) ، على حين أن الواقدى لم يذكره ولم يشر إليه ألبتة .

#### \* \* \*

ثم تلا ذلك مرحلة أخرى فى تطور السيرة على يدى عاصم بن عمر بن قتادة المتوفى سنة ١٢٠ ه ، ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى المتوفى سنة ١٢٠ ه .

### عاصم بن عمر بن قتادة :

فأما عاصم بن عمر بن قتادة فكان أنصارياً من قبيلة بني ظفر ، وكان كالزهري مشمولا برعاية بني أمية . قال ابن قتيبة : إنه صاحب السير والمغازي (٣) . ولكن لم ينسب إليه كتاباً خاصاً في هذا الموضوع ، وقد أخذ عنه ابن إسحاق مباشرة ، وروى الواقدي عنه بطريق محمد بن صالح ، ويونس بن محمد الظفري ، ومعاذ بل محمد الانصاري ، ويعقوب بن محمد ، وموسى بن محمد ، وعبد الرحمن بن عبد العزيز .

## النهرى :

وأما محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى فهو يختلف عن أكثر أصحاب السيرة في القرنين الأول والثاني لأنه ولد بمكة وليس في المدينة .

وجدير بالذكر أن المرحلة المتقدمة في علم السيرة كان مركزها في المدينة المنورة خاصة . ولا ينفي هذا الاعتبار مولد ابن شهاب في مكة لأنه عاش في المدينة ودرس فيها حتى غادرها إلى دمشق في سنة ٨١ أو ٨٢ للهجرة (١٠) .

وفي رأى ابن حجر أن الزهري كان أحد الأثمة الأعلام، وعالم الحجاز والشام في

J. Horovitz, Islamic Culture, 1927, 558. (1)

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية ، ج ١ ، ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) المعارف ، ص ٤٦٦ .

J. Horovitz, Islamic Culture, 1928, 37. ( )

الحديث (۱) . وواضح من كثرة الأخبار التي رويت عنه في ابن إسحاق والواقدى أنه من أجل علماء السيرة ، ويبدو أنه أول من جمع ما رواه التابعون من السيرة وأضاف إليها ما رواه هو أيضاً ، وبعد ذلك رتب هذه الأخبار على شكل السيرة النبوية المعروف عند ابن إسحاق، وموسى بن عقبة ، والواقدى .

وقال حاجى خليفة عند الكلام على المغازى: ومنها مغازى محمد بن مسلم الزهرى (٢). ومع الأسف لم يصل إلينا هذا الكتاب، وهو من الأهمية بمكان أهمية الزهرى في تطور السيرة، بحيث لا يحتاج الأمر منا إلى المبالغة في تقدير أهميته، بل إن كثرة الاعتماد عليه في كتب ابن إسحاق والواقدى لدليل واضح على بيان قدر الكتاب. أضف إلى ذلك أن كلامن ابن إسحاق، وموسى بن عقبة، ومالك بن أنس، وأبي معشر، ومعمر بن راشد، ومحمد بن عبد الله بن أبي سبرة من تلامذته الذين أخذوا عنه، وكان هؤلاء الثلاثة المتأخرون من مصادر الواقدى.

وفى أغلب الأحيان نرى الواقدى ينقل عن الزهرى بطريق معمر بن راشد . وهذا يمثل الوضع الذى كانت عليه السيرة فى طورها المتقدم ، أى أن حلقة درس أصحاب السيرة فى المدينة كانت ضئيلة ، وعنها نقلت السيرة جيلا بعد جيل من شخص إلى شخص ، على شكل محاضرات تملى عادة .

# عبد الله بن أبي بكر :

ومن طبقة الزهرى ، عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن حزم الأنصارى ، الذى لم ينسب إليه أنه ألف كتاباً فى السيرة ولكن ابن إسحاق والواقدى يذكرانه بكثرة .

فقد روى عنه ابن إسحاق مباشرة ، والواقدى بطريق عبد الرحمن بن عبد العزيز، ويحيى بن عبد الله بن أبى قتادة ، وابن أبى سبرة . قال ابن حجر: توفى سنة ١٣٥ ه ويقال سنة ١٣٠ .

<sup>(</sup>۱) تهذيب التهذيب ، ج ۹ ، ص ٤٤٥ .

<sup>(</sup>۲) كشف الظنون ، ج ۲ ، ص ۱۷٤۷ .

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ، ج ه ، ص ١٦٤ – ١٦٥ .

وشملت الطبقة الثالثة من أصحاب السيرة ، موسى بن عقبة المتوفى سنة ١٤١ ه ، وابن إسحاق المتوفى سنة ١٥١ ه ، ومعمر بن راشد المتوفى سنة ١٥٤ ه ، وأبا معشر المتوفى سنة ١٧٠ ه ، وجميعهم من تلامذة الزهرى ، وينسب إلى كل واحد منهم كتاب فى السيرة أو المغازى .

ومن الممكن إضافة محمد بن عمر الواقدى المتوفى سنة ٢٠٧ هـ إليهم ، لأنه أخذ عن كل واحد منهم أخباراً – فيما عدا ابن إسحاق – وكان معمر ابن راشد وأبو معشر من أهم مصادره .

## موسى بن عقبة:

فأما موسى بن عقبة بن أبى عياش الأسدى ، فقد كان مولى لآل الزبير بن العوام، وقد وضع مع ابن إسحاق والواقدى الأسس التى بنى عليها المؤلفون المتأخرون كتبهم، مثل الطبرى ، وابن سيد الناس ، وابن كثير .

وقد كتب كتاباً في المغازى لم يصل إلينا ، مع أنه كان موجوداً حتى القرن العاشر للهجرة (١).

ولا نستطیع أن نكون فكرة شاملة عن الكتاب من خلال القطعة التي نشرها سخاو (٢) ولكننا من خلال النقول التي و جدت عند ابن سعد ، والطبرى ، وابن سيد الناس ، وابن كثير ، والزرقاني ، نستطيع أن نتمثل صورة أوضح عن كتاب المغازى لموسى بن عقبة .

ويتضح من النظرة الأولى أنه يشبه فى تأليفه سيرة ابن إسحاق؛ بل وحتى فى كثير من تفصيلاته ، وهذا يدل على أن نمط السيرة النبوية كان مألوفاً قبل تأليف ابن إسحاق.

<sup>(1)</sup> الديار بكرى ، تاريخ الحميس ، ج ٢ ، ص ٠٠ .

E. Sachau, Das Berliner Fragment des Musa ibn Uqba (Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften 1904), 449. ( )

روی ابن أبی حاتم الرازی بسنده عن معن بن عیسی ، قال : كان مالك ابن أنس إذا قبل له: مغازی مین " نكتب ؟ قال : عليكم بمغازی موسی بن عیسی ، كان ثقة (۱) . وقال ابن حجر : قال إبراهیم بن المنذر ، عن معن بن عیسی ، كان مالك یقول : علیكم بمغازی موسی بن عقبة فإنه ثقة . وفی روایة أخری عنه : علیكم بمغازی الرجل الصالح موسی بن عقبة فإنها أصح المغازی . وفی روایة : فإنه رجل ثقة طلبها علی كیبرالسن ولم یكثر كما أكثر غیره .

وقال إبراهيم بن المنذر أيضاً عن محمد بن طلحة الطويل قال : ولم يكن بالمدينة أعلم بالمغازى منه (٢) .

وقال حاجي خليفة : مغازي موسى بن عقبة أصح المغازي (٣) .

## محمد بن إسحاق:

وأما محمد بن إسحاق بن يسار فقد ولد بالمدينة سنة ٨٥ ه تقريباً ، وكان مولى لقيس بن مخرمة بن عبد المطلب بن عبد مناف ، ثم ترك المدينة فيما بعد ، ولا يمكننا أن نحدد تاريخ مغادرته للمدينة .

وقال ابن حجر ، قال ابن يونس : قدم الاسكندرية سنة ١١٩ ه<sup>(١)</sup> ، ولا نعرف إذا كانت هذه الزيارة وقعت قبل مغادرته المدينة نهائياً أم لا ، ويبدو أنه كان في المدينة سنة ١٢٣ ه<sup>(٥)</sup> .

وعلى أية حال فإنه يحتمل أن يكون قد ترك المدينة قبل بلوغه سن الأربعين . قال ابن حجر : وكان خرج من المدينة قديماً فأتى الكوفة والجزيرة والرى وبغداد

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ، ج ٤ ، ق ١ ، ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٦١ .

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون ، ج ٢ ، ص ١٧٤٧ .

<sup>(</sup> ٤ ) تهذيب الهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٤ .

<sup>(</sup> ه ) ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج ١ ، ص ٢٢١ .

فأقام بها حتى مات سنة ١٥١ هـ(١).

وثمة قرينة أخرى تدل على تركه المدينة قبل أن يكتهل ، وذلك حين نرى أن رواته من أهل الملدان أكثر من رواته من أهل المدينة لم يرو عنه منهم غير إبراهيم ابن سعد (٢).

ويذكر ابن سيد الناس أن من أهم أسباب ترك ابن إسحاق للمدينة ، عداوة هشام بن عروة ومالك بن أنس له (٣٠) .

فأما هشام بن عروة فإنه كره ابن إسحاق لما رواه فى كتابه عن زوجة أبيه عروة. وليست الرواية عن النساء من غير نظر إليهن مما يجرَّح به الإنسان ، كما يذكر ابن حجر (١٠) .

وأما مالك بن أنس - حسبا يرى الأستاذ جيوم - فقد هاجم محمد ابن إسحاق من أجل الأحكام الشرعية التي أوردها في كتابه «السنن » الذي لم يصل إلينا(٥).

ومن المحتمل أن مالكاً كان يعترض على ابن إسحاق لرميه بالقـَدَر (٦) .

ولعل السبب الأقوى في عداوة مالك بن أنس لابن إسحاق كما يقول ابن سيد الناس ، هو: تتبعه غزوات النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد اليهود الذين أسلموا وحفظوا قصة خيبر ، وقريظة، والنضير ، وما أشبه ذلك من الغرائب عن أسلافهم (٧).

وقد وصلت إلينا سيرة ابن إسحاق بطرق عدة ، أشهرها رواية ابن هشام عن البكائى . ومن أهمها رواية ابن بكير ، التي لم تصل إلينا كاملة ولكننا نجد قطعاً كثيرة منها عند ابن سعد، وابن الأثير ، وابن كثير ؛ وأخيراً وُجدت قطعة منها

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) عيون الأثر ، ج ١ ، ص ١١ ، ١٢ .

<sup>( ؛ )</sup> تهذيب التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٠ .

A. Guillaume, The life of Muhammad, Introd., XIII. ( o )

<sup>(</sup>٢) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٧) عيون الأثر ، ج ١ ، ص ١٧ .

مخطوطة في مسجد القرويين بفاس ، وهي تشتمل على الجزء الأول من الكتاب.

وقد اعتمد الطبرى على رواية سلمة بن الفضل الأبرش الأنصارى ، واعتمد ابن سعد — زيادة على رواية ابن بكير — على رواية هارون بن سعد . ومع ذلك فإن رواية ابن هشام لا تمثل النص الأصلى الكامل لسيرة ابن إسحاق، لأنه هو والبكائى أيضاً قد غيرا فى النص ، كما اعترف بذلك ابن هشام فى مقدمته للسيرة (١) .

ولم يكن القصد من هذه التغييرات التي قام بها ابن هشام واعترف بها بجرد التغيير ، أو بغية الاختصار كما زعم ؛ بل إنه وضح تماماً أن الهدف الحقيقي لهذا التغيير عند ابن هشام والبكائي هو أن يطرحا من السيرة النبوية تلك الموضوعات التي اعترض عليها النقاد ، كبدء الحليقة وقصص الأنبياء والشعر المنحول .

\* \* \*

ومن الواجب عند إمعان النظر فى تطور السيرة فى القرنين الأول والثانى للهجرة، أن نذكر ثلاثة أسماء أخرى ، هى : معمر بن راشد المتوفى سنة ١٥٤ ه ، وأبو معشر المتوفى سنة ١٧٠ ه ، وأخيراً الواقدى المتوفى سنة ٢٠٧ ه .

# معمر بن راشد:

كاد معمر بن راشد الأزدى مولى لبنى الحدانى ، مولاهم أبو عروة بن أبى عمرو البصرى . (٢) فينُقرن اسمه إلى أسماء الموالى من كتاب السيرة ، كابن إسحاق ، وأبى معشر ، «الواقدى الذين تولوا التطوير الأخير للسيرة فى المدينة .

ولد معمر فى الكوفة ، ومع أن المصادر سكتت عن ذكر أية صلة له بالمدينة ، فإن هناك احتمالاً كبيراً يوحى بأنه زار المدينة ، فقد روى أخباراً عن الزهرى ، وعاصم بن عمر بن قتادة ، وهو نفسه حلقة فى السلسلة التى بين الزهرى والواقدى . وليس ثمة شك عندنا أنه سافر إلى اليمن ، فقد ذكر ابن حجر أنه مات فى صنعاء (٣).

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية ، ج١ ، ص ٤ .

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٥ .

ومعمر بن راشد من الرجال الذين وثقهم أصحاب الحديث والمغازى . قال يعقوب بن شيبة: معمر ثقة ، وصالح ثبت. وقال النسائى: ثقة مأمون . وقال أحمد بن حنبل ، عن الزهرى ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج: عليكم بهذا الرجل فإنه لم يبق أحد من أهل زمانه أعلم منه ، يعنى معمرا . وذكره ابن حبان في الثقات (١) .

وذكر ابن النديم أن له كتاباً في المغازي (٢)، ولكن لم يصل إلينا من هذا الكتاب سوى نقول عنه ، وخاصة عند الواقدي وابن سعد .

## أبو معشر المدنى :

كان نجيح بن عبد الرحمن السندى، أبو معشر المدنى ، مولى لبنى هاشم (٣)، قال عنه ابن حجر : إنه من اليمن ، وقد أسر فى وقعة يزيد بن المهلب باليمامة والبحرين ، ثم اشترته أم موسى بن المهدى وأعتقته ، أو أنه كان مكاتباً لامرأة من بنى مخزوم فأدى نُدجومه فاشترت أم موسى بن المنصور ولاءه ، ولما جاء المهدى إلى المدينة فى سنة ١٦٠ ه طلب أبا معشر أن يرافقه عند رجوعه إلى العراق وهاجر من المدينة إلى بغداد ومات هناك سنة ١٧٠ ه .

ويتضح من كثرة تجريحه في كتب الرجال أنه كان ضعيفاً من وجهة نظر رجال الحديث لأنه كان ضعيف الإسناد<sup>(١)</sup>.

ومع ذلك فإنه كان يعتبر ثقة صدوقاً فى المغازى والتاريخ . روى ابن أبى حاتم الرازى، عن عبد الرحمن، قال : سمعت أبى وذكر مغازى أبى معشر فقال : كان أحمد بن حنبل برضاه ، ويقول : كان بصيراً بالمغازى (٥) .

وقال الحليلي : أبو معشر له مكان فى العلم والتاريخ، وتاريخه احتج به الأثمة وضعّفوه فى الحديث (١٦) .

قال ابن النديم : له كتاب المغازى<sup>(٧)</sup> . ويظهر من الفقرات التي أوردها

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٢) الفهرست ، ص١٣٨ .

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤١٩ .

<sup>(</sup> ٤ ) تهذيب التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٠ .

<sup>(</sup> o ) الجرح والتمديل ، ج ٤ ، ق ١ ، ص ٤٩٤ .

<sup>(</sup>٢) تهديب التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٧) الفهرست ، ص ١٣٦.

الطبرى فى تاريخه عنه ، أن معرى أبي معشر كمغازى موسى بن عقبة ، فقد اشتملت على أخيار من حياة النبي قبل الهجرة (١).

### الواقدى:

قدم لنا الواقدى كتابه المغازى ، الذى يمثل الصورة الأخيرة من مراحل تطور السيرة النبوية فى القرنين الأول والثانى للهجرة . وهو لم يرو عن الزهرى مباشرة ولكنه اعتمد — فى الأغلب — على الرواة الذين رووا الأخبار عن الزهرى ، ومما يجدر ذكره أن الشخص الوحيد الذى لم يتعرض الواقدى لذكره من بين تلامذة الزهرى ، هو ابن إسحاق . ولهذا السبب — أى عدم ذكر الواقدى له — وبسبب التشابه الكبير بين فقرات كتاب السيرة لابن إسحاق وكتاب المغازى للواقدى ، زعم هوروفتس (٢) وفلهوزن (٣) أن الواقدى قد سطا على ابن إسحاق دون عزو إليه ، بل إن هوروفتس قد ذهب فى زعمه إلى أبعد من هذا ، فهو يرى أن الفظة «قالوا» فى مغازى الواقدى بدلاً من الإسناد تدل على ذلك السطو (٤) .

وزعم هوروفتس هذا قائم على حجة واهية ، ذلك لأنه لم يتنبه إلى الطريقة المتبعة عند بعض المحدثين والمؤرخين الأوائل وهي جمع الرجال في الأسانيد عبد الأخبار ؛ ولم يكن الواقدي وحده هو الذي استعمل هذه الطريقة ، فقد سئل إبراهيم الحربي عما أنكره أحمد بن حنبل على الواقدي فقال : إنما أنكر عليه جمعه الأسانيد ومجيئه بالمتن واحداً . وقال إبراهيم : ليس هذا عيباً فقد فعل هذا الزهري وابن إسحاق (٥) .

وقد فندت زعم سطو الواقدى على ابن إسحاق فى مقالة لى أفردتها لهذه المسألة ، ولا أريد أن أكرر هنا الحجج التى ذكرتها فى تلك المقالة فليرجع إليها من شاء (٦) .

<sup>(</sup>۱) الطبری ، تاریخ ، ج ۱ ، ص ۱۱۹۵.

J. Horovitz, Islamic Gulture, 1928, 518 seq. ( Y )

J. Wellhausen, Muhammad in Medina, Introd., 11 seq. (7)

J. Horovitz, Islamic Culture, 1928, 518. ( 1)

<sup>(</sup> ٥ ) ابن سيد الناس ، عيون الأثر ، ج ١ ، ص ٢٠ .

J.M.B. Jones, Ibn Ishaq and al-Waqidi: the dream of Atika and the raid to (7) Nakhla in relation to the charge of plagiarism, B.S.O.A.S., XXII, 1, 1959.

ومن المحتمل - فى هذا الصدد - أن يكون الواقهى قد أعرض عن الرواية عن ابن إسحاق نظراً لعدم توثيق علماء المدينة له .

ولكن الرأى الراجح عندنا في هذا التركهو أن ابن إسحاق ترك المدينة قبل أن يولد الواقدى . وكان اللقاء الشخصى بين الرواة من أقوى المظاهر في تطور السيرة في القرنين الأول والثاني للهجرة . والدليل على ذلك — كما ذكرنا من قبل — ما أورده ابن حجر في ترجمة ابن إسحاق بقوله : وكان خرج من المدينة قديماً . . . ورواته — أي ابن إسحاق — من أهل البلدان أكثر من رواته من أهل المدينة ، لم يرو عنه منهم غير إبراهيم بن سعد (١) .

\* \* \*

حقاً إن أكثر النقاد من المحدثين الأوائل كانوا يضعفون الواقدى في الحديث، فقد قال البخارى ، والرازى ، والنسائى ، والدارقطنى : إنه متروك الحديث . ولكن آراء المحدثين لم تكن ضد الواقدى بالإجماع ، فإن منهم من وصفه بأوصاف لا تقل قدراً عما وصف به الثقات ، فقد وصفه الحافظ الدراوردى بأنه : أمير المؤمنين في الحديث . وقال يزيد بن هارون : الواقدى ثقة . ووثقه أبو عبيد القاسم بن سلام ، وكذلك أبو بكر الصغانى ، ومصعب الزبيرى ، ومجاهد بن موسى ، والمسيب ، وإبراهيم الحربى (٢) .

ومع أن أغلب العلماء ينكرونه فى الحديث، فإنه ـ بغير شك ـ يعتبر إماماً فى المغازى. قال ابن النديم: كان عالماً بالمغازى والسير والفتوح واختلاف الناس فى الحديث والفقه والأحكام والأخبار (٣).

و بمثل ذلك ذكره ابن سعد ( ٤). وقال إبراهيم الحربى : الواقدى آمن الناس على أهل الإسلام ( ٥) . ونجد في تاريخ بغداد أقوالا تدل أي على عظم قدر الواقدى في علم المغازى والسير .

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر تهذيب التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٤ ، ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٣) الفهرست ، ص ١٤٤.

<sup>( ؛ )</sup> الطبقات ، ج ٧ ( ٢ ) ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>ه) عيون الأثر، ج ١ ، ص ١٨.

ويبدو واضحاً للقارىء الحديث أن من أهم السمات التى تجعل الواقدى فى منزلة خاصة بين أصحاب السير والمغازى تطبيقه المنهج التاريخى العلمى الفنى ، فإننا نلاحظ عند الواقدى – أكثر مما نلاحظ عند غيره من المؤرخين المتقدمين – أنه كان يرتب التفاصيل المختلفة للحوادث بطريقة منطقية لا تتغير . فهو مثلاً يبدأ مغازيه بذكر قائمة طويلة من الرجال الذين نقل عنهم تلك الأخبار ، ثم يذكر المغازى واحدة واحدة مع تأريخ محدد للغزوة بدقة ، وغالباً ما يذكر تفاصيل جغرافية عن موقع الغزوة ، ثم يذكر المغازى التي غزاها النبي بنفسه رأسماء الذين استخلفهم على المدينة أثناء غزواته ، وأخيراً يذكر شعار المسلمين فى القتال ، كل ذلك بالإضافة إلى وصفه لكل غزوة بأسلوب موحد . فيذكر أولاً اسم الغزوة وتأريخها وأميرها ، ويكرر فى بعضها اسم المستخلف على المدينة وتفاصيل جن افية مما كان قد ذكرها فى مقدمة الكتاب .

وفى أماكن كثيرة يقدم لنا الواقدى قصة الواقعة بإسناد جامع - أى يجمع الرجال والأسانيد في متن واحد .

وإذا كانت الغزوة قد نزل فيها آيات كثيرة من القرآن ، فإن الواقدى يفردها وحدها مع تفسيرها ويضعها في نهاية أخبار الغزوة .

وفى المغازى الهامة يذكر الواقدى أسماء الذين شهدوا الغزوة وأسماء الذين استشهدواً أو قتلوا فيها . ومن اليسير أن نستدل على فطنة الواقدى وإدراكه كمؤرخ من المنهج الموحد الذى يستعمله .

و إن ما أورده فى الكتاب من التفاصيل الجغرافية ليوحى بجهده ومعرفته للدقائق فى الأخبار التى جمعها فى رحلته إلى شرق الأرض وغربها طلباً للعلم وذلك أيضاً دليل على أحقيته فى هذا الميدان بما وصفناه به(١١).

وقد تبعه فى اهتمامه بهذه التفاصيل الجغرافية كاتبه وتلميذه محمد بن سعد ، بل نراه يزيد على تلك التفاصيل التي عند أستاذه الواقدى.

وجدير بالذكر أن هذه التفاصيل الجغرافية التي أوردها الواقدي تعتبر بحق

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ذكره في ص ٢ من هذه المقدمة .

المرحلة الأولى فى الأدب الجغرافى العربى ، إن لم تكن اللبنات والأسس التى بنى عليها كل من جاء بعده مثل ابنسعد، والبلاذرى، ومن تلاهما فى التأليف لكتب الفتوح والبلدان.

ومن أهم الحصائص المميزة لمغازى الواقدى هى النظام المتكامل للتواريخ. وكثير من المغازى غير المؤرخة عند ابن إسحاق مثل غزوة الحرار ، وقتل أسهاء بنت مروان ، وقتل أبي عفك ، وغزوة بنى قينقاع ، وقتل كعب بن الأشرف ، وسرية قطن ، وغزوة دومة الجندل ، وقتل سفيان بن خالد بن نبيح ، وغزوة القرطاء ، وسرية الغمر ، وسرية ذى القصة ، وغزوة بنى سليم ، وسرية الطرف ، وسرية حسمى ، وسرية الكديد ، وسرية ذات أطلاح ، وغزوة ذات السلاسل ، وسرية الحبط ، وسرية خضرة ، وسرية على بن أبى طالب إلى اليمن ، وسرية خضرة ، وسرية على محدد وذكر خاص .

قلنا إن منهج الواقدى متكامل فى التأريخ للحوادث بصورة أكمل منها عند ابن إسحاق ، ولكنه يجب علينا ــ تحرياً للإنصاف ــ أن نتقبله بحذر فى ذكر تأريخ بعض الحوادث ، وهاكم الأمثلة :

(۱) نرى الاختلاف فى نص تأريخ مقتل كعب بن الأشرف. قال الواقدى: إن محمد بن مسلمة خرج إليه – أى إلى كعب – فى ليلة أربع عشرة من ربيع الأول على رأس خسة وعشرين شهراً من الهجرة (١) ومشى معه النبى حتى أتى البقيع (٢).

(ب) ولكن فى قصة ذى أمريزعم الواقدى أن النبى قد خرج من المدينة إلى غطفان يوم الحميس لثنتى عشرة خلت من ربيع الأول ، ولا يمكن أن يرافق النبى محمد ً بن سلمة فى الطريق بعد خروجه بيومين .

(ح) ونجد أيضاً تأريخين لغزوة بحران في مخطوطتين من المغازى للواقدى ، في إحداهما جمادى الأولى وفي الثانية جمادى الآخرة (٣).

<sup>(</sup>۱) المغازي ، ص ۱٤۸ و ۱۸۹ .

<sup>(</sup>۲) المغازي ، ص ۱۸۹.

<sup>(</sup>۳) المغازي ، ص ۱۹۹ .

( د ) أرّخ الواقدى غزوة الرّجيع فى صفر على رأس ستة وثلاثين شهراً من الهجرة (١١) وذكر أن الهجوم على المسلمين فى تلك الغزوة كان عقب مقتل سفيان ابن خالد بن نبيح الهذلى ، ولكن فى مكان آخر أرّخ مقتل سفيان بن خالد بن نبيح على رأس أربعة وخمسين شهراً (٢).

(ه) ونجد اختلافاً آخر فی تفاصیل التأریخ عند الواقدی فی قصة غزوة القرطاء. قال محمد بن مسلمة: خرجت فی عشر لیال خلون من المحرم علی رأس خسة وخمسین شهراً (۳). ولکن الواقدی یقول فی مکان آخر: أربعة وخمسین شهراً (۱).

( و ) وفى خبر سرية الميفعة التي أرخها الواقدى فى رمضان سنة سبع (°) ذكر يساراً مولى النبي مع أنه نفسه وصف قتل يسار فى شوال سنة سبع (٦) .

( ز ) ذكر الواقدى فى أول خبر غزوة بنى لحيان أن النبى خرج من المدينة فى هلال ربيع الأول سنة ست (٦) ، ولكنه فى نهاية القصة أرخها فى المحرم سنة ست (١) ، وفى تلك الغزوة قال إن خبيب بن عدى كان يومئذ فى أيدى قريش بمكة ، مع أنه وصف قتل خبيب فى خبر غزوة الرجيع ، التى أرخها فى صفر سنة أربع (٩) .

وعلى الرغم من هذه الاختلافات فى التواريخ ، فإننا نجدها أدق وأثبت بعامة فى نظامها من التواريخ المماثلة فى كتب السيرة الأخرى (١٠٠). هذا فضلا عما انفرد به الواقدى حين يعرض فى مغازيه الأخبار الكثيرة التى لا نجدها عند غيره ، مثل وصفه

<sup>(</sup>۱) المغازي ، ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>۲) المغازي ، صن ۳۱ ه .

<sup>(</sup>٣) المغازي ، ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٤) المغازي ، ص ٣١ ه .

<sup>(</sup>ه) المغازي ، ص ٧٢٦ .

<sup>(</sup> ٦ ) المغازي ، ص ٩٦٥ .

<sup>(</sup>۷) المغازی ، ص ۳۵ .

<sup>(</sup>۸) المغازی ، ص ۳۷ ه .

<sup>(</sup> ٩ ) المغازي ، ص ٤ ه ٣ .

J.M.B. Jones, The chronology of the maghazi - a textual survey, B.S.O.A.S., 1957, (1.)
XIX, 2.

السرية الأولى إلى ذي القصة (١)، وسرية أبي لكر إلى نجد (٢)، والسريتين إلى ميفعة (٦) وذات أطلاح (٤)

أضف إلى ذلك الإسهاب فى التفصيل والدقة فى الترتيب عند سرده للحوادث المشهورة ، مثل أحد ، والطائف ، بأكثر وأحسن مما هو مذكور فى المراجع الأخرى للسيرة .

كما يلتى الواقدى أيضاً الضوء على مشاهد كثيرة من الحياة فى فجر الإسلام ، مثل الزراعة ، والأكل، والأصنام، والعادات فى دفن الموتى ، وعلى تكوين وتنظيم العيرات ، وبالجملة على جميع مظاهر الحياة فى المجتمع الإسلامى فى الفترة بين المجرة وموت النبى .

وجما يزيد في قيمة هذه الأخبار أن الواقدى يذكر بكل وضوح أنه كان يتبع مهجاً نقدياً واعياً فنياً في اختيار وتنظيم أخباره ؛ ثم لايلبث أن يذكر آراءه وأفكاره عن الأخبار التي كان يسجلها ، وكثيراً ما يقول مثلاً : « وهو المثبت » ، « والثابت عندنا » ، « والحجتمع عليه عندنا » ، « والحقول الأول أثبت عندنا » ، « وهو أثبت » ، « وهذا الثبت عندنا » ، « وجمع عليه لاشك فيه » إلى غير ذلك من العبارات التي تبرر رأيه الصريح في تقويم تلك الأخبار .

والتعبير بمثل العبارات السابقة فى المغازى للواقدى شائع جداً فى أسلوبه إلى حد لم نره عند غيره من المؤلفين الأولين ، حتى البلاذرى الذى توفى بعد الواقدى بسبعين سنة ، لا يقدم آراءه الشخصية فى متن أخباره كما فعل الواقدى .

وعلى الرغم مما ذكرت من آراء نقدية مثل الاختلاف الواقع فى بعض تواريخ الحوادث ، فلا بد من الاعتراف بأن مغازى الواقدى أكمل وأتم مصدر محايد ــ دون تعصب ــ لتاريخ حياة النبى فى المدينة .

<sup>(</sup>۱) المغازي ، ص ٥١ ه .

<sup>(</sup>۲) المغازي ، ص ۷۲۲ .

<sup>(</sup>۳) المغازي ، ص ۷۲۳ .

<sup>( ۽ )</sup> المغازي ، ص ۲ ه ۷ .

#### وبعد:

فإننا نرجو أن تنشر نصوص المصادر الأولى للسيرة النبوية مثل سيرة ابن إسحاق رواية ابن بكير التي لم تر النور بعد ، وأن تجمع نصوص المغازى الأولى لموسى بن عقبة ، ومعمر بن راشد ، وأبى معشر من المصادر المختلفة المخطوطة والمطبوعة التي بين أيدينا ، ومقابلة بعضها ببعض ونقدها ، بحيث يتوفر لنا الوقوف على نشأة وتطور أدب السيرة في القرون الأولى للإسلام وفقاً للأسس العلمية السليمة .

مارسدن جونس



# مراجع التحقيق

#### ا \_ المطبوعات

ابن الأثير ، عز الدين ، على بن عبد الكريم - ٦٣٠ ه اللباب في تهذيب الأنساب، ثلاثة أجزاق، نشرته مكتبة القدسي، القاهرة، ١٣٦٩/١٣٥٧ ه

ابن الأثير ، مجد الدين ، المبارك بن محمد بن محمد - ٦٠٦ ه

- (١) النهاية في غريب الحديث والأثر ، أربعة أجزاء ، المطبعة العُمَانية ، القاهرة ، ١٣١١ هـ
- (٢) جامع الأصول من أحاديث الرسول، اثنا عشر جزءاً، نشره الشيخ حامد الفقى، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ١٣٧٨ / ١٣٧٨ هـ

أحمد بن حنبل، (الإمام) – ٢٤١ ه.

المسند ، بتحقیق الشیخ أحمد محمد شاكر ، صدر منه خمسة عشر جزءًا، دار المعارف ، القاهرة ، ۱۳۷۸ / ۱۳۷۰ ه

إسماعيل باشا البغدادي - ١٣٣٩ ه

- (۱) إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ، جزءان ، استانبول ، ١٣٦٦/١٣٦٤
- (٢) هديّة العارفين . أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، جزءان ، الم ١٩٥٥/١٩٥١ م

أغا بزرك الطهراني ، محمد محسن

البخاري ، محمد بن إسهاعيل بن إبراهيم -- ٢٥٦ ه

(١) التاريخ الكبير ، أربعة أقسام في ثمانية أجزاء بتحقيق الشيخ عبد الرحمن المعلمي ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد الدكن ، الهند ، ١٣٧٨/١٣٦٠

(٢) الجامع الصحيح ، أربعة أجزاء . طبعة الحلبي . القاهرة دون تاريخ .

بروكلمن ، كارل – ١٩٦١ م

تاريخ الأدب العربى ، الترجمة العربية . للدكتور عبد الحايم النجار ، صدرمنها ثلاثة أجزاء ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٦٢ / ١٩٦٢ م

البلاذري ، أحمد بن خيي بن جابر ــ ۲۷۹ هـ

(۱) أنساب الأشراف ، الجزء الأول ، بتحقيق الدكتور محمد حميد الله الحيدر آبادى ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٥٩م

(٢) فتوح البلدان ، ثلانة أجزاء . نشره الدكتور صلاح الدين المنجد ، مكتبة النهضة المصرية . القاهرة ، ١٩٦٠/١٩٥٦ م

ابن تغری بردی . جمال الدین أبو المحاسن . یوسف – ۸۷۶ ه

النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ، صدر منه اثنا عشر جزءا. دار الكتب المصرية ، القاهرة ،. ١٩٢٩ / ١٩٥٦ م

الجمحي ، محمد بن سلام بن عبيد الله - ٢٣٢ ه

طبقات فحول الشعراء ، بتحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر . دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٥٢ م

الجوهرى ، إسماعيل بن حماد ـ ٣٩٣ هـ

الصبحاح ، ستة أجزاء ، بتحقيق أحمد عبد الغفور العطار ، مطبعة دار الكتاب العربي ، القاهرة ، ١٣٧٧/١٣٧٦ ه

ابن أبي حاتم الرازي ، عبد الرحمن بن محمد – ٣٢٧ ه

كتاب الجرح والتعديل، تسعة أجزاء، بتحقيق الشيخ عبد الرحمن المعلمي، مطبعة دائرة المعارف العُمانية، حيدر آباد الدكن، الهند، ١٣٧٣/١٣٦٠ هـ

حاجى خليفة ، كاتب چلبى ، مصطفى بن عبد الله – ١٠٦٧ ه كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون ، جزءان ، بتصحيح الأستاذ شرف الدين يلتقايا ، والمعلم رفعت بيلكه الكليسي ، مطبعة و زارة المعارف التركية ، استانمول ، ١٣٦٠ / ١٣٦٢ ه

ابن حبيب ، أبو جعفر ، محمد بن حبيب بن أمية ـــ ٧٤٥ هـ

كتاب المحبر ، بتصحيح الدكتورة إيلزه ليحتن شتير ، والدكتور محمد حميد الله الحيدر آبادى ، مطبعة دائرة المعارف العمانية ، حيدر آباد الدكن ، الهند ، ١٩٤٢ م

ابن حجر العسقلانى ، شهاب الدين أبو الفضل، أحمد بن على بن محمد ــ ١٥٨ه (١) الإصابة فى تمييز الصحابة ، أربعة أجزاء ، نشرته الجمعية الأسيوية الملكية ، كلكتا ، الهند ، ١٨٧٧ م

(٢) لسان الميزان ، ستة أجزاء ، مطبعة حيدر آباد الدكن ، الهند ، ١٣٣٩ / ١٣٣٩هـ

(٣) تهذیب التهذیب ، اثنا عشر جزءا ، مطبعة حیدر آباد الدکن ، الهند ، ١٣٢٥ / ١٣٣٧ ه

ابن أبى الحديد ، عز الدين ، عبد الحميد بن هبة الله بن محمد – ٢٥٥ ه شرح نهج البلاغة، عشرون جزءا، بتصحيح الشيخ محمد الزهرى الغمراوى. مطبعة دار إحياء الكتب العربية (الحلبي) ، القاهرة، ١٣٢٩ ه

ابن حزم ، على بن أحمد بن سعيد - ٤٥٦ ه

جوامع السيرة ( النبوية ) ، بتحقيق الدكتورين إحسان عباس، وناصر الدين الأسد، ومراجعة الشيخ أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة ١٩٦٢ م

حسان بن ثابت بن المنذر - ٤٥ ه

ديوان شعره، نشر فى سلسلة جب التذكارية، بعناية هرتويج هرشفيلد، لندن ، ١٩١٠ م

حميد الله ، محمد حميد الله الحيدر آبادى

مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي ، والحلافة الراشدة ، مطبعة الحنة التأليف والترجمة والنشر ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، ١٩٥٨ م

الحشني ، مصعب بن محمد بن مسعود ــ ٢٠٤ هـ شرح غريب سيرة ابن إسحاق ، جزءان ، نشره يوسف برونله ،

سرح غريب سيره ابن إسحاق ، جزءان ، نشره يوسف برنونله . مطبعة هندية ، القاهرة . ١٩١١ م

الحطيب البغدادي . أحمد بن على بن ثابت ــ ٤٦٣ هـ

تاریخ بغداد ، أربعة عشر جرءاً ، نشرته مكتبة الحانجی ومطبعة السعادة ،القاهرة ، ۱۳٤٩ ه

ابن خلكان ، أحمد بن محمد بن إبراهيم - ٦٨١ ه وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، جزءان، مطبعة بولاق، القاهرة، ١٢٩٩ه

الخوانساری ، محمد باقر بن زین العابدین الموسوی – ۱۳۱۳ ه روضات الجنات فی تاریخ العلماء والسادات، جزءان، الطبعة الثانیة ، طبع حجر ، طهران ، ۱۳٤۷ ه

ابن درید الأزدی ، محمد بن الحسن ـــ ۳۲۱ هـ الاشتقاق ، بتحقیق الاستاذ عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجی ، القاهرة ، ۱۹۵۸ م

الذهبي ، شمس الدين ، محمد بن أحمد بن عمَّان - ٧٤٨ ه

- (١) العبر فى خبر من عبر، صدرمنه أربعة أجزاء، بتحقيق الأستاذ فؤاد سبد والدكتور صلاح الدين المنجد، الكويت، ١٩٦٣/١٩٦٠م

الربعی ، عیسی بن إبراهیم - ٤٨٠ ه نظام الغریب ، نشره یوسف برونله ، مطبعة هندیة ، القاهرة ، دون تاریخ . الزَّبيدي ، مرتضى ، محمد بن محمد بن محمد ــ ١٢٠٥ ه

شرح القاموس المحيط ، المسمى تاج العروس من جواهر القاموس ، عشرة أجزاء ، المطبعة الحيرية ، القاهرة ، ١٣٠٧/١٣٠٦ هـ

الزُّبْـَير بن بكَّـار ـــ ٢٥٦ هـ ـ

جمهرة نسب قريش ، بتحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر ، الجزء الأول ، القاهرة ، ١٣٨١ هـ

الزرقانى ، عبد الباقى بن يوسف بن أحمد ــ ١٠٩٩ هـ شرح على المواهب اللدنية ، ثمانية أجزاء ، مطبعة بولاق ، القاهرة ،

الزمخشري ، محمود بن عمر بن محمد - ٥٣٨ ه

أساس البلاغة ، جزءان ، طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية ، مطابع الشعب ، القاهرة ، ١٩٦٠ م

ابن سعد ، محمد بن منيع - ٢٣٠ ه

A 1791

كتاب الطبقات الكبير ، تسعة أجزاء ، ليدن ، ١٩٢١/١٩٠٥ م

ابن السكيت ، يعقوب بن إسحاق ــ ٢٤٤ هـ

إصلاح المنطق، بتحقيق الأستاذين الشيخ أحمد محمد شاكر، وعبد السلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، ١٩٥٦ م

السمعاني ، عبد الكريم بن محمد بن منصور – ٥٦٢ هـ

كتاب الأنساب ، نشره بالزنكوغراف مرجليوث ، نشر في سلسلة جب التذكارية ، لندن ، ١٩١٢ م

السهيلي ، عبد الرحمن بن عبد الله - ٥٨١ ه

الروض الأنف، شرح سيرة ابن هشام، جزءان، طبع بنفقة السلطان مولای عبد الحفیظ، المطبعة الجمالية، القاهرة، ١٣٣٢ هـ ابن سيد الناس اليعمرى ، أبو الفتح ، محمد بن محمد — ٧٣٤ ه عيون الأثر في فنون المغازى والشمائل والسير ، جزءان ، نشرته مكتبة القدسي ، القاهرة ، ١٣٥٦ ه

الصفدى ، صلاح الدين ، خليل بن أيبك بن عبد الله ـــ ٧٦٤ هـ الوافى بالوفيات ، صدر منه أربعة أجزاء ، بتحقيق ريتر و ديدرينغ ، نشرته جمعية المستشرقين الألمان في استانبول ، استانبول ودمشق ، ١٩٦٠/١٩٣٦

الطبری ، أبو جعفر ، محمد بن جریر – ۳۱۰ ه

(۱) تفسير القرآن المسمى جامع البيان، بتحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر، صدر منه خمسة عشر جزءا، دار المعارف، القاهرة، ١٣٧٩/١٣٧٤ه

(٢) تاريخ الرسل والملوك ثلاثة عشر جزءاً ، ليدن ١٨٨٢/١٨٨١ م

الطوسى ، أبو جعفر ، محسد بن الحسن بن على – ٢٦٠ هـ الفهرست ، فهرست كتب الشيعة ، منشورات الجمعية الآسيوية الملك.ة ، كلكتا ١٢٧١ هـ

ابن عبد البر ، أبو عمر ، يوسف بن عبد الله بن محمد -- ٢٦٣ هـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، أربعة أجزاء ، بتحقيق الأستاذ على محمد البجاوى ، مكتبة نهضة مصر ، القاهرة ، دون تاريخ

أبو عبيد الله البكرى ، عبد الله بن عبد العزيز ــ ٤٨٧ هـ محجم ما استعجم، ثلاثة أجزاء، نشره وستنفلد، جوتا ١٨٧٧/١٨٧٦م

ابن العماد الحنبلي ، عبد الحي بن أحمد بن محمد - ١٠٨٩ ه شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، ثمانية أجزاء ، نشرته مكتبة القدسي ، القاهرة ، ١٣٥١/١٣٥٠ ه

ابن فارس ، أحمد بن فارس ــ ٣٩٥ هـ

مقاييس اللغة، ستة أجزاء، بتحقيق الأستاذ عبد السلام محمدهارون، مطبعة عيسى الحلبي ، القاهرة ، ١٣٧١/١٣٦٦ ه

أبو الفدا ، إسماعيل بن على بن محمود – ٧٣٢ هـ المختصر في أخبار البشر ، أربعة أجزاء، المطبعة الحسينية ، القاهرة ، ١٣٢٥ هـ

أبو الفرج الإصبهانى ، على بن الحسين بن محمد ـــ ٣٥٦ ه كتاب الأغانى ، نشرة دار الكتب المصرية ، صدر منه ستة عشر جزءا ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ١٩٢٣ / ١٩٣٥ م

ابن فرحون ، إبراهيم بن على بن محمد ــ ٧٩٩ ه الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ، المطبعة الجمالية ، القاهرة ، ١٣٢٩ ه

الفيروز آبادى ، محمد بن يعقوب بن محمد — ٨١٧ هـ القاموس المحيط ، أربعة أجزاء، المطبعة المصرية، القاهرة، ١٩٣٨ م

القال ، أبو على ، إسماعيل بن القاسم بن عيذون ــ ٣٥٦ ه كتاب الأمالى ، نشر بنفقة يوسف دياب ، جزءان . دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ١٩٢٦ م

القرشى ، عبد القادر بن محمد بن نصر الله ــ ٧٧٥ هـ الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، جزءان ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد الدكن ، الهند ، ١٣٣٢ هـ

ابن قتيبة ، عبد الله بن مسلم — ٢٧٦ هـ كتاب المعارف، بتحقيق الدكتور ثروت عكاشه، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ١٩٦٠ م

قيس بن الحطيم ، نحو ٢ قبل الهجرة ديوان شعره ، تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد ، مطبعة المدنى ، القاهرة ، ١٩٦٠ م

ابن قیس الرقیات ، عبید الله بن قیس بن شریح -- ندو ۸۵ ه دیوان شعره ، بتحقیق الدکتور محمد یوسف نجم ، دار صادر وبیروت ، بیروت ، ۸۹۵۸ م

ابن كثير القرشى ، إسماعيل بن عمر — ٧٧٤ هـ البداية والنهاية ، أربعة عشر جزءً ، نشرته مكتبة الخانجي ومطبعة السعادة ، القاهرة ، ١٣٥٨/١٣٥١ هـ

ابن الكلبي ، هشام بن محمد بن السائب – ٢٠٤ ه كتاب الأصنام ، بتحقيق أحمد زكى باشا، دار الكتب المصرية، القاهرة ، ١٩٢٤ م

مالك بن أئس (الإمام) - ۱۷۹ ه الموطأ ، نشره الأستاذ محمود فؤاد عبد الباق ، جزءان ، مطبعة عيسى الحلبي ، القاهرة ، ۱۳۷۰ ه

> محسن الأمين ، محسن بن عبد الكريم بن على – ١٣٧١ هـ أعيان الشيعة ، بيروت ، ١٩٥٩ م

مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى -- ٢٦١ هـ الجامع الصحيح ، نشره الأستاذ محمد فؤاد عبد الباق ، خمسة أجزاء، مطبعة عيسى الحلبي ، القاهرة ، ١٩٥٦/١٩٥٥ م

ابن منظور ، أبو الفضل ، محمد بن مكرم بن على – ٧١١ ه لسان العرب ، عشرون جزءا ، بولاق ، القاهرة ، ١٣٠٠ ه ابن النديم ، محمد بن إسحاق بن محمد - ٤٣٨ ه الفهرست ، المكتبة التجارية ، القاهرة ، ١٣٤٨ ه

نور الدين الحلبي ، على بن إبراهيم بن أحمد — ١٠٤٤ هـ السيرة الحلبية ، جزءان ، مصطفى الحلبي ، القاهرة ، ١٣٤٩ هـ

ابن هشام ، أبو محمد ، عبد الملك بن هشام بن أيوب – ٢١٣ ه السيرة النبوية ، أربعة أجزاء ، بتحقيق الأساتذة مصطفى السقا ، . وإبراهيم الأبيارى ، وعبد الحفيظ شلبى ، مطبعة مصطفى الحلبى ، الفاهرة ، ١٩٣٦ م

اليافعى ، عبد الله بن أسعد بن على – ٧٦٨ ه مرآة الجنان وعبرة اليقظان ، أربعة أجزاء ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد الدكن ، الهند ، ١٣٣٧ ه

راقوت بن عبد الله الرومي الحموي -- ٦٢٦ ه

- (۱) معجم البلدان ، عشرة أجزاء ، نشرة الخانجي ، القاهرة ، ١٩٠٦م (۲) معجم الأدباء ، المسمى إرشاد الأريب ،عشرون جزءا ، نشره أحمد فريد رفاعي ، مطبعة عيسى الحلبي ، القاهرة ، ١٩٣٨ / ١٩٣٨م
- اليغمورى ، أبو المحاسن ، يوسف بن أحمد بن محمود ــ القرن السابع الهجرى نور القبس المختصر من المقتبس ، فى أخبار النحاة والأدباء والشعراء والعلماء ، بتحقيق رودلف سلهايم ، النشريات الإسلامية لجمعية المستشرقين الألمان ، بيروت ، ١٩٦٤ م

\* \* \*

#### ب ــ المخطوطات

الذهبي ، شمس الدين ، محمد بن أحما. بن عمان - ٧٤٨ ه سير أعلام النبلاء

مخطوطة أحمد الثالث ، استانبول ، رقم ۲۹۱۰ الجزء السابع. ، ترجمة الواقدى .

ابن عساكر ، أبو القاسم ، على بن الحسن بن هبة الله ــ ٥٧١ هـ تاريخ مدينة دمشق

مخداوطة أحمد الثالث ، استانبول ، برقم ۲۸۸۷ الحزء الثانى ، ترجمة الواقدى .

数 数 3

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





# بين إِنْ الْخَيْمِيمِ

أخبرنا أبو محمّد الحسن بن عليّ بن محمّد الجَوْهَريّ ، (١) قال : حدثنا أَبو عمر محمّد بن العبّاس بن محمّد بن زكريا بن حَيَّوَيْه لفظاً ، قال : قُرئ أ على أبي القاسم عبد الوهاب بن أبي حيَّة من كتابه وأنا أسمع ، وأقرَّ به ، يوم السبت بالغداة ، في دار أبي عبد الله الورّاق ، مُربَّعَة شَبيب ، باب الشام ، في باب الذهب ، في درب البَلْخ ، في جمادي الآخرة سنة ثماني عشرة وثلثائة ، قال : حدَّثنا أبو عبد الله محمَّد بن شُجاع الثَّلْجيِّ ، قال : حدَّثني محمَّد بن عمر الواقديّ ، قال : حدّثني عمر بن عثمان بن عبد الزحمن بن سَعيد بن يَرْبوع المَخْزوى ، وموسى بن محمّد بن إبراهيم بن الحارث التّيمي ، ومحمّد بن عبد الله بن مسلم، وموسى بن يَعْقوب بن عبد الله بن وَهب بن زَمعة ، وعبد الله بن جَعفر بن عبد الرحمن بن المِسْور بن مَخْرَمَة ، وأبو بكر بن عبد الله بن محمّد بن أبي سَبْرَة ، وسَعيد بن عَمان بن عبد الرحمن بن عبد الله التَّيمي ، ويونس بن محمّد الظَّفَريّ ، وعائذ بن يحيى ، ومحمّد بن عمرو ، ومُعاذ بن محمّد الأَنصاري ، ويحيى بن عبد الله ابن أَلَى قَتادة ، وعبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن عَمان بن حُنيف؛ وابن أبي حَبيبة ، (٢) ومحمّد بن يحيى بن سَهل بن أبي حَثْمَة ، وعبد الحَميد بن جَعفر ، ومحمّد بن صالح بن دينار ، وعبد الرحمن بن محمّد بن أبي بكر ، ويَعْقوب بن محمّد بن أَلى صَعْصَعَة ، وعبد الرحمن بن أَلى الزِّناد ، وأَبو مَعْشَر ،

<sup>(</sup>۱) فى الأصل : «أبو محمد بن على الجوهرى» ؛ والتصحيح عن ت ، والخطيب (تاريخ بغداد ، ج ۷ ، ص ٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) فى  $\overline{x}$ :  $\overline{x}$  ابن أبى حية x: وما أثبتناه عن الأصل ، وابن سعد . (الطبقات ،  $\overline{x}$  ه ،  $\overline{x}$ 

ومالك بن أبي الرِّجّال ، وإساعيل بن إبراهيم بن عُقبة ، وعبد الحميد بن عِمران بن أَبِي أَنَّس، وعبد الحميد بن أبي عَبْس ؛ فكلُّ قد حدَّثني من هذا بطائفة ، وبعضهم أَوْعَى لِحديثه من بعضٍ ، وغيرهم قد حدّثني أيضاً ، فكتبت كلّ الذي حدّثوني ، قالوا: قدم رسول الله صلّى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من شهر ربيع الأُوّل ، ويُقال لليلتين خلتا من شهر ربيع الأُوّل ، والثابت لاثنتي عشرة . فكان أوّل لِواء عقده رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم لحَمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه في شهر رمضان ، على رأس سبعة أشهر من مهاجرة النبيّ صلّى الله عليه وسلم ، يعترض لِعير قُريش . ثم لِواء عُبيدة بن الحارث في شوّال على ثمانية أشهر من الهجرة إلى رابغ \_ وهي على عشرة أميال من الجُحْفَة وأنت تُريد قُدَيْد \_ وكانت في شوّال على رأس تسعة أشهر. ثم سريّة سعد بن أبي وَقّاص إلى الخرّار، على رأس تسعة أشهر في ذي القعدة . ثم غزا رسول الله صلّى الله عليه وسلمّ في صفر ، على رأس أحد عشر شهرًا ، حتى بلغ الأَبْواء ؛ ثم رجع ولم يَلق كيدًا ، وغاب خمس عشرة ليلة . ثم غزا بُواط في شهر ربيع الأُوّل ، على رأس ثلاثة عشر شهرًا ، يعترض لعِير قُرَيش ، فيها أُمَيّة بن خَلَف ومائة رجل من قُريش ، وأَلفان وخمسمائة بعير ؛ ثم رجع ولم يكلق كيدًا \_ وبُواط هي من الجُحْفَة قريب . ثم غزا في شهر ربيع الأُوّل على رأس ثلاثة عشر شهرًا ، في طلب كُرْز بن جابر الفِهْرِيّ حتى بلغ بدرًا ، ثم رجع . ثم غزا في جمادي الآخرة على رأس ستّة عشر شهرًا ، يعترض لِعيرات قُرَيش حين بدت إلى الشام ، وهي غزوة ذي العُشَيْرَة ؛ ثم رجع . فبعث عبد الله بن جَحْش إلى نَخْلَة في رجب ، على رأس سبعة عشر شهرًا . ثم غزا بدر القتال ، صبيحة سبع عشرة من رمضان يوم الجمعة ، على رأس تسعة عشر شهرًا . ثم سرية عَصْماء بنت مَروان ، قتلها عُمَير بن عَدى بن خُرَشَة (١) . حدّتني عبد الله بن الحارت بن الفَضْل ، عن أبيه ، أمه قال : قتلها لخمس ليالٍ بقين من رمضان ، على رأس تسعة عشر شهرًا . ثم سرية سالم بن عُمَير (٢) ، قتل أبا عَفَك في شوّال ، على رأس عشرين شهرًا . ثم غزوة قَيْنُقاع في النصف من شوّال ، على رأس عشرين شهرًا . ثم غزا رسول الله صلّى الله عليه وسلم غزوة السُّويق في ذي الحجَّة ، على رأس اثنين وعشرين شهرًا . ثم غزا النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بني سُلَيم بالكُدْر في المحرّم، على رأس ثلاثة وعشرين شهرًا . ثم سريّة قتْل ابن الأُشْرَف في ربيع الأُوّل ، على رأس خمسة وعشرين شهرًا. ثم غزوة غَطَفان إلى نَجْد. وهي ذو أَمَرٌ . في ربيع الأوّل على رأس خمسة وعشرين شهرًا . ثم سريّة عبد الله بن أنَيْس إلى سُفيان بن خالد بن نُبَيح الهُذَلّ . قال عبد الله (٣) : خرجت من المدينة يوم الاثنين لخمس ليال خلون من المحرم، على رأس خمسة وثلاثين شهرًا(٤) ، فغبتُ ثماني عشرة ليلة ، وقدمت يوم السبت لسبع [٥] بقين من المحرّم . ثم غزا الذي صلّى الله عليه وسلم بني سُلَم ببُحْران في جمادي الأُولي ؛ على رأس سبعة وعشرين شهرًا . ثم سريّة القَرَدَة ، أميرها زيد بن حارثة ، في جمادي الآخرة على رأس نمانية وعشرين شهرًا ، فيها أَبو سُفيان بن حَرب . ثم غزا النبي صلّى الله عليه وسلم أُحُدًا في شوّال ، على رأس اثنين وثلاثين شهرًا . ثم غزا النبيّ صلّى الله عليه وسلّم حَمْراء الأسد في شوّال ، على رأس اثنين وثلاثين شهرًا. ثمّ سريّةٌ أميرها أبو سَلَمَة بن عبد الأسك إلى قَطَن إلى بني أَسَد ، على رأس خمسة وثلاثين شهرًا في المحرّم . ثم بشر مَعُونَة ، أميرها

<sup>(</sup>١) ذكره الزرقاني بالحاء المهملة . (شرح على المواهب اللدنية ، ج١ ، ص ٤٦٥) .

<sup>(</sup>٢) فى ب ، ت : «سالم بن عميرة». ويقال أيضاً «ابن عمرو» كما ذكر الزرقانى . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ١ ، ص ٤٩ه) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «قال عبد الرحمن ». والتصحيح عن ب ، ت ؛ وهو ما يقتضيه السياق.

<sup>( ؛ )</sup> هكذا فى كل النسخ . وفى غير هذا الموضع : « أربعة وخمسين شهراً » . انظر حديث سرية عبد الله بن أنيس فها يأتى .

<sup>(</sup> ه ) في ت : « لتسع » .

المُنْذِر بن عمرو ، في صفر على رأس ستّة وثلاثين شهرًا . ثم غزوة الرَّجيع في صفر ، على رأس ستّة وثلاثين شهرًا ، أميرها مَرْثَد . ثم غزا النبيّ صلّى الله عليه وسلم بني النَّضير في ربيع الأوّل ، على رأس سبعة وثلاثين شهرًا . ثم غزا النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم بدرَ الموعدِ في ذي القعدة . على رأس خمسة وأربعين شهرا . ثم سريّة ابن عَتيك إلى ابن أبي الحُقَيق في ذي الحجّة ، على رأس ستّة وأربعين شهرًا. فلمّا قُتل سَلاَّم بن أبي الحُقَيق فزعت يهود إلى سَلَّام بن مِثْمَكَم بِخَيْبَر فأبي أَن يرأسهم ، فقام أُسَير بن زارم (١) بحربهم . ثم غزا النبي صلَّى الله عليه وسلمَّم ذات الرِّقاع في المحرّم ، على رأس سبعة وأربعين شهرًا . ثم غزا دُومة الجَنْدَل في ربيع الأُوّل ، على رأس تسعة (٢) وأربعين شهرًا . ثم غزا النبيّ صلّى الله عليه وسلم المُرَيْسيع ، في شعبان سنة خمس. ثم غزا النبيّ صلّى الله عليه وسلّم الخَنْدَق في ذي القعدة سنة خمس . ثم غزا النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بني قُرَيْظَة في ليالِ من ذي القعدة وليالِ من ذي الحجّة سنة خمس. ثم سريّة ابن أنيس إلى سُفيانْ بن خالد بن نُبَيح، في المحرّم سنة ستّ؛ ثم سريّة محمّد بن مسْلَمة في المحرّم سنة ستَّ إلى القُرْطاء(٣) . ثم غزوة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بني لِحيان ، إلى الغابة ، في ربيع الأوّل سنة ستّ. ثم غزا النبيّ صلّى الله عليه وسلّم الغابة في ربيع الآخر سنة ستّ. ثم سريّةٌ أميرها عُكَّاشة بن مِحصَن إِلَى الغَمْر، فى ربيع الآخر سنة ستّ . ثم سريّة محمّد بن مَسْلَمة إلى ذي القَصَّة ، في ربيع الآخر سنة ستّ. ثمسريّةٌ أميرها أبو عُبَيدَة بن الجَرّاح إلى ذي القَصة ، في ربيع

<sup>(</sup>۱) هكذا فى كل النسخ . وفى ابن سعد : «رازم» . (العلبقات، ج ۲، ص ۲٦) . ويقال أيضاً : «أسير بن رزام»، و «اليسير بن رزام»، كما ذكر الزرقانى . (شرح على المواهب اللدنية، ج ۲ ص ۲۰۵)

<sup>(</sup>۲) فى ت : «سبعة » .

<sup>(</sup>٣) كذا فى الأصل وابن سعد . ( الطبقات ، ج ٢ ، ص ٩ ٥ ) . وفى ب ، ت : « القريطاء » . والقرطاء بطن من بنى بكر . ( شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ص ١٧٢ ) .

الآخر سنة ستّ . ثم سريّة زيد بن حارثة إلى بني سُلَم بالجَموم، في ربيع الآخر سنة ستّ؛ وكانتا في شهرِ واحد ـ الجَموم ما بين بطن نَخْل والنَّقْرَة . ثم سريّة زيد بن حارثة إلى العيص(١) في جمادي الأُولى سنة ست . ثم سريّة زيد بن حارثة إلى الطَّرَف في جمادي الآخرة سنة ستّ ـ والطَّرَف على ستّة وثلاثين ميلاً من المدينة . ثم سريّة زيد بن حارثة إلى حِسْمَى في جمادي الآخرة سنة ست \_ وحِسْمَى وراء وادى القُرَى . ثم سرّية زيد بن حارثة إلى وادى القُرَى في رجب سنة ستّ . ثم سريّةٌ أميرها عبد الرحمن بن عَوْف إلى دُومة الجَنْدَل في شعبان سنة ست . ثم غزوة عَليٌّ عليه السلام إلى فَدَك في شعبان سنة ست . ثم غزوة زيد بن حارثة إلى أمّ قِرْفَة [في رمضان سنة ستّ (٢)] ناحية وادى (٣) القُركي إلى جنبها . ثم غزوة ابن رواحة إلى أُسَير بن زارم في شوّال سنة «.تّ . ثم سريّة كُرْز بن جابر إلى العُرَنيّين في شوّال سنة ستّ . ثم اعتمر النبي صلِّي الله عليه وسلمّ عمرة الحُدّيبية في ذي القعدة سنة ستّ . ثم غزا النيّ صلِّي الله عليه وسلَّم خَيْبَر في جمادي الأُولى سنة سبع . ثم انصرف من خَيْبَر إلى وادى القُرَى في جمادي الآخرة ، فقاتل بها سنة سبع . ثم سريّة عمر بن الخَطَّابِ رضي الله عنه إلى تُرْبَة في شعبان سنة سبع [تُرْبة بينها وبين مكّة ستّ ليال (٤)] . ثم سريّة أبي بكر بن أبي تُحافة رضي الله عنه في شعبان إلى نَجْد ، سنة سبع. ثم سريّة بَشيربن سعد إلى فَكَك في شعبان سنة سبع. ثم سريّة غالب بن عبد الله إلى المَيْفَعَة في رمضان سنة سبع - والمَيْفَعَة ناحية

<sup>(</sup>١) هكذا فى الأصل وابن سعد. وفى سائر النسخ : « العرضر » . قال ابن سعد: العيص بينها وبنن المدينة أربع ليال . ( الطبقات ج ٢ ، ص ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن ب ،ت .

<sup>(</sup> ٣ ) في ت : « وكانت أم قرفة ناحية وادى القرى » .

<sup>(</sup> ٤ ) سقط من نسخة ت

نَجْد. ثم سرية بَشمير بن سعد إلى الجناب، في شوّال سنة سبع. تم اعتمر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم عدرة القَضيّة (١) في ذي القعدة سنة سبع . ثم غزوة ابن أني العَوْجاء السَّلَميّ في ذي الحجّة سنة سبع. ثم غزوة غالب بن عبد الله إلى الكَديد ، في صفر سنة ثمان ـ والكَديد وراء قُدَيد . ثم سريّة شُمجاع بن وَهب، في ربيع الأُوِّل سنة نمان، إلى بني عامر بن المُلَوَّح. ثم غزوة كعب بن عُمَير الغِفاريّ في سنة ثمان، في ربيع الأُوّل، إلى ذات أطلاح \_ وأَطْلاح ناحية السام من البَلْقاء على ليلة . ثم غزوة زيد بن حارثة إلى مُوَّتة ، سنة ثمان . ثم غزوةً أميرها عمرو بن العاص إلى ذات السَّملاسِل، في جمادي الآخرة سنة ثمان. ثم غزوة الخَبَط أميرها أبو عُبَيدة بن الجَرّاح، في رجب سنة ثمان. ثم سريّة خَضِرَة ، أميرها أبو قتادة ، في شعبان سنة ثمان \_ وخَضِرة ناحية نَجْد على عشرين ميلاً عند بُستان ابن عامر . ثم سريّة أبي قتادة إلى إِضَم (٢) ، في رمضان سنة ثمان. ثم غزا النبيّ صلّى الله عليه وسلم عام الفتح، في ثلاث عشرة مضت من رمضان سنة ثمان . ثم هدم العُزَّى لخمس ليالِ بقين من رمضان سنة ثمان ، هدمها خالد بن الوليد . ثم هدم سُواع ، هدمه عمرو بن العاص ، وكان في رمضان . ثم هدم مَناة ، هدمها سعد بن زيد الأَشْهَليّ في رمضان سنة ثمان . ثم غزوة بني جذيمة ، غزاها خالد بن الوليد في شوّال سنة ثمان. ثم غزا النبيّ صلّى الله عليه وسلمّ حُنّيناً فى شوّال سنة ثمان . ثم غزا النبيّ صلّى الله عليه وسلمّ الطائف في شوّال سنة ثمان. وحجّ الناس سنة ثمان ، ويُقال إِنّ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم استعمل عَتَّاب بن أسيد على الحج ، ويُقال حج الناس أوْزاعاً (٣) بلا أمير . ثم سريّة

<sup>(</sup>١) كذا في كل النسخ ؛ ويريد عمرة القضاء ، وهذ هو اسمها المعروف .

<sup>(</sup>٢) فى ت : « لضم » . قال ياقوت : إضم بالكسر ثم الفتح وميم ، ماه يطؤه الطريق بين مكة والمدينة . ( معجم البلدان ، ج ١ ، ص ٢٨١) .

<sup>(</sup>٣) أو زاع : متفرقون . ( النهاية ، ج ؛ ، ص ٢٠٨) .

غُيينة بن حِصْن إلى بنى تَميم فى المحرّم سنة تسع. ثم سرية وطبة بن عامر إلى خَثْعَم فى صفر سنة تسع. ثم سرية بنى كلاب فى ربيع الأول سنة تسع، أميرها الضّحّاك بن سُفيان. تم سرية عَلْقَمَة بن مُجزِّ ز إلى الحَبَشَة ، فى ربيع الآخر سنة تسع. ثم سرية عَلَى عليه السلام إلى الفُلْس ، فى ربيع الآخر سنة تسع. ثم سرية على الله عليه وسلّم تَبوك ، فى رجب سنة تسع. ثم سرية خالد بن الوليد إلى أكيدر ، فى رجب سنة تسع. ثم هدم ذى الكفين \_ صنم عمرو بن حُمَمة الدَّوْسِيّ . وحج الناس سنة تسع ، وحج أبو بكر سنة تسع. فم عزوة خالد بن الوليد إلى بنى عبد المَدان ، فى ربيع الأوّل سنة عشر . وسرية على عليه السلام إلى اليَمَن ، يُقال مرّتين إحداهما فى رمضان سنة عشر . وحج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بالناس سنة عشر ، ورجع من مكّة فمرض بضع عشرة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بالناس سنة عشر ، ورجع من مكّة فمرض بضع عشرة لله عليه وسلّم ولم يخرج حتى بعثه أبو بكر بعد وفاة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، وتُوفّى يوم الاثنين لثنتي عشرة مضت من ربيع الأوّل سنة إحدى عشرة .

فكانت مغازى النبى صلى الله عليه وسلم التى غزا بنفسه سبعاً وعشرين غزوة . وكان ما قاتل فيها تسعاً : بدر القتال ، وأُحُد ، والمُريْسيع ، والخَنْدُق ، وقُرَيْظَة ، وخَيْبَر ، والفتح ، وحُنين ، والطائف . وكانت السرايا سبعاً وأربعين سرية ، واعتمر ثلاث عُمَر . ويُقال قد قاتل في بني النَّضير ، ولكن الله جعلها له نَفَلاً خاصة . وقاتل في غزوة وادى القرى في منصرفه عن خَيْبَر ، وقُتل بعض أصحابه . وقاتل في الغابة حتى قُتل مُحْرِز بن نَضْلَة ، وقتل من العدو ستة .

قالوا: واستخلف رسول الله صلّى الله عليه وسلم في مغازيه على المدينة: في غزوة ودّان سعد بن عُبادة ، واستخلف في غزوة بواط سعد بن مُعاذ ، وفي طلب كُرْز بن جابر الفهْريّ زيد بن حارثة ، وفي غزوة ذي العُشَيْرَة أَبا سَلَمَة بن عبد الأسد

المَخزوى ، وفى غزوة بدر القتال أبا أبابة بن عبد المُنْذِر العَمْرى ، وفى غزوة السُويق أبا لُبابة بن عبد المُنْذِر العَمْرى ، وفى غزوة الكُدْر ابن أُمّ مَكتوم المَعيصى ، وفى غزوة أحُد ابن أُمّ مَكتوم ، وفى غزوة حَمْراء الأسد ابن أُمّ مَكتوم ، وفى غزوة وفى غزوة أحُد ابن أُمّ مَكتوم ، وفى غزوة حَمْراء الأسد ابن أُمّ مَكتوم ، وفى غزوة بدر المَوْعِد عبد الله بن رَواحة ، وفى غزوة ذات الرِّقاع عُثمان بن عَفان ، وفى غزوة دُومة الجَندَل سِباع بن عُرْفُطة ، وفى غزوة المَخْددق ابن أُمّ مَكتوم ، وفى غزوة الفَدْدق ابن أُمّ مَكتوم ، وفى غزوة الغنية وفى غزوة المُريشيع زيد بن حارثة ، وفى غزوة المَخْددق ابن أُمّ مَكتوم ، وفى غزوة الغابة بنى قُريظة ابن أُمّ مَكتوم ، وفى غزوة الغابة ابن أُمّ مَكتوم ، وفى غزوة الغابة ابن أُمّ مَكتوم ، وفى غزوة المحديبية ابن أُمّ مَكتوم ، وفى غزوة الفتح وحُنين ابن أُمّ مَكتوم ، وفى غزوة الله عنين والطائف ابن أُمّ مكتوم ، وفى غزوة تبوك ابن أُمّ مكتوم ، ويم غزوة المُتح وحُنين والطائف ابن أُمّ مكتوم ، وفى غزوة تبوك ابن أُمّ مكتوم ، ويم ويم بن وفى غزوة الله صمّل الله عليه وسلم ابن أُمّ مكتوم ، وفى حَجَّة رسول الله صمّل الله عليه وسلم ابن أُمّ مكتوم .

وكان شِعار رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في القتال ، في بدر: يا منصور أمِت ؛ ويُقال جعل شِعار المهاجرين: بني عبد الرحمن ؛ والخَزْرَج: بني عبد الله ؛ والا وس: بني عُبيد الله ؛ وفي يوم أُحُد: أمِت أمِت ؛ وفي بني النضير: أمِت أمِت أمِت وفي المُريْسيع: أمِت أمِت ؛ وفي الخندق: حم لا يُنصَرون ؛ وفي قُريْظة والغابة وفي المُريْسيع: أمِت أمِت ؛ وفي الخندق: حم لا يُنصَرون ؛ وفي قُريْظة والغابة لم يُسم أحدًا ؛ وفي حُنين: يا منصور أمِت ؛ وفي الفتح شِعار المهاجرين: بني عبد الله ؛ وفي خَيبر الله ؛ وفي عبد الله ؛ والأوس: بني عبد الله ؛ وللأوس: بني عبد الله ؛ وللأوس:

#### سريّة حمزة بن عبد المطّلب

وكانت سرية حمزة بن عبد المطلب فى رمضان ، على رأس سبعة أشهر من مهاجرة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم .

قالوا: أوّل لواء عقده رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم بعد أن قدم المدينة لحمزة بن عبد المطلب ؛ بعثه فى ثلاثين را كباً شَطرين ، خمسة عشر من المهاجرين وخمسة عشر من الأنصار ، فكان (۱) من المهاجرين : أبو عُبيدة ابن الجرّاح ، وأبو حُذَيفة بن عُتبة بن رَبيعة ، وسالم مولى أبى حُذَيفة ، وعامر بن رَبيعة ، وسالم مولى أبى حُذيفة ، وعامر بن رَبيعة ، وعمرو بن سُراقة ، وزيد بن حارثة ، وكَنّاز بن الحصين (۱) وابنه مَرْثُد بن كَنّاز ، وأنسَة مولى رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، فى رجال ، ومن الأنصار : أبى بن كعب ، وعُمارة بن حَزم ، وعُبادة بن الصامِت ، وعُبيد بن أوس ، وأوس بن خوْلى ، وأبو دُجَانة ، والمُنْذِر بن عمرو ، ورافع ابن مالك ، وعبد الله بن عمرو بن حرام ، وقُطبَة بن عامر بن حَديدة (۱) ، فى رجال لم يُسمَّوا لنا .

فبلغوا سِيف البحر يعترض (٤) العير قُريش قد جاءت من الشام تُريد مكّة ، فيها أبو جَهل في ثلاثمائة راكب من أهل مكّة . فالتقوا حتى اصطفّوا للقتال ، فمشى بينهم مَجْدى بن عمرو ، وكان حليفاً للفريقين جميعاً ، فلم يزل يمشى إلى هولاء وإلى هولاء حتى انصرف القوم وانصرف حَمزة راجعاً إلى المدينة في أصحابه ، وتوجه أبو جَهل في عِيزه وأصحابه إلى مكّة ، ولم

<sup>(</sup>١) في ث: «فن المهاجرين».

<sup>(</sup> ۲ ) فی ث : « وستة آخرون » ـ

<sup>(</sup>  $\pi$  ) فی ث : « وجابر بن عبد الله بن رئاب ، و بشیر بن عمرو فی ثلاثة آخرین » .

<sup>(</sup> ٤ ) كذا في كل النسخ ؛ ولعله يريد حمزة بن عبد المطلب .

يكن بينهم قتال . فلما رجع حمزة إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلم خبره بما حَجز بينهم مَجْديّ ، وأنهم رأوا منه نَصَفَة لهم ؛ فقدم رهط مَجْديّ على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فكساهم وصنع إليهم خيرًا ، وذكر مَجْديّ بن عمرو فقال : إنه ما علمت مَيمون النّقيبة مُبارك الأمر . أو قال : رشيد الأمر . عن عبد الرحمن بن عَيّاش ، عن عبد الملك بن عُبيد ، عن ابن المُسيّب وعبد الرحمن بن سَعيد بن يَربوع ، قالا : لم يبعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أحدًا من الأنصار مَبْعَثاً حتى غزا بنفسه إلى بدر ، وذلك أنه ظنّ أنهم لا ينصرونه إلّا في الدار ، وهو المثبت .

## سريّة عبيدة بن الحارث إلى رابع

ثم عقد لِواء لِعُبَيدة بن الحارث ، في شوّال على رأس ثمانية أشهر ، إلى راب المعارفة وأنت تُريد قُدَيدًا . فخر جعُبَيدة وابسغ ورابخ على عشرة أميال من الجُحْفة وأنت تُريد قُدَيدًا . فخر جعُبَيدة في ستّين راكباً ، فلتي أبا شفيان بن حَرب على ماء يقال له أحْياء من بطن رابِسغ ، وأبو شفيان يومئذ في مائتين . فكان أوّل مَن رمى بسهم في الإسلام سعد بن أبي وَقُاص ، نَشَر كِنانته وتقدّم أمام أصحابه وترّس أصحابه عنه . قال : فرمى بما في كِنانته حتى أفناها ، ما فيها سهم إلّا ينكي به (۱) . ويقال : كان في الكنانة عشرون سهماً ، فليس منها سهم إلّا يقع فيجر ويقال : كان في الكنانة عشرون سهماً ، فليس منها سهم إلّا يقع فيجر للسمانا أو دابّة . ولم يكن سهم يومئذ إلّا هذا ، لم يسلوا السيوف ولم يصطفتوا للقتال أكثر من هذا الرمى والمناوشة ؛ ثم انصرف هولاء على حاميتهم ، وهؤلاء على حاميتهم ، وهؤلاء على حاميتهم ، وهؤلاء على حاميتهم . فكان سعد بن أبي وقّاص يقول فيا حدّثني ابن أبي سَبْرة ، عن المُهاجر بن مِسهار ، قال : كان النستون كلّهم من قُريش . قال سعد :

<sup>(</sup>١) نكى : قتل وجرح . ( القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ٣٩٧ ) .

فقلتُ لِعُبَيدة: لو اتّبعناهم لأَصبناهم، فإنهم قد ولوّا مَرعوبين. قال: فلم يُتابعني على ذلك، فانصرفنا إلى المدينة.

# سريّة سعد بن أبي وَقّاص إلى الخرّار

ثم عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء لِسَعد بن أبي وَقاص إلى الخَرَّار - والخَرَّار من الجُحْفَة قريب من خُمِّ - فى ذى القعدة ، على رأس تسعة أشهر من مهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فحد "نى أبو بكر بن إسماعيل بن محمد ، عن أبيه ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : اخرج يا سعد حتى تبلغ الخرَّار ، فإنّ عِيرًا لقُرَيش ستمرّ به . فخرجت في عشرين رجلاً أو أحد وعشرين على أقدامنا ، فكنّا نكمن النهار ونسير الليل حتى صبّحناها صُبح خَمْس ، فنجد العِير قد مرّت بالأمس . وقد كان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عهد إلى ألّا أجاوز الخرار ، ولولا ذلك لرجوت أن أدركهم .

فيقال: لم يبعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أحدًا من الأُنصار مَبْعَثاً حتى غزا بهم بدرًا ، وذلك لأَنهم شرطوا له أَن يمنعوه فى دارهم . حدّثنى بذلك عبد الرحمن بن عَيَّاش المَخزوميّ ، عن عبد الملك بن عُبَيد بن سَعيد بن يَربوع ، عن سَعيد بن يَربوع .

### غزوة الأبواء(١)

ثم غزا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، في صفر على رأس أحد عشَر

<sup>(</sup>١) الأبواء : قرية من أعمال الفرع من المدينة ، بينها وبين الجحفة مما يلى المدينة ثلاثة وعشرون ميلا . (معجم البلدان ، ج ١ ، ص ٩٢) .

شهرًا ، حتى بلغ الأَبْواء يعترض لعِير قُرَيش ، فلم يلق كيدًا . وفي هذه الغَزاة وادع بنى ضَمْرة من كِنانَة على ألّا يُكثروا عليه ، ولا يُعينوا عليه أحدًا . ثم كتب بينهم كتاباً ، ثم رجع ، وكانت غيبته خمسَ عشرةَ ليلة .

#### غزوة بُواط

ثمّ غَزَا بُواط \_ وبُواط حِيالَ ضَبَّة من ناحية ذى خُشُب ، بين بُواط والمدينة ثلاثة بُرُد \_ فى ربيع الأوّل على رأس ثلاثة عشر شهرًا ، يعترض لعير قُريش ، فيها أُمَيّة بن خَلَف ومائة رجلٍ من قُريش ، وَأَلفان وخمسائة بعير ، ثم رجع ولم يلق كيدًا .

#### غزوة بدر الأولى

ثمّ غزا فى ربيع الأوّل على رأس ثلاثة عَشَر شهرًا فى طلب كُرْز بن جابر الفِهرى ، أغار على سَرْح المدينة ، وكان يرعى بالجَمَّاء(١) ونواحيها ، حتى بلغ بدرًا ولم يُدركه .

### غزوة ذي العُشَيْرة (٢)

ثم غزا فى جمادى الآخرة على رأس ستّة عشر شهراً ، يعترض لعيرات قركيش حين أبدأت إلى الشام ، فندب أصحابه فخرج فى خمسين ومائة - ويقال فى مائتين - وكان قد جاءه الخبر بفصول العير من مكة تريد

<sup>(</sup>١) الجماء: جبل ناحية العقيق إلى الجرف بينه وبين المدينة ثلاثة أميال. (الطبقات: ح ٢ ، ص ٤).

<sup>(</sup>٢) العشيرة : من ناحية ينبع بين مكة والمدينة . (معجم البلدان ، ج ٦ ، ص ١٨١) .

الشام ، قد جمعت قُرَيش أموالها فهي في تلك العِير ؛ فسلك على نَقْب من بني دينار بيوتَ السُّقْيا(١) ، وهي غزوة ذي العُشَيرة .

## سريّة تُخْلَة

ثم سزيّة أميرها عبد الله بن جَحْش إلى نَخْلَة ، ونَخْلَة وادى بُستان (١٠) ابن عامر ، في رجب على رأس سبعة عشر شهرًا .

قالوا: قال عبد الله بن جَحْش: دعانى رسول الله صلى الله عليه وسلّم حين صلى العِشاء فقال: وافِ مع الصُّبح ، معك سلاحُك ؛ أَبْعَثْكَ وَجُها ! قال : فوافيتُ الصُّبح وعلى سَيني وقوسى وجَعبتى ومعى دَرَقَتى ، فصلى النبي صلى الله عليه وسليّم بالناس الصُّبح ثم انصرف ، فيجدنى قد سبقته واقفاً عند بابه ، وأَجد نَفرًا معى من قُريش . فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلّم وكتب أُبَى بن كعب فدخل عليه ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب كتاباً . ثم دعانى فأعطانى صحيفة من أديم خولاني (٣) فقال : قد استعملتك على هؤلاء النّفر ، فامض حتى إذا سرت ليلتين فَانْشُرْ كتابى ، ثم امض لِما فيه . قلت : يا رسول الله ، أيّ ناحية ؟ فقال : اسْلُكُ النّجديّة ، تَوُمُّ رَكيّة (١٤) فيه . قلت : يا رسول الله ، أيّ ناحية ؟ فقال : اسْلُكُ النّجديّة ، تَوُمُّ رَكيّة (١٤)

قال : فانطلق حتى إذا كان ببئر ابن ضُميرة نشر الكتاب فقرأًه فإذا فيه : سِر حتى تأتى بطن نَخْلَة على اسم الله وبركاته ، ولا تُكرهن أحدًا من أصحابك على المسير معك ، وامضٍ لأمرى فيمن تبعك حتى تأتى بطن نَخْلَة

<sup>(</sup>١) السقيا : قرية جامعة من عمل الفرع بينها مما يلى الجحفة تسعة عشر ميلا . (معجم البلدان ، ج ٥ ، ص ٩٤) .

<sup>(</sup> ٢ ) قال البكرى : نخلة الىمانية هي بستان ابن عامر عند العامة ، والصحيح أن نخلة الىمانية هي بستان عبيد الله بن معمر . ( معجم ما استعجم ، ص ٧٧ه ) .

<sup>(</sup>٣) قال ياقوت : خولان من مخاليف اليمن . وخولان أيضاً قرية كانت بقرب دمشق . (معجم البلدان ، ج ٣ ، ص ٩٩٤) . فلعل الأديم الخولافي منسوب إلى إحداهما .

<sup>(</sup>٤) الركية : البئر . ( الصحاح ، ص ٢٣٦١ ) .

فَترَصَّدُ بها عِيرَ قُرَيشُ . فلمّا قرأً عليهم الكتاب قال : لستُ مُستكرهاً منكم أحدًا ، فمن كان يُريد الشهادة فليمضِ (١) لأَمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ومَن أراد الرجعة فمِن الآن ! فقالوا أجمعون : نحن سامعون ومُطيعون لله ولرسوله ولك ، فسِر على بركة الله حيث شئت . فسار حتى جاء نَخْلَة فوجد عيرًا لقريش فيها عمرو بن الحَضْرِي ، والحكم بن كيسان المَخزوي ، وعُمّان بن عبدالله بن المُغيرة المَخزوي ، ونَوْفَل بن عبد الله المَخزوي . فلما رأوهم (١) أصحابُ العير هابوهم وأنكروا أمْرهم ، فحلق عُكَّاشةُ رأسَه من ساعته ، ثم أو في ليُطمئن القوم .

قال عامر بن رَبيعة : فحلقتُ رأس عُكَاشة بيدى \_ وكان رأى واقد ابن عبد الله وعُكَاشة أن يُغيروا عليهم \_ فيقول لهم (٣) : عُمّار ! نحن في شهر حرام ! فأشرف عُكَاشة فقال المشركون بعضهم لبعض : لا بأس ، قومٌ عُمّار ! فأمنوا في أنفسهم ، وقيدوا ركابهم وسرّحوها ، واصطنعوا طعاماً. تشاور أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم في أمرهم \_ وكان آخر يوم من رجب ، ويقال أوّل يوم من شعبان \_ فقالوا : إن أخرتم عنهم هذا اليوم دخلوا الحرم فامتنعوا ، وإن أصبتموهم فني الشهر الحرام . وقال قائل : لا ندرى (٤) أمن الشهر الحرام هذا اليوم أم لا . وقال قائل : لا نعلم (٥) هذا اليوم إلّا من الشهر الحرام ، ولا نرى أن تستحلّوه لطَمَع أشفيتم عليه . فغلب الأمر الذين يُريدون عرض الدنيا ، فشجّع القوم فقاتلوهم . فخرج واقد

<sup>(</sup>۱) فى  $\nu$  : « فليمض فإنى ماض »

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في كل النسخ ؛ والأفصح : « فلما رآهم » .

<sup>(</sup>٣) فى ب : « ويقولوا هم عمار » .

<sup>( ؛ )</sup> فى ب : « لا يدرى» .

<sup>(</sup> o ) فى الأصل : « لا نعلم منهم » . وما أثبتناه عن نسخة ب

ابن عبد الله يقدُم القوم ، قد أنبض قوسه وفوق بسهمه ، فرى عمرو بن المحضرى – وكان لا يُخطئ رميته – بسهم فقتله . وشد القوم عليهم ، فاستأسر عُمّان بن عبد الله بن المُغيرة ، وحَكَم بن كيسان ، وأعجزهم نَوْفَل ابن عبد الله بن المُغيرة ، واستاقوا العِير .

حدّثنا محمّد قال: حدّثنا محمّد (١) قال: حدّثنى عَلَى بن يزيد بن عبد الله بن وهب بن زَمعة الأسدى ، عن أبيه ، عن عمّته ، عن أمّها كريمة ابنة المقداد ، عن المقداد بن عمرو ، قال : أنا أسرتُ الحكم ابن كيسان ، فأراد أميرنا ضَرْب عنقه ، فقلت : دعه ، نقدَم به على رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، وسول الله صلّى الله عليه وسلم ، فجعل رسول الله صلّى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام ، فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطّاب رضى الله عنه : تكلم هذا يا رسول الله ؟ والله لا يُسلم هذا آخر الأبد ، دعنى أضرب عنقه ويقدم إلى أمّه الهاوية ! فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخذنى ما أسلم الحكم ، فقال عمر : فما هو إلّا أن رأيته قد أسلم ، وأخذنى ما تقدّم وتأخر وقلت : كيف أردّ على النبي صلى الله عليه وسلم أمرًا هو أعلم به منى ، ثم أقول : إنما أردت بذلك النصيحة لله ولرسوله ! قال عمر : فأسلم به منى ، ثم أقول : إنما أردت بذلك النصيحة لله ولرسوله ! قال عمر : فأسلم والله فحشن إسلامه ، وجاهد في الله حتى قُتل شهيدًا يوم بشر مَعونة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مَعونة ، ورسول

حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقدى قال : وحدّثنى محمّد بن عبد الله ، عن الزهرى قال ، قال الحككم : وما الإسلام ؟ قال : تعبد الله وحْدَه لا شريك له ، وتشهد أن محمّدًا عبدُه ورسولُه . قال : قد أسلمتُ . فالتفت النبيُّ

<sup>(</sup>١) أى حدثنا محمد بن شجاع التلجي ، قال : حدثنا محمد بن عمر الواقدي .

صَلَّى الله عليه وسلَّم إلى أصحابه فقال: لو أطعتكُم فيه آنفاً فقتلته ، دخل النار

قالوا: واستاقوا العس ، وكانت العير فيها خَمرٌ وأَدَمٌ وزبيبٌ جاءوا به من الطائف ، فقدموا به على النبي صلى الله عليه وسلم . فقالت قُريش : قد استحلّ محمّد الشهر الحرام ، فقد أصاب الدم والمال ، وقد كان يُحرّم ذلك ويُعظّمه . فقال من يرد عليهم : إنما أُصِبْتم في ليلة من شعبان . وأقبل القوم بالعير ، فلمّا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقّف العير فلم يأخذ منها شيئاً ، وحبس الأبسرين ، وقال لأصحابه : ما أمرتُكم بالقتال في الشهر الحرام .

فحادثنى ابن أبي سَبْرَة ، عن سُليان بن سُحَيم قال : ما أمرهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالقتال في الشهر الحرام ولا غير الشهر الحرام ، إنما أمرهم أن يتحسّسوا(١) أخبار قُريش .

قالوا: وسُقط. في أيدى القوم ، وظنّوا أن قد هلكوا ، وأعظم ذلك مَن قدموا عليه ، فعنّفوهم ولاموهم ، والمدينة تفور فور المِرْجَل . وقالت اليهود: عمرو بن الحضري قتله واقد بن عبد الله التّميمي ؛ عمرو عمرت الحرب ، والحضري حضرت الحرب ، وواقد وقدت الحرب! قال ابن واقد: قد تفاءلوا بذلك ، فكان ذلك من الله على مود .

قالوا : وبعثت قُريش إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فى فداء أضحابهم ، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم : لن نفديهما حتى يقدَم صاحبانا ! يعنى سعد بن أبى وَقّاص وعُتبة بن غَزْوان .

فحدَّنی أَبو بكر بن إسماعيل بن محمّد ، عن أبيه قال ، قال سعد ابن أبي وَقّاص : حرجنا مع عبد الله بن جَحْش حتى ننزل ببُحران \_ وبُحران

<sup>(</sup>١) فى ب : « يتحسبوا » .

ناحية معدن بنى سُليم - فأرسلنا أباعرنا ، وكنّا اثنى عشر رجلاً ، كل اثنين يتعاقبان بعيرًا . فكنت زميل عُتبة بن غَزْوان وكان البعير له ؛ فضلّ بعيرنا ، وأقمنا عليه يومين نبغيه . ومضى أصحابنا وخرجنا فى آثارهم فأخطأناهم ، فقدموا المدينة قبلنا بأيّام ، ولم نشهد نَخْلة ، فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهم يظنّون أنّا قد أُصِبنا ، ولقد أصابنا فى سفرنا مَجاعَة ؛ لقد خرجنا من المُليّعة وبين المدينة ستة برُد ، وبينها وبين القد خرجنا من المُليّعة وبين المدينة . قال : لقد خرجنا من المُليّعة وبين المدينة . قال : لقد خرجنا من المُليّعة وبين المدينة . قال قائلٌ : أبا إسحاق ، المُليّعة نَوْبة أَنَّا ، وما معنا ذَواق حتى قدمنا المدينة . قال قائلٌ : أبا إسحاق ، كم كان بين ذلك وبين المدينة ؟ قال : ثلات ، كنّا إذا بُلغ منّا أكلنا العضاه وشربنا عليه الماء ، حتى قدمنا المدينة فنجد نَفَرًا من قُريش قد قدموا فى فداء أصحابهم ، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن يُفاديهم ولله : إنى أُخافُ على صاحبى . فلمّا قدمنا فاداهم (٢) رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم أن يُفاديهم ولمّم .

قالوا : وكان من قول رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم لهم : إن قتلتم صاحبى قتلت صاحبى قتلت صاحبى قتلت صاحبى ما حبَيكم . وكان فداؤهما أربعين أُوقيّة فضَّةً لكلّ واحد ، والأُوقيّة أربعون درهماً .

فحد ثنى عمر بن عُمَّان الجَحْشى ، عن أبيه ، عن محمد بن عبد الله بن جَحْش ، قال : كان فى الجاهليَّة المِرباع (٣) ، فلمَّا رجع عبد الله بن جَحْش من نَخْلَة خمِّس ما غنم ، وقسم بين أصحابه سائر الغنائم ؛ فكان

<sup>(</sup>١) النويه : الجماعه من الناس . (لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٧٢) .

<sup>(</sup> ٢ ) فى الأصل : « فإذا هم » بالذال المعجمة . وفى ت : « و إنى أخاف على صاحبي فإذا هم » . وما أثبتناه قراءة ب .

<sup>(</sup>٣) المرباع: ربع الغنيمة الذي كان يأخذه الرئيس في الجاهلية. ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٢٥).

أُوّل خُمُس خُمِس فى الإِسلام حتى نزل بعدُ ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَالْكُمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ ﴾ (١) .

فحد أنى محمّد بن يحيى بن سَهْل ، عن محمّد بن سَهْل بن أَنى حَثْمَة ، عن رافع بن خَديج ، عن أَبى بُردة بن نِيار (٢) ، أَنَّ النبيّ صلّى الله عليه وسلمّ وقّف غنائم أَهل نَخْلَة ، ومضى إلى بدر ، حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائم أهل بدر ، وأعطى كلّ قوم حقّهم .

قالوا: ونزل القرآن ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَرام ﴾ (٣) ، فحد شهم الله في كتابه أنّ القتال في الشهر الحرام كما كان ، وأنّ الذي يستحلُّون من المؤمنين هو أكثرُ من ذلك ، مِن صدّهم عن سبيل الله حتى يُعذّبوهم ويحبسوهم أن يُهاجروا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسدَّم ، وكُفْرِهم بالله وصدّهم المسلمين عن المسجد الحرام في الحج والعُمرة ، وفتنتِهم إيّاهم عن الدين ؛ ويقول: ﴿ وَالفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ القَتْلِ ﴾ (١) . قال : عني به إساف ونائلة (٥) .

فحد تنى مَعْمَر ، عن الزهرى ، عن عُروة ، قال : فَوَدى رسولُ الله صلى الله عليه وسلتم عمرو بن الحضرمى ، وحرّم الشهر الحرام كما كان يُحرّمه ، حتى أنزل الله عز وجلّ ﴿ بَرَاءَة ﴾ .

فحدّثنی أبو بكر بن أبی سَبْرَة ، عن عبد المَجيد بن سَهْل ، عن كُزيب ، قال : سألت ابن عَبّاس : هل وَدَى رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم

<sup>(</sup>١) سورة ٨ الأنعال ١٤

<sup>(</sup>٢) فى ت: «ينار ». وما أثبتناه عن الأصل وب، وابن عبد البر. (الاستيعاب، ص ١٦٠٨).

<sup>(</sup>٣) سورة ٢ البقرة ٢١٧

<sup>(</sup>٤) سورة ٢ البقرة ١٩١

<sup>(</sup> ه ) إساف وبائلة : صنمان معروفان كانا لقريش .

ابن الحَضْرى ؟ قال : لا . قال ابن واقد : والمجتمع عليه عندنا أنه لم يُودَ . وفي تلك السَّريّة سُمّى عبد الله بن جَحْش أميرَ المومنين ؟ حدّثنى بذلك أبو مَعْشَر .

## تسمية ُ مَن خرج مع عبد الله بن جَحْش في سريته

ثمانية نفر : عبد الله بن جَحْش ، وأبو حُذَيفة بن عُتبة بن رَبيعة ، وعامر بن رَبيعة ، وواقد بن عبد الله التَّميميّ ، وعُكَّاشة بن مِحصن ، وخالد ابن أبي البُكير ، وسعد بن أبي وَقَّاص ، وعُتبة بن غَزْوان ، ولم يشهدا(١) الواقعة . ويقال كانوا اثني عشر ، ويُقال كانوا ثلاثة عشر ، والثابت عندنا ثمانية .

#### بدر القتال

قالوا: ولمّا تحيّن رسول الله, صبّى الله عليه وسلّم انصراف العِير من الشام ، 
نَدَب أصحابَه للعِير ، وبعث رسول الله صبّى الله عليه وسلّم طَلْحَة بن عُبيد 
الله وسَعيد بن زيد ، قبل خروجه من المدينة بعشر ليال ، يتحسّسان (٢) 
خبر العِير ، حتى نزلا على كَشَد الجُهنَى بالنّخبار من الحَوْراء - والنّخبار من 
وراء ذى المَرْوَة على الساحل - فأجارهما ، وأنزلهما ، ولم يزالا مُقيمين عنده 
في خِباءِ (٣) حتى مرّت العِير ، فرفع طَلْحَة وسَعيد على نَشَر من الأرض ، فنظرا 
إلى القوم ، وإلى ما تحمل العِير ، وجعل أهل العِير يقولون : يا كَشَد ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ولم يشهدوا » . والتصحيح عن ب .

<sup>(</sup> ٢ ) فى الأصل: « يتجسسان » ؛ وفى ت : « يتحسبان » ، والمثبت من ث . قال السهيلى : التحسس بالحاء أن تتسمع الأخبار بنفسك ، والتجسس بالحيم هو أن تفحص عنها بغيرك .

<sup>(</sup> الروض الأنفَ ، ج ٢ ، ص ٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) فی ح : «فی خباء و بر» .

هل رأيت أحدًا من عيون محمّد ؟ فيقول : أعوذ بالله . وأنَّى عيون محمد بالنَّخْبار ؟ فلما راحت العير باتا حتى أصبحا ثم خرجا . وخرج معهما كشَد خفيرًا ، حتى أوردهما ذا المَرْوَة . وساحلت العير فأسرعت . وساروا الليل والنهار فَرَقاً من الطلب . فقدم طَلْحَة بن عُبيد الله وسَعيد المدينة اليوم الذى لاقاهم رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم ببدر ، فخرجا يعترضان النبيَّ صلّى الله عليه وسلَّم ، فلقياه بتربان – وتربان بين مَلَل والسَّيالة (١) على المحجة ، وكانت منزل ابن أُذَيْنَة الله اعر . وقدم كَشَد بعد ذلك ؛ فاخبر النبيَّ صلّى الله عليه وسلَّم سَعيد وطَلْحَة إجارته إيّاهما ، فحيّاه (٢) رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم وأكرمه وقال : ألا أقطع لك يَنْبُع ؟ (٣) فقال : إنى كبيرٌ وقد نفد عمرى ، ولكن أقطعها لابن أخى . فقطعها له .

قالوا: ونكرب رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم المسلمين وقال: وهذه عير قُريش فيها أموالهم ، لعل الله يُغنّمكموها. فأسرع مَن أسرع ، حتى إن كان الرجل ليُساهم أباه فى الخروج ؛ فكان ممن ساهم سعد بن خَيْثَمَة وأبوه فى الخروج إلى بدر ، فقال سعد لأبيه: إنه لو كان غير الجنة آثرتُك به ؛ إنى لأرجو الشهادة فى وجهى هذا! فقال خَيْشَمَة : آثِرْنى ، وقر مع نسائك! فأبى سعد ، فقال خَيْشَمَة : إنه لا بد لأحدنا من أن يُقيم . فاستهما ، فخرج سهم سعد قتل ببدر .

وأبطأً عن النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم بَشَرٌ كثيرٌ من أصحابه ، كرهوا

<sup>(</sup>١) فى ح : « السبالة » . وقال ياقوت : السيالة أول مرحلة لأهل المدينة إذا أرادو مكة . ( محم البلدان ، ج ه ، ص ١٨٩) .

<sup>(</sup>٢) فى ب ، ت : «حباه» بالباء .

 <sup>(</sup>٣) ينبع عن يمين رضوى لمن كان منحدراً من المدينة إلى البحر . (معجم البلدان ، ج ٨ ،
 ص ٢٦٥) .

خروجه ، وكان فيه كلام كثير واختلاف . وكان مَن تخلّف لم يُلَم لأَنهم ما خرجوا على قتال ، وإنما خرجوا للعير . وتخلّف قوم من أهل نيّات وبصائر ، لو ظنّوا أنه يكون قتال ما تخلّفوا . وكان ممن تخلّف أُسيد بن حُضير ، فلمّا قدم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال له أُسيد : الحمد لله الذي سرّك وأظهرك على عدوّك ! والذي بعثك بالحق ، ما تخلّفت عنك رغبة بنفمي عن نفسك ، ولا ظننت أنّك تُلاقي عدوًا ، ولا ظننت إلّا أنها العير . فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : صدقت ! وكانت أوّل غزوة أعز الله فيها له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : صدقت ! وكانت أوّل غزوة أعز الله فيها الإسلام ، وأذل فيها أهل الشرك .

وخرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بمن معه حتى انتهى إلى نَقْب بنى دينار ، ثم نزل بالبُقْع وهى بيوت السُّقْيا – البُقْع نَقْب بنى دينار بالمدينة ، والسَّقْيا متّصل ببيوت المدينة – يوم الأَحد لاثنتى عشرة خلت من رمضان . فضرب عسكره هناك ، وعرض المقاتلة ، فعرض عبد الله بن عمر ، وأسامة ابن زيد ، ورافع بن خَديج ، والبَراء بن عازب ، وأسيد بن ظُهير ، وزيد بن أرقَم ، وزيد بن ثابت ، فردهم ولم يُجِزهم .

فحد أبيه ، عن أبو بكر بن إساعيل ، عن أبيه ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، قال : رأيت أخى عُمير بن أبى وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوارى ، فقلت : ما لك يا أخى ؟ قال : إنى أخاف أن يرانى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستصغرنى فيردنى ، وأنا أحب الخروج ، لعل الله يرزقنى الشهادة . قال : فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستصغره ، فقال : ارجع ! فبكى عُمير ، فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم . قال : فكان سعد يقول : كنت أعقد له حمائل سيفه من صِغره ، فقتل ببدر وهو ابن ست عشرة سنة .

فحد ثنى أبو بكر بن عبد الله قال : حدثنى عَيّاش بن عبد الرحمن الأشجعى أنّ النبى صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يستقوا من بئرهم يومئذ ، وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء بئرهم . فحدثنى عبد العزيز بن محمّد ، عن عمرو بن أبى عمرو ، أنّ النبى صلى الله عليه وسلم كان أوّل من شرب من بئرهم ذلك اليوم . حدّثنى عبد العزيز بن محمّد ، عن هِشام بن عُروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هِشام بن عُروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُستعذب له من بيوت السقيا بعد ذلك .

فحد أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم صلّى عند بيوت السّفْيا(١) ، ودعا عن أبيه ، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم صلّى عند بيوت السّفْيا(١) ، ودعا يومئذ لأهل المدينة فقال : اللّهم ، إنّ إبراهيم عبدُك وخليلُك ونبيّك ، دعاك لأهل مكة ! وإنّى محمدٌ عبدُك ونبيبك ، أدعوك لأهل المدينة ، أن تُبارك لهم في صاعِهم ومُدّهم وثمارِهم ! اللّهم ، حَبّب إلينا المدينة ، واجعل ما بها من الوَباء بِخُم ، اللهم ، إنى قد حرّمت ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم خليلك مكة ! وخُم على ميلين من الجُحفَة .

قالوا : وقدم على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عَدى بن أبى الزَّعْباء وبسُبَس (٢) بن عمرو من بيوت السُّمَقْيا . قالوا : وجاء عبد الله بن عمرو بن حَرام (٣) إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يومئذ ، فقال : يا رسول الله ،

<sup>(</sup>١) فى ث: « بعد [أن] خرج إلى بدر ».

<sup>(</sup>٢) فى ح: «بسيس». قال السهيلى: وفى مصنف أبى داود بسيسة، وبعض رواة أبى داود يشيسة بضم الباء وكذلك فى كتاب مسلم . (الروض الأنف، ج٢، ص ٢٤). وقبل بسيسة كما ذكر ابن الأثير . (أسد الغابة، ج١، ص ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) فى ت : « حزام » .

لقد سرّنی منزلُك هذا ، وعرضُك فیه أصحابک ، وتفاءَلتُ به ؛ إِنَّ هذا منزلنا \_ بنی سَلِمَة \_ حیث كان بیننا وبین أهل حُسَیْكة ما كان \_ حُسَیْكة اللَّباب (۱) ، والذَّباب جبل بناحیة المدینة ؛ كان بِحُسَیْكة یهود ، و كان لهم بها منازل كثیرة \_ فعرضنا هاهنا أصحابنا ، فأجزنا من كان یُطیق السلاح ورددنا من صَغُر عن حمل السلاح ، ثم سرنا إلی یهود حُسَیْكة ، وهم أعز یهود كانوا یومئذ ، فقتلناهم كیف شئنا ، فذلّت لنا سائر یهود إلی الیوم ، وأنا أرجو یا رسول الله أن نلتی نحن وقریش ،فیُقر الله عینك منهم .

آهله بخُرْ بَيُ (٢) ، فقال له أبوه عمرو بن الجَموح يقول : لمّا كان من النهار رجع إلى أهله بخُرْ بَي (٢) ، فقال له أبوه عمرو بن الجَموح : ما ظننتُ إلا أنكم قد سرتم ! فقال : إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يعرض الناس بالبُقْع (٣) . قال عمرو : نِعم الفأل ، والله إنى لأَرجو أن تغنموا وأن تظفروا بمشركى قريش ! إنّ هذا منزلنا يوم سرنا إلى حُسَيْكَة . قال : فإنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم قد غير اسمه ، وسمّاه السُّقيا . قال : فكانت في نفسي أن أشتريها ، حتى اشتراها سعد بن أبي وقاص ببكرين ، ويقال بسبع أواق . أشتريها ، فقال : رُبح البيع ! قال : فذكر للنبي صلّى الله عليه وسلم أنّ سعدًا اشتراها ، فقال : رُبح البيع !

قالوا: وراح رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عشية الأَحد من بيوت السَّمَةُ يا، الاثنتى عشرة مضت من رمضان. وخرج المسلمون معه، وهم ثلمَائة وخمسة، وثمانية تخلّفوا فضرب لهم بسهامهم وأُجورهم. وكانت الإبل سبعين بعيرًا،

<sup>(</sup>۱) هكذا فى الأصل و  $\psi$  . وفى  $\psi$  . (الدباب  $\psi$  . وذكره البكرى بالذال . (معجم ما استعجم ،  $\psi$   $\psi$   $\psi$  .

<sup>(</sup>٢) ذكره ياقوت ولكنه لم يعين موضعه . وقال السمهودى : خرب كحبلى منزلة لبنى سلمة فيها ببن مسجد القبلتين إلى المذاد . ( وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٢٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) فى ث : «بالبقيع».

وكانوا يتعاقبون الإبل ، الاثنين ، والثلاثة ، والأَّربعة . فكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ، وعَلَى بن أَني طالب عليه السلام ، ومَرْ ثَد \_ ويقال زيد بن حارثة مكان مَرْثه ـ يتعاقبون بعيرًا واحدًا . وكان حمزة بن عبد المطّلب ، وزيد بن حارثة ، وأبو كَبْشَة ، وأنسَة مولى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم على بعير . وكان عُبَيدة بن الحارث ، والطُّفَيل ، والحُصَين ، ابنا الحارث ، ومِسْطَح بن أَثاثة على بعير لعُبَيدة بن الحارث ناضح ، ابتاعه من ابن أَبي داود المازنيّ . وكان مُعاذ ، وعَوْف ، ومُعَوِّذ ، بنو عَفْراء ، ومولاهم أبو الحَمْراء على بعير ؛ وكان أُبيّ بن كَعب ، وعُمارة بن حَزم ، وحارثة بن النُّعمان على بعير ؛وكان خِراش بن الصِّمَّة ، وقُطبة بن عامر بن حَديدة ، وعبد الله بن عمرو بن حَرام (١) على بعير ؛ وكان عُتبة بن غَزْوان ، وطُلَيب ابن عُمَير على جملِ لعُتبة بن غَزْوان ، يقال له العُبَيس (٢) . وكان مُضعّب ابن عُمير ، وسُوَيْبِط. بن حَرْمَلَة ، ومَسعود بن رَبيع على جملٍ لمُصْعَبَ ؛ وكان عَمَّار بن ياسر ، وابن مَسعود على بعير ؛ وكان عبد الله بن كَعب ، وأَبو داود المازنيّ ، وسَليط. بن قيس على جمل لعبد الله بن كَعب ؛ وكان عُمَّان ، وقُدامة ، وعبد الله بن مَظعون ، والسائب بن عُمَّان ، على بعير يتعاقبون ؛ وكان أبو بكر ، وعمر ، وعبد الرحمن بن عَوْف على بعير ؛ وكان سعد ابن مُعاذ ، وأخوه ، وابن أخيه الحارث بن أوس ، والحارث بن أنس ، على جمل لسعد بن مُعاذ ناضح ، يُقال له الذَّيَّال ؛ وكان سعد بن زيد ، وسَلَمة ابن سَلامة ، وعبّاد بن بِشر ، ورافع بن يَزيد ، والحارث بن خَزَمَة على ناضح لسعد بن زيد ، ما تزوّد إلاّ صاعاً من تمر .

<sup>(</sup>۱) فى ت : « حزام » .

<sup>(</sup>  $\Upsilon$  ) هكذا في الأصل بصيغة التصغير . وفي ب ، ت : « العبس » .

فحد النبي عبيد بن يحيى ، عن مُعاذ بن رِفاعة ، عن أبيه ، قال : خرجت مع النبي صلّى الله عليه وسلّم إلى بدر ، وكان كلّ ثلاثة يتعاقبون بعيرًا ، فكنت أنا وأخى خلاد بن رافع على بكر لنا ، ومعنا عُبيد بن زيد ابن عامر ، فكنّا نتعاقب . فسرنا حتى إذا كنّا بالرَّوْحاء (۱) ، أذم (۱) لبنا بكرُنا ، فبرك علينا ، وأعيا ، فقال أخى : اللّهم ، إن لك على ندرًا ، لئن رددتنا إلى المدينة لأنحرته . قال : فمر بنا النبي صلى الله عليه وسلّم ونحن على تلك الحال ، فقلنا : يا رسول الله ، برك علينا بكرُنا . فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عماء ، فتمضمض وتوضاً في إناء ، ثم قال : افتحا فاه ! ففعلنا ، ثم صبّه في فيه ، ثم على رأسه ، ثم على عنقه ، ثم على حاركه (۱) ، ثم على سنامه ، ثم على عَجُزه ، ثم على ذَنبه ، ثم قال : اركبا ! ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، فلحقناه أسفل المُنْصَرف (۱) وإنّ بكرنا لينفر بنا ، حتى إذا كنّا بالمُصَلَّى (۱) راجعين من بدر برك علينا ، فنحره أنتي ، فقسم لحمه وتصدّق به .

وحدَّثنی يمحيى بن عبد العزيز بن سَعيد بنسعد بن عُبادة ، عن أَبيه ، قال : حمل سعد بن عُبادة في بدر على عشرين جملاً .

فحدثني أبو بكر بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن سعد بن أبي وَقَّاص ،

<sup>(</sup>١) قال البكري : الروحاء على ليلتين من المدينة بينهما أحد وأر بعون ميلا . ( معجم ما استعجم ، ص ٢٧٧ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) فى الأصل : « إذ مر بنا » ؛ والمثبت من ب وأذم : انقطع سيره . ( النهاية ، ج ٢ ، ص ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) الحارك : أعلى الكاهل وعظم مشرف من جانبيه ومنبت أدنى العرف إلى الظهر الذي يأخذ به من يركبه . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ) .

<sup>( ؛ )</sup> المنصرف : موضع بين مكة وبدر ، وبينهما أربعة برد . (معجم البلدان ، ج ۸ ، ص ۱۷۷ ) .

<sup>(</sup> o ) المصلى : موضع الصلاة ، وهو هنا موضع بعينه في عقيق المدينة كما ذكر ياقوت. ( معجم البلدان ، ج ٨ ، ص ٧٩ ) .

قال : خرجنا إلى بدر مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ومعنا سبعون بعيرًا ، فكانوا يتعاقبون ؛ الثلاثة ، والأربعة ، والاثنان ، على بعير. وكنت أنا من أعظم أصحاب النبيّ عليه الصلاة والسلام عنه غَناءً ، أرجلهم رُجُلةً ، وأرماهم بسهم ، لم أركب خطوة ذاهباً ولا راجعاً .

وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حين فَصَل من بيوت السُّقْيا: اللُّهمَّ ، إنهم حُفاةٌ فاحملهم ، وعُراةٌ فاكسُهم ، وجِياعٌ فأَشْبعْهم ، وعالةٌ فأَغنِهم من فضلك ! قال : فما رجع أحدُّ منهم يُريد أن يركب إلَّا وجد ظهرًا ، للرجل البعير والبعيران ، واكتسى مَن كان عارياً ، وأصابوا طعاماً من أزوادهم ، وأصابوا فِداء الأسرى فأغنى به كلّ عائل. واستعمل رسول الله صلَّى الله عليه وسلُّم على المُشاة قَيس بن أبي صَعْصعَة \_ واسم أبي صعْصَعَة عمرو بن زَيد ابن عَوف بن مَبذول \_ وأمره النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم حين فَصَل من بيوت السُّقْيا أَن يَعُدُّ المسلمين . فوقف لهم ببثر أبي عِنبَة (١) فعدُّهم ، ثم أخبر النبيُّ عليه الصلاة والسلام . وخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من بيوت السُّقيا حتى سلك بطن العَقيق ، ثم سلك طريق المُكْتَمِن (٢) حتى خرج على بَطْحاء ابن أَزْهَر ، فنزل تحت شجرة هناك ؛ فقام أبو بكر الصديق رضى الله عنه إلى حجار ، فبني تحتها مسجدًا ، فصلَّى فيه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . وأصبح يوم الاثنين فهو هناك ، وأصبح ببطن مَلَل وتُرْبان ؛ بين الحَفيرة ومَلَل . وقال سعد بن أبي وَقّاص : لمّا كنا بتُرْبان قال لي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : يا سعد ، انظر إلى الظبي . قال : فأُفوَّق له بسهم ِ ،

<sup>(</sup>١) في ح : « بئر أبي عبيدة » . وقال ابن سعد : بئر أبي عنبة على ميل من المدينة . (الطبقات،

<sup>(</sup>٢) مكذا فى كل النسخ . ولعله يريد هنا المكيمن ، ويقالمكيمن الجماء، وهو الجبل المتصل بجماء تضارع ببطن العقيق . (وفاء الوفا ، ج٢ ، ص٣٧٦) .

وقام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فوضع ذَقَنه (١) بين مَنْكِبَى وأُذُنَى ، ثم قال : ارم ، اللّهم سَدِّد رَميتَه ! قال : فما أخطأ سهمى عن نحره . قال : فتبسّم النبى صلّى الله عليه وسلّم . قال : وخرجت أعدو ، فأجِدُه وبه رَمَق ، فذكّيته فحملناه حتى نزلنا قريباً ، فأمر به رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقسم بين أصحابه . حدّثنى بذلك محمّد بن بِجاد ، عن أبيه ، عن سعد .

قالوا: وكان معهم فَرَسان ، فَرَس لِمَرْثُد بن أَبِي مرْثُد الغَنَوى ، وفَرَس لِمَرْثُد بن أَبِي مرْثُد الغَنَوى ، وفَرَس للرُّبَير ، ولم يكن للمِقْداد بن عمرو البَهراني حَليف بني زُهْرَة . ويُقال فَرَس للزُّبَير ، ولم يكن إلاَّ فَرَسان ، ولا اختلاف عندنا أَنَّ المِقْداد له فَرَسُ .

حدّثنى موسى بن يَعقوب ، عن عمَّته ، عن أبيها ، عن ضُباعَة بنت الزُّبَير ، عن المِقداد بن عمرو ، قال : كان معى فَرَس يوم بدر يقال له سُخة . وحدّثنى سعد بن مالك الغَنوى ، عن آبائه ، قال : شهد مَرْثُد بن أَبي مَرْثُد الغَنوَى يومئذ على فَرَسِ له ، يقال له السَّيْل .

قالوا: ولحقت قُرَيشُ بالشام في عيرها ، وكانت العير ألف بعير ، وكانت فيها أموال عظام ، ولم يبق بمكة قُرشي ولا قُرشيّة له مثقال فصاعدًا ، وكانت فيها أموال عظام ، ولم يبق بمكة قُرشي ولا قُرشيّة له مثقال فصاعدًا ؛ إنّا فيها لَخَمسين ألف دينار ؛ وقالوا أقل ، وإن كان ليُقال إنّ أكثر ما فيها من المال لآل سَعيد بن العاص – أبي أُحَيْحة – إمّا مالٌ لهم ، أو مال مع قوم قراض على النصف ؛ فكانت عامّة العير لهم . ويقال كان لبني مَخزوم فيها مائتا بعير ، و [خمسة أو] (٢) أربعة آلاف مثقال ذهب ، وكان يقال للحارث بن عامر بن نوفل فيها ألف مِثقال ، وكان لأميّة بن خَلَف ألفا مثقال .

<sup>(</sup>۱) في ح: «رأسه».

<sup>(</sup>٢) سقط في ت .

فحدُّني هِشام بن عُمارة بن أَلى الحُويُّرث قال : كان لبني عبد مَناف فيها عشرة آلاف مثقال ، وكان مُتجرهم إلى غَزَّة من أَرضُ الشام ؛ وكانت عِيرات بطون قُريش فيها .. يعني العِير .

فحدثني عبد الله بن جعْفَر ، عن أبي عَون مولى المِسْوَر ، عن مَخْرَمة ابن نَوْقَلْ ، قال : لمَّا لحقنا بالشام أُدركنا رجلٌ من جذام ، فأُخبرَنا أَنَّ محمدًا كان عرض لعِيرنا في بك أتينًا ، وأنه تركه مقيماً ينتظر رَجْعَتنا ، قد حالف علينا أهل الطريق ووادعهم . قال مَخرَمة : فخرجنا خائفين نخاف الرَّصَد ، فبعثنا ضَمْضَمَ بن عمرو حين فَصَلنا من الشام . وكان عمرو بن العاص يُحدّث يقول: لمّا كنّا بالزّرْقاء \_ والزّرْقاء بالشام بناحية مَعان من أَذْرعات على مرحلتين ـ ونحن منجدرون إلى مكَّة ، لقينا رجلاً من جُذام ، فقال : قد كان عرض محمّد لكم في بَدْ أَتِكم في أصحابه . فقلنا : ما شعرنا ! قال : بلي ، فأقام شهرًا ثم رجع إلى يَشْرِب ؛ وأنتم يوم عرض ، محمد لكم مُخِفُّون ، فهو الآن أَحْرَى أَن يعرض لكم ، إِنما يَعُدّ لكم الأَيَّامَ عدًّا ، فاحذروا على عِيركم وارتـأوا آراءكم ، فواللهِ ما أرى من عدد ، ولا كُرَاعَ ، وِلا حَلْقَة . فأجمعوا أمرهم ، فبعثوا ضَمْضَماً ، وكان في العِير ، وقد كانت قُريش مرّت به وهو بالساحل مع بُكرانِ له ، فاستـأجروه بعشرين مِثْقَالًا . وأمره أبو سُفيان أن يُحبر قُرَيشاً أنّ محمّدًا قد عرض لعِيرهم ، وأمره . أَن يُجِدِّع (١) بعيرَه إذا دخل ، ويُحوَّل رُحْلَه ، ويشقّ قميصَه من قُبُله ودُبُره ويصيح : الغَوْثُ ! الغَوْثُ ! ويُقال إِنما بعثوهُ من تَبوك (٢) . وكان في العِير ثلاثون رجلًا من قُرَيش ، فيهم عمرو بن العاص ، ومَخْرَمَة بن نَوْفَل .

<sup>(</sup>۱) جدع بعیرہ : قطع آنفه . (شرح أبى ذر ، ص ۱۵۳) . (۲) تبوك : موضع بين الحجر وأول الشام على أربع مراحل من الحجر . (معجم البلدان ، ج ۳ ،

قالوا: وقد رأت عاتِكة بنت عبد المطّلب قبل (۱) ضَمْضَم بن عمرو رُويًا رأتها فأ فزعتها ، وعظمت في صدرها . فأرسلت إلى أخيها العباس فقالت : يا أخى ، قد رأيت والله رُويًا الليلة أفظعتها ، وتخوّفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة ، فاكتم على أحدثك منها . قالت : رأيت واكبا أقبل على بعير حتى وقف بالأبطح ، ثم صرخ بأعلى صوته : يا آل غُدر (۲) ، انفروا إلى مصارعكم في ثلاث ! فصرخ بها ثلاث مرّات ، فأرى الناس اجتمعوا إلى مصارعكم في ثلاث ! فصرخ بها ثلاث مرّات ، فأرى الناس اجتمعوا فصر خ بمثلها ثلاثا ؛ ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس ، ثم صرخ بمثلها ثلاثا . ثم أخذ صخرة من أبي قبيس فأرسلها ، فأقبلت تهوى حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت ، فما بتى بيت من بيوت مكّة ، ولا دار من دور مكة ، إلّا دخلته منها فِلْذة . فكان عمرو بن العاص يُحدّث فيقول : لقد رأيت كل هذا ، ولقد رأيت في دارنا فِلْقة من الصخرة التى انفلقت من أبي قُبيس ؛ فلقد كان ذلك عِبرة ، ولكن الله لم يُرد أن نُسلم يومئذ لكنه أبي قبيس ؛ فلقد كان ذلك عِبرة ، ولكن الله لم يُرد أن نُسلم يومئذ لكنه

قالوا : ولم يدخل دارًا ولا بيتاً من دور بنى هاشم ولا بنى زُهرة من تلك الصخرة شيء . قالوا : فقال أخوها : إن هذه لرؤيا ! فخرج مغتمًّا حتى لتى الوليد بن عُتبة بن رَبيعة ، وكان له صديقاً ، فذكرها له واستكتمه ؛ ففشما الحديث في الناس . قال(أ) : فغدوت أطوف بالبيت ، وأبو جَهل في رَهْط.

<sup>(</sup>۱) أى قبل مجىء ضمضم .

<sup>(</sup> ٢ ) قال السهيلي : أما أبو عبيد الله ، فقال في المصنف : تقول يا غدر ، أي يا غادر ، فإذا جمعت قلت يا آل غدر . ( الروض الأنف ، ج ٢ ، ص ٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) مثل به : قام به . (شرح أبي ذر ، ص ١٥٣) .

<sup>( ؛ )</sup> أي قال العباس .

من قُرُيش يتحدّثون قعودًا برؤيا عاتِكَة ، فقال أبو جَهل : ما رأت عاتِكَة هذه ! فقلت : وما ذاك ؟ فقال : يا بني عبد المطّلب ، أما رضيتم أن يتنبّأ رجالكُم حتى تنبَّأُ نساؤكم ؟ زعمت عاتِكةُ أنها رأت في المنام كذا وكذا \_ الذي رأت \_ فسنتربَّص بكم ثلاثاً ، فإن يك ما قالت حقًّا فسيكون ، وإن مضت الثلاث ولم يكن نكتب (١) عليكم أنَّكم أكذب أهل بيت في العَرب. فقال : يا مُصفِّر استِه ، أنت أولى بالكذب واللؤم منّا! قال أبو جَهل : إِنَّا استبقنا المجد وأَنتم فقلتم : فينا السقاية ! فقلنا : لا نُبالى ،تسقون الحاج ! ثم قلتم : فينا الحجابة ! فقلنا : لا نُبالى ، تحجبون البيت ! ثم قلتم : فينا النَّدوة ! فقلنا : لا نُبالى ، تلون الطعام وتُطعمون الناس ؛ ثم قلتم : فينا الرفادة ! فقلنا : لا نُبالى ،تجمعون عندكم ما ترفدون به الضعيف! فلمّا أَطعمنا الناس وأَطعمتم ، وازدحمت الركب ، واستبقنا المجد ، فكنّا كفرسَى ، رِهان ، قلتم : منَّا نبيِّ ! ثمُ قلتم : منا نبيَّة ! فلا واللَّات والعُزى ، لا كان هذا أُبدًا! قال: فوالله ، ما كان منى من غِير إِلَّا(٢) أَني جحدتُ ذلك ، وأنكرت أن تكون عاتِكَة رأت شيئاً . فلمّا أمسيتُ لم تبق امرأة أصابتها وِلادة عبد المطَّلب إلاَّ جاءت ، فقلن : رضيتم بهذا الفاسق الخبيث يقع في رجالكم ، ثم قد تناول نساءكم وأنت تسمع ، ولم يكن لك عند ذلك غَيْرَة ؟ قال : واللهِ ما فعلت إلا ما لا بال (٣) به . واللهِ لأَعترضن له غدًا ، فإن عاد لأَكفيكموه . فلمّا أصبحوا من ذلك اليوم الذي رأت فيه عاتِكة ما رأت قال أبو جَهل : هذا يوم ! ثم الغد قال أبو جَهل : هذان يومان ! فلمّا كان في اليوم الثالث ، قال أبو جَهل : هذه ثلاثة أيّام ، ما بقي !

<sup>(</sup>١) فى ت : « يكتب عليكم » ، بالبناء للمجهول .

<sup>(</sup> ٢ ) في ب ، ت : « ما كانْ منى غير إلا أنى » ؛ وفي ح : « ما كان منى غير أنى » .

<sup>(</sup>٣) فى ح: « إلا لأنى لا أبالى به ».

قال : وغدوتُ في اليوم الثالث وأنا حَديد مُغضَب ، أرى أن قد فاتني منه أمرٌ أحب آن أدركه ، وأذكر ما أحفظتني النساء به من مقالتهن لي ما قلن ، فواللهِ إِني لأَمشي نحوه \_ وكان رجلاً خفيفاً ، حديدَ الوجه ، حديدَ اللسان ، حديد النظر \_ إذ خرج نحو باب بني سَهم يشتد ، فقلت : ما باله ، لعنه الله ؟ أَكُلُّ هذا فَرَقاً من أَن أُشاتِمَه ؟ فإِذا هو قد سمع صوت ضَمْضَم ابن عَمرو وهو يقول: يا مَعشر قُرَيش ، يا آل لُوَّي بن غالب ، اللَّطيمة ، قد عرض لها محمد في أصحابه! الغَوْث ، الغَوْث ! والله ، ما أَرى أَن تُدركوها! وضَمْضَم يُنادى بذلك ببطن الوادى ، قد جدَّع أُذُنَىْ بعيره ، وشقّ قميصَه قُبُلاً ودُبُرًا ، وحوّل رَحْلَه . وكان يقول : لقد رأيتني قبل أَن أَدخل مكَّة وإنى لأَرى في النوم ، وأَنا على راحلتي ، كأَن وادى مكَّة يسيل من أعلاه إلى أسفله دماً؛ فاستيقظت فزعاً مذعورًا ، وكرهتُها لقُريش ، ووقع في نفسي أنها مُصيبة في أنفسهم . وكان يُقال : إِنَّ الذي نادي إيومثذ إبليس ، تَصوّر في صورة سُراقَة بن جُعْشُم ، فسبق ضَمْضَماً فأَنفرهم إلى عِيرهم ، ثم جاء ضَمْضَم بعده . فكان عُمَير بن وَهب يقول : ما رأيت أَعجب من أمر ضَمْضَم قطُّ ، وما صرخ على لسانه إِلَّا شيطان ؛ إِنَّه لم يملَّكنا من أُمورنا شيئاً حتى نفرنا على الصعب والذلول . وكان حَكيم بن حِزام يقول : ما كان الذي جاءنا فاستنفَرنا إلى العِير إنسانٌ ، إن هو إَّلا شيطان ! فقيل : كيف يا أبا خالد ؟ فقال : إنَّى لأَعجب منه ، ما ملَّكنا من أمورنا شيئاً!

قالوا: وتجهّز الناس ، وشُغل بعضهم عن بعض ، وكان الناس بين رجلين ، إمّا خارج ، وإمّا باعث مكانه رجلاً . فأَشفقت قُريش لرؤيا عاتِكة ، وسُرّت بنو هاشم. وقال قائلهم : كلا ، زعمتم أنّا كذبنا وكذبت عاتِكة ! فأقامت قُريش ثلاثة تتجهّز ، ويُقال يومين ، وأخرجت قُريش أسلحتها

واشتروا سلاحاً ، وأعان قويُّهم ضعيفَهم . وقام سُهَيل بن عمرو في رجالٍ من قُرَيش فقال: يا مَعشر قُرَيش، هذا محمّد والصُّباة معه من شبّانكم، وأهل يشرب ، قد عرضوا لعِيركم ولطيمة قُرَيش ـواللطيمة : التجارة قال أَبو الزُّناد: الدَّطيهة جميع ما حملت الإبل للتجارة . وقال غيره : الدَّطيمة العطر خاصّة -فمن أراد ظُهرًا فهذا ظهر ، ومن أراد قُوّة فهذه قُوّة . وقام زَمْعَة بن الأَسود فقال : إِنه واللَّات والعُزّى ، ما نزل بكم أمرٌّ أعظم من هذا ، إِن طمع محمّد وأهل يَشْرِب أَن يعترضوا لِعيركم فيها حرائبكم (١١) فأَوْعِبوا (٢) ، ولا يتخلُّف منكم أحدُّ ، ومن كان لا قُوَّة له فهذه قُوَّة ! واللهِ ، لئن أصابها محمَّد لا يروعكم بهم إِلَّا وقد دخلوا عليكم . وقال طُعَيْمَة بن عَدى : يا معشر قُرَيش ، إنه واللهِ ما نزل بكم أمرٌ أجلٌ من هذا ، أن تُستباحَ عِيرُكم ولَطيمة قُريش ، فيها أموالكم وحرائبكم (٣) . واللهِ ما أعلم رجلاً ولا امرأة من بني عبد مَناف له نَشُّ (٤) فصاعدًا إِلَّا وهو في هذه العِير ، فمن كان لا قُوَّة به فعندنا قُوَّة ، نحمله ونُقوّيه . فحمل على عشرين بعيرًا ، وقوّاهم وخلّفهم في أهلهم بمَعونة . وقام حَنْظَلَة بن أبي سُفيان ، وعمرو بن أبي سُفيان ، فحرّضا(°) الناسَ على الخروج ، ولم يدعوا إلى قُوّة ولا حُملان . فقيل لهما : أَلا تدعوان إلى ما دعا إليه قومكما من الحُملان؟ فقالا : والله ما لنا مال وا المال إِلَّا لأَّبِي سُفيان . ومشى نَوفل بن مُعاوية الديليِّ (٦) إلى أهل القُوّة

<sup>(</sup>۱) فى ح : «خزائنكم ». والحرائب : جمع الحريبة ، وحريبة الرجل ماله الذى يعيش به . (الصحاح ، ص ۱۰۸).

<sup>(</sup>٢) أُوعب القوم إذا خرجوا كلهم إلى الغزو . ( لسان العرب ، ج ١ ، ص ٨٠٠) .

<sup>(</sup>٣) فى - : « خزائنكىم ».

<sup>( ؛ )</sup> النش : عشر وإن درهماً ، وهو نصف أوقية لأنهم يسمون الأربعين درهماً أوقية . ( الصحاح ، ص ١٠٢١ ) .

<sup>(</sup>ه) فی ت ، ح : « فحضا » .

<sup>(</sup>۲) في ح: «الديلمي».

من قُرَيش ، فكلّمهم فى بَذل النفقة والحُملان لمن خرج ، فكلّم عبد الله ابن أبى رَبيعة فقال : هذ خمسمائة دينار ، فضعْها حيث رأيت وكلّم حُويطب بن عبد العُزّى فأخذ منه مائتى دينار أو ثلمائة ، ثم قوّى بها السلاح والظّهر .

قالوا: وكان لا يتخلّف أحدٌ من قُريش إلا بعث مكانه بعيثاً ، فمشت قُريش إلى أبى لَهَب فقالوا: إناك سيّد من سادات قُريش ، وإناك إن تخلّفت عن النفير يعتبر بك غيرُك من قومك ، فاخرج أو ابعث أحدًا . فقال : واللّات والعُزّى لا أخرج ولا أبعث أحدًا ! فجاءه أبو جهل فقال : واللّات والعُزّى لا أخرج الا غضباً لدينك ودين آبائك! أبو جهل فقال : قم أبا عُتبة ، فوالله ماخرجنا إلّا غضباً لدينك ودين آبائك! وخاف أبو جَهل أن يُسلم أبو لَهَب ، فسكت أبو لَهَب فلم يخرج ولم يبعث ، وما منع أبا لَهَب أن يحرج إلّا إشفاق من رؤيا عاتكة ، فإنه كان يقول : إنما رؤيا عاتكة أخذ باليد . ويقال إنه بعث مكانه العاص بن يقول : إنما رؤيا عاتكة أخذ باليد . ويقال إنه بعث مكانه العاص بن فضرج عنه .

قالوا: وأخرج عُتبة وشَيبة دروعاً لهما ، ونظر إليهما عَدّاس(١) وهما يُصلحان دروعهما وآلة حربهما ، فقال : ما تُريدان ؟ قالا : ألم تر إلى الرجل الذي أرسلناك إليه بالعنب في كَرْمنا بالطائف ؟ قال : نعم . قالا : نخر ج فنُقاتله . فبكى وقال : لا تخرجا ، فوالله إنه لنبي ! فأبيا فخرجا ، وخرج معهما فقتُتل ببدر معهما .

قالوا : واستقسمت قُرَيش بالأَزلام عند هُبَل للخروج ، فاستقسم أُمَيّة بن خَلَف ، وعُتبة ، وشَيْبَة عند هُبَل بالآمر والناهي ، فخرج القِدح الناهي للخروج ، فأَجمعوا المُقام حتى أَزعجهم أَبوجَهل فقال : مااستقسمتُ

<sup>(</sup>١) عداس هو غلام لهما ، كما ذكر ابن إسحاق . ( السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ٦٢) .

ولا نتخلّف عن عِيرنا! ولمّا توجّه زَمْعَة بن الأسود خارجاً ، وكان بذى طُوًى (١) ، أخرج قداحه فاستقسم بها ، فخرج الناهى للخروج . فلق غيظاً ، ثم أعادها الثانية فخرج مثل ذلك ، فكسرها ، وقال : ما رأيت كاليوم قِداحاً أكذب من هذه! ومرّبه سُهيل بن عمرو وهو على تلك الحال ، فقال : ما لى أراك غضبان يا أبا حُكيمة ؟ فأخبره زَمْعَة فقال : امضِ عنك أيها الرجل ، وما أكذب من هذه القِداح! قد أخبرني عُمير بن وَهب مثل الذي أخبرتني أنه لقيه . ثم مضيا على هذا الحديث .

حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقدى قال : حدّثنى موسى بن ضَمْرة بن سَعيد ، عن أبيه ، قال : قال أبو سُفيان بن حَرب لِضَمْضَم : إذا قدمت (٢) على قُريش فَقُلْ لها لا تستقسموا (٣) بالأزلام .

حدّثنی محمّد بن عبد الله ، عن الزهری ، عن أبی بکر بن سُلیان بن أبی حَدْمَة ، قال : سمعت حَکیم بن حِزام یقول : ما وجّهت وجها قطّد کان أکره لی من مسیری إلی بدر ، ولا بان لی فی وجه قطّد ما بان لی قبل أن أخرج . ثم یقول : قدم ضَمْضَم فصاح بالنفیر ، فاستقسمت با لأزلام ، کل ذلك یخرج الذی أکره ، ثم خرجت علی ذلك حتی نزلنا مَر الظّهران (۱) . فنحر ابن الحَنْظَلِیّة (۱) جُزُرًا ، فكانت جَزور منها بها حیاة ، فما بقی خباء من أخبیة العسكر إلّا أصابه من دمها ، فكان هذا بیّناً . ثم هممت بالرجوع ، ثم أذكر ابن الحَنْظَلِیّة وشؤمه ، فیردنی حتی مضیت لوجهی .

<sup>(</sup>۱) ذو طوى : واد بمكة . (معجم ما استعجم ، ص ٥٥٤) .

<sup>(</sup>۲) فى ت: «أتيت».

<sup>(</sup>٣) في ب، ت، ح: « لا تستقسم » .

<sup>(</sup> ٤ ) مر الظهران على مرحلة من مكة . ( معجم البلدان ، ج ٨ ، ص ٢١ ) .

<sup>)</sup> ابن الحنظلية: كنية أبي جهل.

فكان حَكيم يقول: لقد رأيتنا حين بلغنا الثّنيّة البّيضاء والثّنيّة البّيضاء التي تُهبطك على فَخ وأنت مُقبل من المدينة - إذا عدّاس حالس عليها والناس يمرّون ، إذ مرّ عليه ابنا ربيعة ، فوثب إليهما فأحد بأرجلهما في غرْزِهما ، وهو يقول: بأبي وأميّ أنها ، والله إنه رسول الله ، وما تُساقان إلا إلى مصارعكما! وإنّ عينيه لتسيل دموعهما على خدّيه ، فأردت أن أرجع أيضاً ، ثم مضيت ، ومرّ به العاص (١) بن مُنبّه بن الحَجّاج ، فوقف عليه حين ولّى عُتبة وشيبة ، فقال: ما يُبكيك ؟ فقال: يُبكيني سيداي وسيدا أهل الوادي ، يخرجان إلى مصارعهما ، ويُقاتلان رسول الله . فقال العاص: وإنّ محمدًا رسول الله ؟ قال: فانتفض عدّاس انتفاضة ، واقشعر جلده ، ثم بكي وقال: إي والله ؟ قال: فانتفض عدّاس انتفاضة ، واقشعر جلده ، العاص بن مُنبّه ، ثم مضى وهو على الشكّ حتى قُتل مع المشركين على شك والتول الأوّل أثبت عندنا .

قالوا : وخرج سعد بن مُعاذ معتمرًا (٢) قبل بدر فنزل على أُميّة بن خَلَف ، فأتاه أبو جَهل فقال : أَتُنزل (٣) هذا ، وقد آوى محمّدًا وآذنّا بالحرب ؟ فقال سعد بن مُعاذ : قل ما شئت ، أما إنّ طريق عير كم علينا. قال أُميّة بن خَلَف : مَهُ ، لا تقل هذا لأبى الحَكَم ، فإنه سيّد أهل الوادى ! قال سعد بن مُعاذ : وأنت تقول ذلك يا أُميّة ، أما والله لسمعتُ محمّدًا يقول «لأَقتلنّ أُميّة بن خَلَف » . قال أُميّة : أنت سمعتَه ؟ قال ، قلت : نعم .

<sup>(</sup>١) فى الأصل. «عاصم بن منبه ». وما أثبتناه عن سائر النسخ، وهكذا ذكره ابن إسحاق أيضاً. (السيرة النبوية، ج٢، ص ٢٩٥).

<sup>(</sup> ۲ ) فى : ( وخرج سعد بن معاذ إلى مكة قبل بدر <math> )

 <sup>(</sup>٣) فى ت ، ح : «أتترك هذا » .

قال: فوقع فى نفسه . فلمّا جاء النفير أبّى أُميّة أن يخرج معهم إلى بدر ، فأتاه عُقبة بن أبى مُعيط وأبو جَهل . ومع عُقبة مِجْمَرة فيها بَخور ، ومع فأتاه عُقبة بنخود ، ومع أبى جَهل مِكْحَلَة ومرْوَد ، فأدخلها عُقبة تحته وقال : تبخر مفا أنت امرأة ! وقال أبو جهل : اكتحل ، فإنما أنت امرأة ! قال أميّة : ابتاعوا لى أفضل بعير فى الوادى . فابتاعوا له جملاً بثلاثمائة درهم من نعم بنى قُشَير، فغنمه المسلمون يوم بدر ، فصار فى سهم خُبيب بن يَسماف (۱) .

قالوا: وما كان أحد ممن خرج إلى العير أكره للخروج من الحارث ابن عامر ، وقال: ليت قُريشاً تعزم على القعود ، وأن مالى فى العير تَلِف ، ومال بنى عبد مناف أيضاً . فيقال : إنك سيّد من ساداتها ، أفلا تَزَعها(٢) عن الخروج ؟ قال : إنى أرى قُريشاً قد أزمعت على الخروج ، ولا أرى أحدًا به طِرْق(٣) تخلّف إلا من عِلة ، وأنا أكره خلافها ، وما أحب أن تعلم قُريش ما أقول الآن ، مع أن ابن الحنظليّة رجل مشئوم على قومه ، ما أعلمه إلا يُحرز (١) قومه أهل يَثرب ، ولقد قسم مالاً من ماله بين ولده ، ووقع فى نفسه أنه لا يرجع إلى مكّة ، وجاءه ضَمْضَم بن عمرو ، وكانت للحارث عنده أياد ، فقال : أبا عامر ، رأيت رُؤيا كرهتها ، وإنى كاليقظان (٥) على راحلتى ، وأرى كأن واديكم يسيل دما من أسفله إلى أعلاه . قال الحارث ، ما خرج أحد وجها من الوجوه أكره له من وجهى هذا . قال : يقول ضَمْضِم ما ما خرج أحد وجها من الوجوه أكره له من وجهى هذا . قال : يقول ضَمْضِم ما هذا منك ؛

<sup>(</sup>١) كدا في كل النسخ ؛ وفي ابن إسحاق : « خبيب بن إساف » . ( السيرة النوية ، ج ٢ ، ص ٣٤٩ ) . وهو ما أنبنه ابن عبد البر أيضاً . ( الاسيعاب ، ص ١٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ني - : " أفلا تردعها " .

<sup>(</sup>٣) به طرق أى به قوة . ( القاه وس الحجبط . ح ٣ . ص ٢٥٧) .

<sup>(</sup> ٤ ) فى ب : « إلا بْعَدْر » .

<sup>(</sup>ه) في ب: «وإني أراك كاليقظان ».

قبل أَن أَخرج ما سرت خطوة ! فاطو هذا الخبر أَن تعلمه قُريش ، فإنها تتهم كلٌ مَن عوّقها عن المسير . وكان ضَمْضَم قد ذكر هذا الحديث للحارث ببطن يَنْجَج (١) .

قالوا: وكرهت قُرَيشْ \_ أهلُ الرأى منهم \_ المسير ، ومشى بعضُهم إلى بعض ، وكان من أبطئهم (٢) عن ذلك الحارث بن عامِر ، وأُمَيّة بن خَلَف ، وعُتبة وشَيبة ابنا رَبيعة ، وحَكيم بن حِزام ، وأبو البَخْتَرَى ، وعَلى بن أُمَيّة ابن خَلف ، والعاص بن مُنبّه ، حتى بكّتهم (٣) أبو جَهل بالجُبن \_ وأعانه عُقبة بن أبى مُعَيط ، والنّضر بن الحارث بن كَلَدَة \_ في الخروج ، فقالوا: هذا فعل النساء! فأجمعوا المسير ، وقالت قُريش : لا تَدَعوا أحدًا من عدو كم خلفكم .

قالوا: وممّا استُدِل به على كراهة الحارث بن عامِر للخروج ، وعُتبة وشيبة ، أنه ما عرض رجلٌ منهم حُملاناً ، ولا حملوا أحدًا من الناس . وإن كان الرجل ليأتيهم حليفاً أو عديدًا ولا قوّة له ، فيطلب الحُملان منهم ، فيقولون : إن كان لك مالٌ فأحببت أن تخرج فافعل ، وإلا فأقِم ! حتى كانت قُريش تعرف ذلك منهم .

فلما أَجمعت قُرَيش المسيرَ ، ذكروا الذي بينهم وبين بني بكر من العداوة ، وخافوهم على مَن تخلّف ، وكان أَشدّهم خوفاً عُتبة بن رَبيعة ، فكان يقول : يا مَعشَر قُرَيش ، إنكم وإن ظفرتم بالذي تُريدون ، فإنا

<sup>(</sup>۱) هو مكان على ممانية أميال من مكة ، كما ذكر يافون. (معجم البلدان، ج ، ،

<sup>.</sup> و الأصل ، ت ، ث ، ح : « أبطأ بهم » . وما أثبتناه قراءة نسخة ب .  $( \Upsilon )$ 

<sup>(</sup>٣) فى ت : « حتى نكتهم » .

لا نأمن على مَن تخلّف ، إنما تخلّف نساءٌ وذُريّة ، ومن لا طُعْمَ (١) به ؟ فارتأوا آراء كم (١) ! فتصوّر لهم إبليس في صورة سُراقة بن جُعْشُم المُدْلِجيّ فقال : يا معشر قُريش ، قد عرفتم شرفي ومكانى في قومى ؛ أنا لكم جار أن تأتيكم كِنانَةُ بشيء تكرهونه ، فطابت نفس عُتبة ، وقال أبو جَهل : فما تُريد ؟ هذا سيد كِنانة وهو لنا جار على من تخلّف . فقال عُتبة : لا شيء ، أنا خار ج !

و كان الذى بين بنى كِنانة وقُريش فيا حدّثنى يَزيد بن فِراس اللَّيْيّ ، مَن سَريك بن أَبِي نَوِر ، عن عَطاء بن زَيد اللَّيْيّ ، أَن ابناً لِحَفْص بن الأَخْيَف أَحد بنى مَعيص بن عامر بن لُوى خرج يبغى ضالّة له ، وهو غلام فى رأسه ذُوْابة ، وعليه حُلّة ، وكان غلاماً وضيئاً ، فمر بعامر بن يَزيد ابن عامر بن المُلوَّح بن يَعْمَر ، وكان بضَجْنان (٢) ، فقال : مَنْ أَنت يا غلام ؟ قال : ابن لِحَفْص بن الأَخْيَف . فقال : يا بنى بكر ، لكم فى قريش دم ؟ قالوا : نعم . قال : ما كان رجل يقتل هذا برجل إلا استوف . فقال عامر بن يزيد : قد كانت لنا فيكم دما ، فما شئتم ؟ فإن شئتم فأدوا فقال عامر بن يزيد : قد كانت لنا فيكم دما ، فما شئتم ؟ فإن شئتم فأدوا مالنا قِبلكم ونؤدي إليكم ما كان فينا ، وإن شئتم فإنما هو الدم ، رجل برجل ، وإن شئتم فيا قبلكم فهان ذلك الغلام على قُريش ، وقالوا : صدق ، رجل برجل ! فلهوا عنه أن يطلبوا بدمه . الغلام على قُريش ، وقالوا : صدق ، رجل برجل ! فلهوا عنه أن يطلبوا بدمه . وهو سيّد بنى بكر على جمل له ، فلمّا رآه قال : ما أطلب أثرًا بعد عين !

<sup>(</sup>١) الطعم بالضم : الطعام والقدرة . ( القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ١٤٤) .

<sup>(</sup>٢) ف ت : « رأيكم » .

<sup>(</sup>٣) ضجنان : جبل بناحية مكة على طريق المدينة . ( معجم ما استعجم ، ص ٦١٨ ) .

وأناخ بعيره ، وهو متوشّح بسيفه ، فعلاه به حتى قتله ، ثم أتى مكّة من الليل فعلّق سيف عامر بن يزيد الذى قتله بأستار الكعبة ، فلمّا أصبحت قُريشٌ رأوا سيف عامر بن يزيد ، فعرفوا أنّ مِكْرَز بن حَفْص قتله ؛ وكان يُسمَع من مِكْرَز فى ذلك قول (١) . وجَزِعت بنو بكر من قَتْل سيّدها ، فكانت مُعِدّة لقَتْل رجلين من قُريش ، سيّدين أو ثلاثة من ساداتها .

فجاء النفير وهم على هذا من الأمر ، فخافوهم على مَن تخلّف بمكّة من ذراريّهم ؛ فلمّا قال سُراقة ما قال ، وهو ينطق بلسان إبليس ، شجع القوم وخرجت قُريش سراعاً . وخرجوا بالقيان والدِّفاف : سارة مولاة عمرو بن هاشم بن المطّلب ، وعَزَّة مولاة الأسودبن المطّلب ، ومولاة أُميّة بن خَلف ، يُغنين في كلّ مَنْهَل ، وينحرون الجُزُر . وخرجوا بالجيش (٢) يتقاذفون بالحراب ، وخرجوا بتسعمائة وخمسين مقاتلاً ، وقادوا مائة فَرس بَطرًا وَرِئاء الناس كما ذكر الله تعالى في كتابه : ﴿ وَلا تَكُونُوا كَاللّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بَطرًا وَرِئاء الناس كما ذكر الله تعالى في كتابه : ﴿ وَلا تَكُونُوا كَاللّذِينَ خَرَجُوا مِنْ محمّد أَن يُصيب منا ما أصاب بنَخْلة وأصحابُه ؟ سبعلم أنمنع (٤) عِيرَنا أَم محمّد أَن يُصيب منا ما أصاب بنَخْلة وأصحابُه ؟ سبعلم أنمنع (٤) عِيرَنا أَم فَرَساً ، وكانت الخيل لأهل القوة منهم ، وكان في بني مَخزوم منها ثلاثون فرَساً ، وكانت الإبل سبعمائة بعير ؛ وكان أهل الخيل كلّهم دارع . وكانوا مائة ، وكان في الرجّالة دروع سِوى ذلك .

قالوا : وأَقبل أبو سُفيان بالعِير ، وخافوا خوفاً شديدًا حين دَنَوا من المدينة واستبطأوا ضَمْضَماً والنفيرَ. فلما كانت الليلة التي يُصبحون فيها على ماء بدر ،

<sup>(</sup>١) ذكر ابن إسحاق أبيات مكرز بن حفص في السيرة. (السيرة النبوية ، ج ٢ ، ص ٢٦٢)

<sup>(</sup>٢) فيب ، ت : « الحبش » .

<sup>(</sup>٣) سورة ٨ الأنفال ٧٤

<sup>(</sup> ٤ ) نی ت : « أمنع » .

جعلت العِيرُ تُقبل بوجهها (١) إلى ماء بدر . وكانوا باتوا (٢) من وراء بدر آخر ليتهم ، وهم على أن يُصبّحوا بدرًا إن لم يُعْتَرَض لهم ، فما أقرّتهم العِيرُ حتى ضربوها بالعُقُل ، على أن بعضها ليُثنى بعِقالين ، وتُرجّع الحنين تواردًا إلى ماء بدر ؛ وما بها إلى الماء حاجة ، لقد شربت بالأمس . وجعل أهل العير يقولون : إنّ هذا شيءٌ ما صنعته منذ خرجنا ! قالوا : وغشيتنا تلك الليلة ظُلمة حتى ما نبصر شيئاً .

وكان بَسْبَس بن عمرو ، وعَدى بى أبى الزّغْباء وردا على مَجْدِى بدرًا يتحسّسان (٣) الخبر ، فلمّا نزلا ماء بدر أناخا راحلتيهما إلى قريب من الماء ، ثم أخذا أسقيتَهما يستقيان من الماء ، فسمعا جاريتين من جوارى جُهيْنة يُقال لإحداهما بَرْزَة ، وهى تُلزم صاحبتَها فى درهم كان لها عليها ،وصاحبتها يقول : إنما العير غدًا أو بعد غد ؛ قد نزلت الرّوْحاء . ومَجْدِى بن عمرو يسمعها فقال : صدقتِ ! فلمّا سمع ذلك بَسْبَس وَعدى انطلقا راجعين إلى النبي صلّى الله عليه وسدّم ، حتى لقياه بعِرْق الظّبْية (١) فأخبراه الخبر . حدثنا محمّد قال : حَدُنْنا الواقدي قال : أخيرنا كُثُمّ دن عمد الله دن حدث الله دن عدل الله دن الله دن الله دن عدل الله دن الله دن الها الله الله دن ا

حدثنا محمّد قال : حَدَّثنا الواقدى قال : أخبرنا كُثَيِّر بن عبد الله بن عمرو بن عَوْف المَّزَنَى ، عن أبيه ، عن جدّه ، وكان أحد البكّائين ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : لقد سلك فَجَّ الرَّوْحاء موسى النبي عليه السلام في سبعين ألفاً من بني إسرائيل ، وصلّوا في المسجد الذي بعِرْق الظَّبْية \_ وهي من الرَّوْحاء على ميلين ممّا يلى المدينة إذا خرجت على يسارك . فأصبح أبو شفيان تلك الليلة ببدر ، قد تقدّم العِيرَ وهو خائفً

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل. وفي ب، ت، ح: « بوجوهها ».

<sup>(</sup>٢) في ب ، ت : « وكانوا يأتون » . <sup>أ</sup>

<sup>(</sup>٣) فى بت : « يتحسبان » .

<sup>(</sup> ٤ ) وهو من الروحاء على ميلين كما بذكر الواقدي بعد .

من الرَّصَد ، فقال : يا مَجدى ، هل أحسست أحدًا ؟ تعلم والله ما بمكّة من قُرَشيّ ولا قُرَشيّة له نَشُّ فصاعدًا \_ والنّش نصف أُوقيّة ، وزن عشرين درهماً \_ إِلَّا وقد بعث به معنا ، ولئن كتمتَّنا شأَّنَ عدوَّنا لا يُصالحك رجلٌ من قُرَيش ما بل بَحْرٌ صُوفَةً . فقال مَجدى : والله ، ما رأيت أحدًا أُنكره ، ولا بينك وبين يَثْرِب من عدو ، ولو كان بينك وبينها عدوٌّ لم يَخْفَ علينًا . وما كنت لأُخفيه عليك ؛ إلَّا أنِّي قد رأيت راكبين أتيا إلى هذا المكان ـ فأشار إلى مُناخ عَدى وبَسْبَس ـ فأناخا به ، ثم استقيا بأسقيتهما ، ثم انصرفا . فعجاء أبو سُفيان مُناخَهما ، فأَخذ أَبْعارًا من بعيريهما ففتَّه ، فإذا فيه نَوَّى ، فقال : هذه والله علائف يَشْرِب ، هذه عيون محمد وأصحابه ، ما أرى القومَ إِلَّا قريباً! فضرب وجه عيره ، فساحل ما ، وترك بدرًا يسارًا ، وانطلق سريعاً . وأقبلت قُرَيشٌ من مكّة ينزلون كلّ مَنْهَل يُطعمون الطعامَ مَن أَتاهم ، وينحرون الجُزُر ؛ فبينا هم كذلك في مسيرهم إِذ تخلُّف عُتبةً وشَيبة ، وهما يتحدّثان(١) ، قال أحدهما لصاحبه : ألم تَرَ إلى رُويا عاتِكَة بنت عبد المطّلب ؟ لقد خشيتُ منها . قال الآخر : فَاذْكُرْها(٢) ! فذكرها ، فأَدركهما أبو جَهل فقال : ما تُحدثان به ؟ قالا : نذكر رُوِّيا عاتِكَة . فقال : يا عجباً من بني عبد المطّلب ! لم ترضَ أن تتنبّاً علينا رجالُهم حتى تتنبًّا علينا النساء! أما والله ، لئن رجعنا إلى مكَّة لنفعلن بهم ولنفعلن ! قال عُتبة : إِنَّ لهم أَرحاماً ، وقرابة " قريبة . قال أحدهما لصاحبه : هل لك أَن ترجع ؟ قال أَبو جَهل : أَترجعان بعد ما سرتما ، فتخذُلان قومَكما ، وتقطعان بهم بعد أن رأيتم ثأركم بأعينكم ؟ أتظنّان أنّ محمّدًا وأصحابه

<sup>(</sup>۱) فيح: «يترددان».

<sup>(</sup>٢) في ت : « فاذكرها فأدركهما » .

يُلاقونكما ؟ كلاَّ واللهِ ، ألا فواللهِ إِنَّ معي من قومي مائة وتمانين من أهل بيتي ، يحلون إذا حللت ، ويرحلون إذا رحلت ؛ فارجعا إن شئمًا ! قالا : والله ، لقد هلكت وأهلكت قومك ! ثم قال عُتبة الأَّخيه شَيبة : هذا رجل مشئوم \_ يعنى أَبا جَهل \_ وإنه لا يمسّه مِن قرابة محمّد ما يمسّنا ، مع أَنّ محمّدًا معه الولد ؛ فارجع بنا ودع قوله ! قال شَيبة : تكون واللهِ سُبَّة علينا يا أَبا الوليد أن نرجع الآن بعد ما سرنا! فمضيا . ثم انتهوا إلى الجُحْفَة (١) عِشاءً ، فنام جُهُم بن الصَّلْت بن مَخْرَمَة بن الطَّلب بن عبد مَناف فقال : إِنِّي أَرى أَنَّى بين النائم واليقظان أَنظر إلى رجل أَقبل على فَرَسِ معه بعير ، حتى وقفَ على فقال : قُتل عُتبة بن رَبيعة ، وشَيبة بن رَبيعة ، وزَمْعَة بن الأَسود ، · وأُمَيّة بن خَلَف ، وأبو البَخْتَريّ ، وأبو الحَكَم ، ونَوْفَل بن خُويْلدِ في رجال سَّماهم من أشراف قُريش ؛ وأسر سُهَيل بن عمرو ، وفرّ الحارث بن هِشام عن أُخيه . قال : يقول فائل منهم : واللهِ ، إنى لأَظنَّكم الذين تخرجون إلى مصارعكم ! قال : ثم أراه ضرب في لَبَّة بعيره فأرسله في العسكر ، فما بتى خِباء من أُخبية العسكر إلَّا أَصابه بعضُ دَمِه . فذُكر ذلك لأَبي جَهل ، وشاعت هذه الرؤيا في العسكر ، فقال أبو جَهل : هذا نبيُّ آخر من بني المطَّلب ؛ سيُعلَم غدًا من المفتول نحن أو محمد وأصحابه ! فقالت قُريش لِجُهَم : إنما يلعب بك (٢) الشيطان في منامك ، فسترى غدًا خلاف ما ترى ، يُقتَل أشرافُ أصحاب محمّد ويُؤْسَرون . قال : فخلا عُتبة بأخيه فقال : هل لك في الرجوع ؟ فهذه الرويا مثل رويا عاتبكة ، ومثل قول عَدَّاس ؟ والله ما كذبنا عَدّاس ، ولعمرى لئن كان محمّد كاذباً إن في العرب لمن

<sup>(</sup>١) الجحفة : كانت قرية كبيرة على طريق المدينة ، من مكة على أربع مراحل. (معجم البلدان ، ج ٣ ، ص ٢٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « تغلب بك » .

يكفيناه ، ولئن كان صادقاً إِنّا لأَسعد العرب به ، إِنّا لَلُحْمَته . قال شَيبة : هو على ما تقول ، أَفنرجع من بين أَهل العسكر ؟ فجاءَ أَبو جَهل وهما على ذلك ، فقال : ما تُريدان ؟ قالا : الرجوع ، أَلا ترى إلى رؤيا عاتِكة وإلى رويا جُهَيم بن الصَّلْت ، مع قول عَدّاس لنا ؟ فقال : تَخذُلان واللهِ قومَكما ، وتقطعان جم . قالا : هلكتَ واللهِ ، وأَهلكْتَ قومَك ! فمضيا على ذلك .

فلمّا أفلت أبو سُفيان بالعِير وراًى أن قد أَجْزَرَها(١) ، أرسل إلى قُريش قيسَ بن امرئ القيس – وكان مع أصحاب العِير ، خرج معهم من مكّة – فأرسله أبو سُفيان يأمرهم بالرجوع ، ويقول : قد نجت عِيرُكم ، فلا تُجزروا(٢) أنفسكم أهلَ يَشْرِب ، فلا حاجة لكم فيا وراء ذلك ، إنما خرجتم لتمنعوا عيرَكم وأموالكم ، وقد نجاها الله . فإن أبوا عليك ، فلا يأبون خَصْلة واحدة ؛ يردون القيان ، فإنّ الحرب إذا أكلت نكّلت (٣) . فعالَج قُريشاً وأبت الرجوع ، وقالوا : أمّا القيان فسنردهن افردوهن من الجُحْفة . ولحق الرسول أبا سُفيان بالهدّة – والهدّة على سبعة أميال من عَقْبَة عُسْفان على تسعة وثلاثين ميلاً من مكّة – فأخبره بمضى قُريش ، فقال : واقوماه ! هذا عمل عمرو بن هشام ؛ كره أن يرجع لأنه قد ترأ س على الناس ، وبغى ، والبَغْى مَنْقَصَة وشؤمٌ . إن أصاب أصحاب محمّد النفير ذَلَلْنا إلى أن يدخل مكّة . وكانت ومولاة يُقال لها عزّة للأسود بن المطّلب . وقال أبو جَهل . لا والله ، لا نرجع ومولاة يُقال لها عزّة للأسود بن المطّلب . وقال أبو جَهل . لا والله ، لا نرجع

<sup>(</sup>١) في ث : «أن قد نجا بالعير».

<sup>(</sup>٢) فى ح: « فلا تحرزوا » . ويقال أجزرتك شاة إذا دفعت إليك شاة تذبحها . (مقاييس اللغة ، ج ١ ، ص ٢٥٤). والمعنى هنا : لا تجعلوا أنفسكم ذبائح .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : «إذا أوكلتُ اتكلت »،وفى ت : «إذا أكلتُ انكلت ». وما أثبتناه هو قراءة ب .

حتى نرد بدرًا \_ وكان بدر موسماً من مواسم الجاهليّة يجتمع بها العربُ ،لها بها سوق \_ تسمع بنا العربُ وبمسيرنا ، فنُقيم ثلاثاً على بدر ننحر الجُزُر ، ونُطعم الطعام ، ونشرب الخمر ، وتَعْزِفْ القِيان علينا ؛ فلن تزال العرب تهابُنا أبدًا .

وكان الفُرات بن حَيّان العِجْلى أرسلته قُريش حين فَصلت من مكّة إلى أَبى سُفيان بن حَرب يُخبره بمسيرها وفصولها ، وما قد حشدت . فخالف أبا سُفيان ، هذاك أنّ أبا سُفيان لصق بالبحر ولزم فُرات المحجة ، فوافى المشركين بالجُحْفة ، فسمع كلام أبى جَهل بالجُحْفة وهو يقول : لا نرجع! فقال : ما بأنفسهم عن نفسك رَغْبة ، وإنّ الذي يرجع بعد أن رأى ثأره من كَثَب لَضعيف ! فمضى مع قُريش ، وترك أبا سُفيان ، فجر ح يوم بدر جراحات ، وهرب على قدميه ، وهو يقول : ما رأيت كاليوم أمرًا أَنْكَد ! إنّ ابن الحَنْظَلِيّة لغير مُبارك الأَمر .

فحد المَلِك بن جَعْفَر ، عن أُمّ بَكر بنت المِسْوَر ، عن أبيها ، قال : قال الأَخْنَس بن شَريق – وكان اسمه أبيًّا(١) ، وكان حليفاً لبنى زُهْرَة ، قد نجى الله عِيركم ، وخلص أموالكم ، ونجى صاحبكم مَخْرمَة بن نَوْفَل ، وإنما خرجتم لتمنعوه وماله . وإنما محمد رجل منكم ، ابن أختكم ، فإن يك نبيًّا فأنتم أسعد به ، وإن يك كاذباً يلى قَتْلَه غيركم خير من أن تلوا قتل ابن أختكم ؛ فارجعوا واجعلوا جُبْنَها(٢) يى ، فلا حاجة لكم أن تخرجوا فى غير مَنْفَعَة (٢) ؛ لا ما يقول هذا الرجل ، فإنه مُهلك قومه ، سريعٌ فى فسادهم ! فأطاعوه ، وكان فيهم مُطاعاً ، وكانوا

<sup>(</sup>١) فى ت : «وكان أعرابياً وكان حليفاً ».

<sup>(</sup>۲) فی ح : «خبتها لی » .

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) فى الأصل،  $\gamma$  :  $\gamma$  غير صنعة  $\gamma$  ؛ وفى ح :  $\gamma$  غير ما يهمكم  $\gamma$  . والمثبت من  $\gamma$ 

يتيمّنونبه ، قالوا : فكيف نصنع بالرجوع إن نرجع ؟ قال الأَخْنَس : نخرج مع القوم ، فإذا أمسيتُ سقطتُ عن بعيرى فتقولون نُهش (١) الأَخْنَس ! فإدا قالوا امضوا فقولوا لا نُفارق صاحبنا حتى نعلم أهو حتَّى أم ميّت فندفنه ، فإدا مضوا رجعنا . ففعلت بنو زُهْرة . فلمّا أصبحوا بالأَبْواء راجعين تبيّن للناس أن بنى زُهْرَة رجعوا ، فلم يشهدها أحدٌ من بنى زُهْرَة . قالوا : وكانوا مائة أو أقلّ من المائة ، وهو أثبت ؛ وقد قال قائل كانوا ثلثائة . وقال عَدى ابن أبى الزَّغْباء فى منحدره إلى المدينة من بدر ، وانتشرت الرّكاب عليه ، فجعل عَديً يقول :

أَقِمْ لها صُدورَها يا بَسْبَسُ إِنَّ مطايا (٢) القوم لا تُحَبَّسُ وَحمْلهُا على الطريق أَكْيَسُ قد نصر اللهُ وفر الأَخْنَسُ

حدّثنا محمّد بن شُجاع الثّلجيّ ، قال : حدّثنا محمّد بن عمر الواقديّ قال : حدّثني أبو بكر بن عبد الله ، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر بن الخطّاب ، قال : خرجت بنو عَدى مع النفير حتى كانوا بثنيّة لَهْت (٣) ، فلمّا كانوا في السحّر عدلوا في الساحل منصرفين إلى مكّة ، فصادفهم أبو سُفيان فقال : يا بني عَدىّ ، كيف رجعتم لا في العير ولا في النفير ؟ قالوا : أنت أرسلت إلى قُريش أن ترجع ، فرجع مَن رجع ومضى من مضى ! فلم يشهدها أحدٌ من بني عَدىّ . ويُقال إنه لاقاهم بمرّ الظّهران فقال تلك المقالة لهم . قال محمّد بن عمر الواقديّ : رجعت رجعت ، فرجع من أهرّ الظّهران في النفير ؛ ويقال من مَرّ الظّهران .

<sup>(</sup>١) فى ح : « نحل ». ونهش : أى نهس أو لسع . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٢٩١) .

<sup>(</sup>٢) المطايا : أسراف الفوم . (شرح أبي ذر ، ص ١٦٢) .

<sup>(</sup>٣) قال البكرى : لفت بفتح أوله وكسره وسكون الفاء موضع بين مكة والمدينة . (معجم ما استعجم ، ص ٤٩٤) .

ومضى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وكان صبيحة أربع عشرة من شهر رمضان بعِرْق الظَّرْيَة ، فجاء أعرابي قد أقبل من تِهامة ، فقال له شهر رمضان بعِرْق الظّرْية ، فجاء أعرابي قد أقبل من تِهامة ، فقال له أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : هل لك علم بلّم على رسول الله صلّى الله قال : مالى بلًى شفيان علم . قالوا : تعال ، سَلّم على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . قال : فأيكم رسول الله ؟ قالوا : نعم . قال : فأيكم رسول الله ؟ قالوا : نعم . قال الأعرابي : فما فى قالوا : هذا . قال : أنت رسول الله ؟ قال : نعم . قال الأعرابي : فما فى بطن ناقتى هذه إن كنت صادقاً ؟ قال سَلَمة بن سَلامة بن وَقَش : نكحتها فهى حُبلى منك ! فكره رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتى أتى الرّوْحاء ليلة الأربعاء شم سار رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتى أتى الرّوْحاء ليلة الأربعاء للنصف من شهر رمضان ، فصلّى عند بئر الرّوْحاء .

حدثنى محمّد بن شُبجاع الشَّلجى قال : حدثنا محمد بن عمر الواقدى قال : فحدّثنى عبد المَلِك بن عبد العزيز ، عن أبان بن صالح ، عن سعيد بن المُسَيِّب أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم لمّا رفع رأْسه من الركعة الأُخيرة من وتره لعن الكَفَرَة وقال : اللّهم لا تُفلِتن أبا جَهل فِرْعَوْنَ هذه الأُمّة ، اللّهم لا تُفلِتن زَمْعة بن الأسود ، اللّهم وأسخِنْ عين أبى زَمْعة بزمْعة ، اللّهم اللهم أعم بصرأبى زَمْعة ، اللّهم لا تُفلِتن سُهيلاً ، اللّهم أنج سَلَمة ابن هِشام وعيّاش بن أبى ربيعة والمُسْتضعفين من المؤمنين! والوليد بن الوليد لم يدع له يومئذ ، أسر ببدر ولكنّه لما رجع من مكّة بعد بدر أسلم ، فأراد لم يدع له يومئذ ، أسر ببدر ولكنّه لما رجع من مكّة بعد بدر أسلم ، فأراد أن يخرج إلى المدينة فحبس ، فدعا له النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بعد ذلك.

<sup>(</sup>۱) السجسج: الهواء الذي لا حر فيه ولا برد . (وفاء الوفاء ج٢، ص ٣٢١) . وقال السهيلي : سميت سجسجا لأنها بين جبلين ، وكل شيء بين شيئين فهو سجسج . (الروض الأنف ، ج٢، ص ٣٢) .

\_ يعنى وادى الرَّوْحاء \_ هذا أفضل أودية العرب .

قالوا: وكان خُبَيب بن يَساف رجلاً شجاعاً ، وكان يأبي الإسلام ، فلمّا خرج النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى بدر خرج هو وقَيس بن مُحَرِّث ، وهما على دين قومهما ، فأُدركا النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالعَقِيق ، وخُبَّيب مُقَنَّعٌ بالحديد ، فعرفه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم من تحت المغفر ، فالتفت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى سعد بن مُعاذ ، وهو يسير إلى جنبه ، فقال : أليس بخُبَيب بن يَساف ؟ قال : بلي ! قال : فأُقبل خُبَيب حتى أَخذ ببطان (١) ناقة النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ولقيس بن مُحَرِّث \_ يقال قيس بن المِحْرَث ، وقيس بن الحارث \_ ما أخرجكما معنا ؟ قالا : كنت ابن أختنا وجارنا ، وخرجنا مع قومنا للغنيمة . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لا يخرجنَّ معنا رجلٌ ليس على ديننا . قال خُبيب : قد علم قومي أنى عظيم (٢) العَناء في الحرب ، شديد النِّكاية ؛ فأُقاتل معك للغنيمة ولن أُسلم! قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم : لا ، ولكنأسلمْ ثم قاتلْ . ثم أدركه بالرَّوْحاء فقال : أَسلمتُ لله ربِّ العالمين ، وشهدت أنَّك رسول الله . فسرّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بذلك ، وقال: امضه! وكان عظيم الغَّناء في بدر وغير بدر . وأَبِي قيس بن مُحَرِّث أَن يُسلم ورجع إِلى المدينة ، فلمَّا قدم النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم من بدر أسلم ، ثم شهد أُحُدًا فقُتل.

قالوا : وخرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فصام يوماً أو يومين ، شم رجع ونادى مناديه : يا مَعشَر العُصاة ، إنى مُفْطِرٌ فأَفطِروا ! وذلك أنّه

<sup>(</sup>١) البطان القتب : الحزام الذي يحمل تحت بطن البعير . ( الصحاح ، ص ٢٠٧٩ ) .

<sup>(</sup>۲) في ب: « <sup>٢</sup> "

قد كان قال لهم قبل ذلك «أَفطِروا » فلم يفعلوا .

قالوا : ومضى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى إِذَا كَان دُوَيِنَ بدر أتاه الخبر بمسير قُرَيش، فأخبرهم رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بمسيرهم، واستشار رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم الناس ، فقام أبو بكر فقال فأحسن ، ثم قام عمر فقال فأحسن ، ثم قال : يا رسول الله ، إنها واللهِ قُرَيش وعِزُّها ، واللهِ ما ذَلَّتْ منذ عَزَّتْ ، واللهِ ما آمنتْ منذ كفرتْ ، واللهِ لا تُسلمِ عزَّها أبدًا ، ولتُقاتلنُّك ، فاتَّهِبْ لذلك أُهْبَتَه وأَعِدّ لذلك عُدَّته . ثم قام المِقداد بن عمرو فقال : يا رسول الله ، امض لأَمر الله فنحن معك ؛ واللهِ لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبيّها: ﴿ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ ﴾ (١) ، ولكن اذهب أنت وربُّك فقاتلا إِنَّا معكما مُقاتلون ؛ والذي بعثك بالحقّ لو سرت بنا إلى بِرْك الغِماد لسرنا معك \_ وبرْك الغِماد من وراء مكَّة بمخمس ليال من وراء الساحل ممّا يلي البحر، وهو على ثمان ليال من مكَّة إلى اليمن . فقال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خيرًا ، ودعا له بخير . ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلُّم : أَشيروا علىَّ أيُّها الناس! وإِنمَا يُريد رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم الأَنصار ، وكان يـظنَّ أنَّ الأَنصار لاتنصره إلّا في الدار ، وذلك أنهم شرطوا له أن يمنعوه ممّا يمنعون منه أنفسهم وأُولادهم . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أَشيروا على ! فقام سعد بنُّ مُعاذ فقال : أنا أُجيب عن الأَنصار ؛ كأنَّك يا رسول الله تُريدنا! قال: أَجل. قال: إِنَّك عسى أَن تكون خرجت عن أمرٍ قد أُوحى إِليك في غيره ، وإنّا قد آمنا بك وصدّ قناك ، وشهدنا أنّ كلّ ما جئت به حقّ ، وأعطيناك مواثيقنا وعهودنا على السَّمع والطاعة ؛ فامضٍ يا نبيّ الله ،فوالذي

<sup>(</sup>١) سورة ه المائدة ٢٤

بعثك بالحق لو استعرضت هذا البحر فخُضْته لخُضْناه معك ، ما بقى منّا رجل ؛ وصِلْ من شئت ، واقطع من شئت ، وخذ من أموالنا ما شئت ، وما أخذت من أموالنا أحب إلينا ممّا تركت . والذي نفسي بيده ، ما سلكت هذا الطريق قطٌ. ، ومالى بها من علم ، وما نكره أن يلقانا عدوّنا غدًا ؛ إنّا لصُبُرٌ عند الحرب ، صُدُق عند اللّقاء ، لعل الله يُريك منّا ما تَقَرُّ به عيْنك.

حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقدى قال : فحدّثنى محمّد بن صالح ، عن عاصم بن عمر بن قَتادة ، عن محمود بن لَبيد قال : قال سَعد : يا رسول الله ، إنّا قد خَلَفْنا من قومنا قوماً ما نحن بأشدَّ حُبًّا لك منهم ، ولا أطوع لك منهم ، لهم رَغبة في الجهاد ونبَّة ؛ ولو ظنّوا يا رسول الله أنّك ملاق عدوًا ما تخلفوا ، ولكن إنما ظنّوا أنّها العير . نبني لك عريشاً فتكون فيه ونُعد لك رواحلك ، ثم نلقي عدونا ، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا ، وإن تكن الأخرى جلست على رواحلك فلحقت من وراءنا . فقال له النبي صلّى الله عليه وسله خيرًا ، وقال : أو يقضى الله خيرًا من ذلك يا سَعد !

قالوا: فلمّا فرغ سعد من المشورة ، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلمّ : سيروا على بركة الله ، فإنّ الله قد وعدنى إحدى الطائفتين . والله ، لكأنّى أنظر إلى مصارع القوم . قال : وأرانا رسول الله صلّى الله عليه وسلمّ مصارعهم يومئذ ؛ هذا مصرع فلان ، وهذا مصرع فلان ، فما عدا كلُّ رجل مصرعه . قال : فعلم القوم أنّهم يُلاقون القتال ، وأنّ العِير تُفلت ، ورجوا النّصر لقول النيّ صلّى الله عليه وسلمّ .

حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقدى قال : فحدّثنى أبو إسماعيل بن عبد الله بن عَطيّة بن عبد الله بن أنيس ، عن أبيه ، قال : فمن يومئذ

عقد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الألوية ، وهي ثلاثة ، وأظهر السلاح ، وكان خرج من المدينة على غير لواءٍ معقودٍ . وخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسالتُم من الرُّوْحاء ، فسلك المَضيق ، ثم جاء إلى الخَبيرتَين (١) فصلَّى بينهما ، ثم تيامن فتشاءم في الوادي حتى مرّ على خَيْف (٢) المُعْتَرِضَة ، فسلك في ثنيّة المُعْتَرِضَة حتى سلك على التّيَّا ؛ وبها لتى سفيان الضَّمْريّ ، وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلمّم قد تعجّل ، معه قَتادة بن النُّعمان الظَّفَريّ \_ ويُقال عبد الله بن كعب المازنيّ ، ويُقال مُعاذ بن جَبَل \_ فلقي سفيان الضَّمْرِيِّ على التَّيَّا، فقال رسول الله صلَّى الله عليه سلَّم: مَن الرجل؟ فقال الضَّمريُّ: بلي من أنتم ؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : فأخبِرْنا ونُخبرك ! قال الضَّمريّ : وذاك بذاك ؟؟ قال النبي صلى الله عليه وسلّم: نعم! قال الضَّمري : فسلوا عما ششتم! فقال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم: أُخبِرنا عن قُرَيش. قال الضَّمْريّ : بلغني أنهم خرجوا يوم كذا وكذا من مكَّة ، فإن كان الذي أُخبرني صادقاً فإنهم بجنب هذا الوادى . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : فأخبرونا عن محمَّد وأصحابه . قال : خُبِّرتُ أَنهم خرجوا من يَشْرِب يوم كذا وكذا ، فإن كان الذي خبرني صادقاً فهم بعجانب هذا الوادي. قال الضَّمْريّ : فمَن أَنتم ؟قال النبيّ صلّى الله عله وسلم : نحن من ماء . . وأشار بيده نحو العِراق . فقال الضَّمْريّ : من ماء العراق ! ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى أصحابه ولا يعلم أحدٌ من الفريقين بمنزل صاحبه ، بينهم قَوْزٌ (٣) من رمل

<sup>(</sup>۱) هكذا فى كل النسخ ؛ ولعلها «الحبرتين»، وهما أطمان بالمدينة ذكرهما السمهودى. (وفاء الوفا ، ج ۲ ، ص ۲۸٤).

<sup>(</sup>٢) الخيف ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع من مسيل الماء. (القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) القوز : المستدير من الرمل والكثيب المشرف . ( القاموس المحيط ، ج٢ ، ص ١٨٨ ) .

و كان قد صلَّى بالدَّبة (١) ، ثم صلَّى بسَير (٢) ، ثم صلَّى بذات أَجْدال (١) ، ثم صلَّى بخين عين العلاء ، ثم صلَّى بالخَبيرتَين ، ثم نظر إلى جبلين فقال : من اسم هذين الجبلين ؟ قالوا : مُسلِح ومُخْرى (٤) . فقال : مَن ساكنهما ؟ قالوا : بنو النار وبنو حُراق (٥) . فانصرف ن عند الخبيرتين فمنى حتى قطع الخُيوف ، وجعلها يسارًا حتى سلك في المُعْتَرضَة ، ولقيه بَسْبَس وعدى بن أبي الزَّعْباء فأخبراه الخبر .

ونزل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وادى (٢) بدر عشاء ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان ، فبعث عليًا والزّبير وسعد بن أبى وقّاص وبسّبس ابن عمرو يتحسّسون على الماء ، وأشار رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى ظُرَيب (٢) فقال : أرجو أن تجدوا الخبر عند هذا القليب الذي يلى الظّريب والقليب بثر بأصل الظّريب ، والظّريب جبل صغير . فاندفعوا تلقاء الظّريب فيجدون على تلك القليب التي قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم روايا قُريش فيها سُقّاوُهم . ولتى بعضهم بعضاً وأفلت عامّتهم ، وكان ممّن عُرف أنّه فيها سُقّاوُهم . وكان أوّل من جاء قُريشاً بخبر رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، فنادى فقال : يا آل غالب ، هذا ابن أبى كَبْشَة وأصحابه قد أُخذوا سُقّاء كم! فماج العسكر ، وكرهوا ما جاء به .

<sup>(</sup>١) الدبة : بلد بين الأصافر و بدر . (معجم البلدان ، ج ؛ ، ص ٣٤) .

<sup>(</sup>٢) سير : كثيب بين المدينة و بدر . ( وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) ذات أجدال : بمضيف الصفراء كما ذكر السمهودي . ( وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٠٨ ) .

<sup>( ؛ )</sup> فى الأصل : « مسلخ ومخزى » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وابن إسحاق . ( السيرة النبوبة ، ج ٢ ، ص ٢٦٦ ) .

<sup>(</sup> ه ) هما بطنان من بني غفار كما ذكر ابن إسحاق . ( السيرة النبوية ، ج ٢ ، ص ٢٦٦ ) .

<sup>(</sup>۲) فى ت: «أدنى بدر».

رُ ٧) في الأصل : «ضريب» ؛ والتصحيح عن سائر النسخ . وهكذا ذكره ابن الأثير أيضاً . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ٥٤ ) .

قال حَكيم بن حِزام : وكنّا في خباء لنا على جَزور نشوى من لحمها ، فما هو إلا أن سمعنا الخبر ، فامتنع الطعام منّا ، ولتى بعضنا بعضاً ، ولقيني عُتبة بن رَبيعة فقال : يا أبا خالد ، ما أعلم أحدًا يسير أعجب من مسيرنا ؟ إِنَّ عِيرِنا قد نجت ، وإنَّا جئنا إلى قوم في بلادهم بَغياً عليهم . فقال عتبة لأَمْرِ حُمّ : ولا رأى لمن لا يُطاع ، هذا شؤم ابن الحَنْظَلِيَّة ! يا أَبا خالد ، أتخاف أَن يُبيِّتنا القومُ ؟ قلت : لاآمن ذلك . قال : فما الرأى يا أبا خالد ؟ قال : نتحارس حتى نُصبح وترون مَن (١) وراء كم . قال عُتبة : هذا الرأى ! قال : فتحارسنا حتى أصبحنا . قال أبو جَهل : ما [هذا ؟] (٢) هذا عن أمر عُتبة ، قد كره قتال محمد وأصحابه ! إنّ هذا لهو العجب ؛ أتظنون أَنَّ محمَّدًا وأصحابه يعترضون لجمعكم ؟ والله لأنتحين ناحية بقومى ، فلا يحرسنا أَحدٌ . فتنحّى ناحية ، والسهاء تُمطر عليه . يقول عُتبة : إنّ هذا لهو النَّكُد ، وإنَّهم قد أخذوا سُمقَّاءكم . وأُخذ تلك الليلة يَسار غلام عُبَيد ابن سَعيد بن العاص ، وأسلمُ غلام مُنَبِّه بن الحجّاج ، وأبو رافع غلام أميّة ابن خَلَف ، فأتى بهم النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، وهو قائم يُصلِّى ، فقالوا: سُقًّاء قُرَيش بعثونا نسقيهم من الماء . وكره القومُ خبرهم ، ورجوا أن يكونوا لأَبي سُفيان وأصحاب العير ، فضربوهم ، فلمّا أذلقوهم (٣) بالضرب قالوا: نحن لأبي سُفيان ، ونحن في العِير ، وهذه العِير بهذا القَوْز (١٤). فيُمسكون عنهم ، فسلّم رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم من صلاته ، ثم قال :

<sup>(</sup>١) هكذا فى الأصل . وفى ب ، ت : « وترون من رأيكم » ؛ وفى ح : « وترون رأيكم » .

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن ب، ت.

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : «أتلفوهم » ؛ والتصحيح عن ب ، ت . وأذلقوهم : أضعفوهم . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٢٣٤) .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : « الغور » .

إن صدفو كم ضربتموهم وإن كذبو كم تركتموهم! فقال أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: يُخبروننا يا رسول الله أنّ قُريشاً قد جاءت. قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. صدقو كم ، خرجت قُريش تمنع عيرها ، وخافو كم عليها . ثم أقبل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على السّماء فقال: وخافو كم عليها . ثم أقبل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على السّماء فقال: كم هى ؟ أين قُريش ؟ : قالوا : خلف هذا الكثيب الذي ترى . قال : كم هى . قال : كم عددها ؟ قالوا : لا ندرى كم هم . قال : كم ينحرون؟ قالوا : يوماً عشرة ويوماً تسعة . قال : القوم ما بين الألف والتسعمائة . ينحرون؟ قالوا : يوماً عشرة ويوماً تسعة . قال : القوم ما بين الألف والتسعمائة . ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على الله عليه وسلّم على الله عليه وسلّم على الله عليه وسلّم . هل رجع أحدٌ منهم ؟ قالوا : رجع ابن أبي رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم . هل رجع أحدٌ منهم ؟ قالوا : رجع ابن أبي شريق ببنى زُهرة . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . قال : أحدٌ غيرهم؟ برشيد ، وإن كان ما علمت لمُعادياً بله ولكتابه . قال : أحدٌ غيرهم؟ قالوا : بنو عَدي بن كعب . قالوا : بنو عَدي بن كعب .

ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم لأصحابه: أشيروا على في المنزل. فقال الحُباب بن المُنذر: يا رسول الله ، أرأيت هذا المنزل ، أمنزل أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدّمه ولا نتأخّر عنه ، أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال : بل هو الرأى والحرب والمكيدة. قال : فإنّ هذا ليس بمنزل! انطلق بنا إلى أدنى ماء القوم ؛ فإنى عالم بها وبقلُبها ، بها قليب قد عرفت عذوبة مائه ، وماء كثير لا يَنزح ، ثم نبنى عليها حوضاً ونَقذِف فيه الآنية ، فنشرب ونُقاتل ، ونغوّر(۱) ما سواها من القُلُب .

<sup>(</sup>١) فى ت ، ح : « ونعور » . وُنغوَّر : نفسه . ( سُرح أَبي ذر ، ص ١٥٥ ) .

حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الوافديّ قال : فحدّثنی ابن أبی حَبيبة ، عن داود بن الحُصين . عن عِكرمة ، عن ابن عَبّاس قال : نزل جبريل على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فقال : الرأى ما أشار به الحُباب . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : يل حُباب ، أشرت بالرأى ! فنهض رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ففعل كلّ ذلك .

حدّثنا محمّد قال : حدثنا الواقدى قال : فحدّثنى عُبيد بن يَحْيَى ، عن مُعاذ بن رِفاعة ، عن أبيه ، قال : بعث الله السماء وكان الوادى دَهْساً والدَّهْس الكثير الرمل - فأصابنا ما لبّد الأرضَ ولم يمنعنا من المسير ، وأصاب قُريشاً ما لم يقدروا أن يرتحلوا منه ، وإنما بينهم قَوْزٌ من رمل . قالوا : وأصاب المسلمين تلك الليلة النُّعاسُ ، ألتى عليهم (١) فناموا ، وما أصابهم من المطر ما يُوديهم . قال الزُّبير بن العَوّام : سُدل علينا النعاسُ تلك الليلة حتى إنى كنت لأتشدد ، فتُجلدنى الأرضُ فما أطيق إلّا ذلك ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على مثل تلك الحال . وقال سَعد ابن أبى وقاص : رأيتنى وإن ذَقنى بين يدى (٢) ، فما أشعر حتى أقع على جنبى . قال رفاعة بن رافع بن مالك : غلبنى النوم ، فاحتلمت حتى اغتسلت آخر الليل.

قالوا : فلمّا تحوّل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى المنزل بعد أن أخذ السّقّاء ، أرسل عَمّار بن ياسر وابن مسعود ، فأطافا بالقوم ثم رجعا إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقالا : يا رسول الله ، القوم مذعورون فَزعون ، إنّ الفَرَس ليُريد أن يصهل فيُضرَب وجهه ، مع أنّ السماء تَسُمحٌ عليهم . فلمّا أصبحوا قال نُبيه بن الحجّاج ، وكان رجلاً يُبصر الأثر ، فقال :

<sup>(</sup>١) فى ب : « أَلْقَى الله عزَّ وجلَّ عليهم » .

<sup>(</sup>۲) فی ب، ت، ح: «ثادیی ».

هذا أَثر ابن سُمَيَّة وابن أُمِّ عبد ؛ أعرفه ، قد جاء محمَّدُ بسفهائنا وسفهاء أهل يَشْرِب ! ثم قال :

لَمْ يَتْرُك الجوعُ لَنا مَبيتا لا بُدَّ أَن نَموتَ أَوْ نُميتا

قال أبو عبد الله : فذكرت قول نُبيه بن الحجّاج «لم يترك الجوع لنا مبيتا » لمحمّد بن يَحْيَى بن سَهل بن أبى حَثْمَة فقال : لَعمرى لقد كانوا شباعاً ، لقد أخبرنى [أبى] (۱) أنه سمع نَوْفَل بن مُعاوية يقول : نحرنا تلك الليلة عشر جزائر ، فنحن فى خِباء من أخبيتهم نشوى السَّنام والكبد وطِيبة اللحم ، ونحن نخاف من البَيات ، فنحن نتحارس إلى أن أضاء الفجر ؛ فأسمع مُنبّها يقول بعد أن أسفر [الصبح] (۱) : هذا [أثر] (۱) ابن سُميّة وابن مسعود ! وأسمعه يقول :

لَمْ يَتْرُك الخَوْفُ لَنا مبيتا لا بُدَّ أَن نَموتَ أَوْ نُميتا يا معشر قُريش ، انظروا غدًا إِن لقينا محمدًا وأصحابه ، فابقوا في أُنسابكم (٤) هولاء ، وعليكم بأهل يَثْرِب ، فإنّا إِن نرجع بهم إِلى هكّة يُبصروا ضلالتهم وما فارقوا من دين آبائهم .

حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقدى قال : فحدثنى محمد بن صالح ، عن عاصم بن عمر ، عن محمود بن لَبيد ، قال : لما نزل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على القليب بُنى له عَريشُ من جَريد ، فقام سَعد بن مُعاذ على. باب العَريش متوشِّح السيف ، فدخل النبي صلّى الله عليه وسلّم هو وأبو بكر ، فحدّثنى يَحْيَى بن عبد الله بن ألى قتادة ، عن عبد الله بن ألى بكر

<sup>(</sup>١) الزيادة عن ب ،ت.

<sup>(</sup>٢) الزيادة عنب.

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن ب، ت.

<sup>( ؛ )</sup> في ح : « فاتقوا على سُبانكم وفتيانكم » ؛ وفي ب ، ت : « فابقوا في شبابكم » .

ابن حزم ، قال : صفّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أصحابه قبل أن تنزل قريش ، وطلعت قُريش ورسول الله يصفهم ، وقد أترعوا حوضاً ، يكفرُطون (۱) فيه من السّحر ، ويقلفون فيه الآنية . ودفع رايته إلى مُصعب بن عُمَير ؛ فتقدّم بها إلى موضعها الذي يُريد رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم أن يضعها فيه . ووقف رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم ينظر إلى الصفوف ، فاستقبل المغرب ، وجعل الشمس خَلْفه ، وأقبل المشركون فاستقبلوا الشمس ، فنزل رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم بالعدوة الشامية ونزلوا بالعدوة اليانية عنول رسولُ الله عليه وسلّم بالعدوة الشامية ونزلوا بالعدوة اليانية إن كان هذا منك عن وحي نزل إليك فامض له ؛ وإلاّ فإني أرى أن تَعْلُو الوادي ، فإني أرى ريحاً قد هاجت من أعلى الوادي، وإني أراها بُعثت بنصرك. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : قد صففتُ صفوفي ووضعت رايتي ، فلا أغير ذلك ! ثم دعا رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم ربّه تبارك وتعالى ، فنزل عليه جبريل بهذه الآية : ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنّي مُردِفِينَ ﴾ (۱) ، بعضهم على إثر بعض .

حدثنا محمد قال : حدّثنا الواقديّ قال : حدّثني مُعاوية بن عبد الرحمن ، عن يَزيد بن رومان ، عن عُروة بن الزُّبَير قال : عدَّل رسول الله صلَّى الله عليه وسلم الصفوف يومئذ ، فتقدّم سَواد بن غَزِيَّة أَمام الصفّ ، فدفع النبي صلَّى الله عليه وسلّم بقِدْح في بطن سَواد بن غَزيَّة ، فقال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : اسْتَو (٣) يا سواد ! فقال له سَواد : أوجعتنى ،

<sup>(</sup>١) في الأصل وب: « يقرظون فيه من الشجر » ؛ وما أتبتناه عن نسخة ت . وفرط الرجل إذا تقدم وسبق القوم ليرتاد لهم الماء ويهييء لهم الدلاء والأرشية (النهاية، ج٣، ص ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) سورة ٨ الأنفال ٩

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « اسبق » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ .

والذى بعثك بالحق نبيًّا، أقِدْنى! فكشف رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم عن بطنه ، ثم قال : اسْتَقِدْ! فاعتنقه وقبّله ، وقال له : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : حضر من أمر الله ما قد ترى ، وخشيت القتل ، فأردت أن يكون آخر عهدى بك ، أن أعتنقك (١). قالوا : وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يُسوّى الصفوف يومئذ ، وكأنما يُقوم بها القِدا ح .

حدّثنا محمد قال : حدّثنا الواقديّ : قال : فحدثني موسى بن يَعقوب ، عن أَبِي الحُويرث ، عن محمّد بن جُبير بن مُطعِم ، عن رجلٍ من بني أَوْد ، قال : سمعت عَليًّا عليه السلام يقول ، وهو يخطب بالكوفة : بينا أنا أميح (٢) في قليب بدر – أميح يعني أستقي ، وهو من ينزع الدلاء ، وهو المتّح أيضاً – جاءت ريح لم أَر مثلها قطَّ شدّة ؛ ثم ذهبت فجاءت ريح أخرى ، لم أَر مثلها إلّا التي كانت قبلها ؛ ثم جاءت ريح أخرى ، لم أَر مثلها إلّا التي كانت قبلها ؛ ثم جاءت ريح أخرى ، لم أَر مثلها إلّا التي كانت قبلها أَو مثلها إلّا التي كانت قبلها يوسلم ، وكانت قبلها ، وكانت الأُولى جبريل في أَلف مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، والثانية ميكائيل في أَلف عن مَيمنة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، والثالثة إسرافيل في أَلف ، نزل عن مَيْسرة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وأنا في المَيسرة ؛ فلمّا هزم الله عزّ وجل لله عذت حررتُ على عنقها ، عليه وسلّم على فرسه ، فجمزت بي (٣) ، فلمّا جمزت خررتُ على عنقها ، فعوت ربّى فأمسكني حتى استويت ؛ ومالى وللخيل ، وإنما كنت صاحب فعوت ربّى فأمسكني حتى استويت ؛ ومالى وللخيل ، وإنما كنت صاحب

<sup>(</sup>١) فى الأصلى، ت: «أن أكون آخر عهد بك وأن أعنفك »، وفى ب: «أن أكون آخر الناس عهد بك وأن أعتنقك ». والمثبت أقرب لما فى ابن اسحاق (ج ٢، ص ٢٧٩) (٢) فى ب: «أمتح ».

<sup>(</sup>٣) في ب ، ح : « فجرت بى فلما جرت » . والجمز : هو العدو دون الحضر وفوق العنق . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٩ ) .

غنم! (۱) فلمّا استويت طعنت بيدى هذه حتى اختضبت منّى ذا \_ يعنى إبطه . قالوا : وكان يومئذ على المَيمنة أبو بكر رضى الله عنه ، وكان على خيل المشركين زَمْعَة بن الأسود . فحدّثنى يحيى بن المُغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، قال : كان على خيل المشركين الحارث بن هِشام ، وعلى المَيمنة هُبَيرة بن أبى وَهْب ، وعلى المَيسرة زَمْعَة بن الأَسود . وقال قائل : كان على المَيستهم عمرو بن عَبد (١)

حدّثنا مخمّد قال : حدّثنا الواقدى قال : فحدّثنى محمّد بن صالح ، عن يزيد بن رومان ، وابن أبي حَبيبة ، عن داود بن الحُصَين ، قالا : ما كان على المَيمنة - مَيمنة النبي صلّى الله عليه وسلّم - يوم بدر ولا على مَيسرته أحدٌ يُسمَّى ؛ وكذلك مَيمنة المشركين ومَيسرتهم ، ما سمعنا فيها بأحد . قال ابن واقد : وهذا الثبت عندنا .

حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقدى قال : حدثنى محمّا، بن قُدامة ، عن عمر بن حُسَين ، قال : كان لِواء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يومئذ الأعظم – لِواء المهاجرين مع مُصْعَب بن عُمير ، ولِواء الخزرج مع الحُباب ابن المُنذر ، ولرواء الأوس مع سَعد بن مُعاذ . ومع قُريش ثلاثة ألوية ؛ لِواء مع أبي عَزيز ، ولِواء مع النَّضُر بن الحارث ، وليواء مع طلْحَة بن أبي طَلْحَة . قالوا : وخطب رسول الله صلّى الله عليه وسلم يومئذ ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال ، وهو يأمرهم ، ويحثّهم ، ويُرغّبهم في الأجر : أمّا بعد ، فإنّى أحثكم على ما حثّكم الله عليه ، وأنهاكم عمّا نهاكم الله عنه ؛ فإنّالله عظيم شأنه ، يأمر بالحق ، ويُحبّ الصّدق ، ويعطى على الخير أهله ، على منازلهم عنده ؛ به يُذكرون وبه يتفاضلون ؛ وإنّكم قد أصبحتم بمنزل على منازلهم عنده ؛ به يُذكرون وبه يتفاضلون ؛ وإنّكم قد أصبحتم بمنزل

<sup>(</sup>١) في ح: «صاحب الحشم ».

<sup>(</sup> ٢ ) فى ح : « عمرو بن عبد ود ً » .

من منازل الحق ، لا يقبل الله فيه من أحد إلّا ما ابتغى به وجهه . وإنّ الصبر في مواطن البأس ممّا يُفرّج الله به الهمّ ، ويُنجى به من الغَمّ ، وتُدركون (١) به النجاة في الآخرة . فيكم نبيّ الله يُحذّركم ويأمركم ، فاستحيوا اليوم أن يطّلع الله عزّ وجلّ على شيءٍ من أمركم يَمقُتكم عليه ، فإنّ الله يقول: ﴿ لَمَقْتُ اللهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ (٢) . انظُروا إلى الذي فإنّ الله يقول: ﴿ لَمَقْتُ اللهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ (٢) . انظُروا إلى الذي أمركم به من كتابه ، وأراكم من آياته ، وأعزّكم بعد ذِدَّة ، فاستمسِكوا به يرض ربُّكم عنكم . وأبلوا ربّكم في هذه المواطن أمرًا ، تستوجبوا الذي وعدكم به من رحمته ومَغفِرته ، فإنّ وعده حقّ ، وقولَه صدق ، وعقابَه شديدٌ. وإنما أنا وأنتم بالله الحَيّ القيّوم ، إليه ألجأنا ظُهورنا ، وبه اعتصمنا ، وعليه توكّلنا ، وإليه المصير ، يغفر الله لى وللمسلمين !

حدّثنا محمّد قال : حدثنا الواقدي قال : فحدّثني محمّد بن عبد الله ، عن الزهري ، عن عُروة بن الزُّبير ، ومحمّد بن صالح ، عن عاصم بن عمر ، عن يَزيد بن رومان ، قالا : لمّا رأى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قُريشاً تُصوّب من الوادى \_ وكان أوّل من طلع زَمْعة بن الأسود على فرس له ، يتبعه ابنه ، فاستجال بفرسه يُريد أن يتبوّ ألله القوم منزلاً \_ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : اللّهم ، إنك أنزلت على الكتاب ، وأمرتنى بالقتال ، ووعدتنى إحدى الطائفتين ، وأنت لا تُخلف الميعاد ! اللّهم ، بالقتال ، ووعدتنى إحدى الطائفتين ، وأنت لا تُخلف الميعاد ! اللّهم ، فضرك اللهم ، أخينهم الغداة ! وطلع عُتبة بن ربيعة على نصرك اللهم ، أحينهم الغداة ! وطلع عُتبة بن ربيعة على نصرك الذي وعدتنى ! اللّهم أحينهم الغداة ! وطلع عُتبة بن ربيعة على

<sup>(</sup>١) في ت : «يدركون النجاة » .

<sup>(</sup>۲) سورة به غافر ۱۰

<sup>(</sup>٣) في ح : «يريد أن يبذوا » .

<sup>(</sup> ٤ ) في ح : « تخاذل » .

جمل أحمر ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إِنْ يك في أحدٍ من القوم خيرٌ فني صاحب الجمل الأحمر ، إن يُطيعوه يَرشُدوا .

حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقدى قال ؛ حدثني محمّد بن عبد الله ، عن الزهري ، عن عبد الله بن مالك ، قال : وكان إيْماء بن رَحْضَة قد بعث إلى قُرَيش ابناً له بعشر جزائر حين مرّوا به ، أهداها لهم ، وقال : إِن أَحببتم أَن نُمدّ كم بسلاح ورجال \_ فإنّا مُعدّون لذلك مُؤدّون \_ فعلنا . فأرسلوا: أَن وَصَلَتْك رَحِمٌ ، قد قضيتَ الذي عليك ، فَلعَمري لئن كنّا إِنما نُقاتلُ الناسَ ما بنا ضَعْفُ عنهم ، ولئن كذّا نُقاتل الله كما يَزْعم محمّد ، فما لأّحد بالله طاقة .

حدَّثنا محمَّد قال : حدَّثنا الواقديّ قال : فحدَّثني عبد الرحمن بن الحارث ، عن جَدّه عُبَيد بن أَى عُبَيد ، عن خُفاف بن إيْماء بن رَحْضَة ، قال : كان أبي ليس شي الحبّ إليه من إصلاح بين الناس ، مُوكّل بذلك. فلمَّا مرَّت قُرَيش أرسلني بجزائر عشر هديَّةً لها ، فأُقبلتُ أسوقها وتبعى أبى ، فدفعتُها إلى قُريش فقبلوها ، فوزّعوها في القبائل . فمر أبي على عُتبة بن ربيعة \_ وهو سَيّد الناس يومئذ \_ فقال : يا أبا الوليد ، ما هذا المسير ؟ قال : لا أدرى واللهِ غُلِبْتُ ! قال : فأنت سيِّد العَشيرة ، فما يمنعك أن ترجع بالناس وتحمل دم حليفك(١) ، وتحمل العِيرِ التي أصابوا بنَخْلَة فتُوزّعها على قومك ؟ واللهِ ، ما تطلبون قِبَل محمد إِلَّا هذا ؟ واللهِ ، يا أَبا الوَليد ، ما تقتلون بمحمد وأصحابه إلَّا أنفسكم .

حدثني ابن أبي الزِّناد، عن أبيه ، قال : ما سمعنا بأُحدِ ساد (٢) بغير

<sup>(</sup>۱) یعنی عمرو بن الحضری ، وکان قتل یوم نخلة .

<sup>(</sup>۲) في س: «سار».

مالِ إِلَّا عُتبة بن رَبيعة .

حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقدى قال : فحدّثنى موسى بن يَعقوب ، عن أَبِى الحُويرث ، عن محمد بن جُبير بن مُطعِم ، قال : لما نزل القوم أرسل رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم عمر بن الخطّاب إلى قُريش فقال : ارجعوا ، فإنه يلى هذا الأَمر منّى غير كم أحب إلى من أَن تلوه منّى ؛ وأليته من غير كم أحب إلى من أن تلوه منّى ؛ وأليته من غير كم أحب إلى من النّصف . قل عرض من عير كم أحب إلى من أن أليته منكم . فقال حكيم بن حِزام : قد عرض نصفاً ، فاقبلوه (١) . والله لا تُنصرون عليه بعد ما عرض من النّصف .قال ، قال أبو جَهْل : والله ، لا نرجع بعد أن أمكننا الله منهم ، ولا نطلب أثرًا بعد عَين ؛ ولا يُعترض (٢) لعيرنا بعد هذا أبدًا .

قالوا: وأقبل نفرٌ من قُرَيش حتى وردوا الحوض – منهم حَكيم بن حِزام – فأراد المسلمون تجليتهم (٣) – يعنى طَرْدَهم – فقال النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم: دعوهم! فوردوا الماء فشربوا، فما شرب منه أَحلُّ إِلَّا قُتل ، إِلَّا ما كان من حَكيم بن حِزام.

فحد أبو إسحاق ، عن عبد الرحمن بن محمّد بن عَبد ، عن سعيد بن المُسَيِّب ، قال : نجا حَكيم من الدهر مرّتين لِما أراد الله به من الخير . خرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم على نفرٍ من المشركين ، وهم جُلوسٌ يُريدونه ، فقرأ "يس » وذر(أ) على رءوسهم التراب ، فما انفلت منهم رجلٌ إلّا قُتل إلّا حَكيم ، وورد الحوض يوم بكر ، فما ورد الحوض يومشة أحدٌ إلّا قُتل إلّا حَكيم .

<sup>(</sup>١) في ح: « فلبوه ».

<sup>(</sup>٢) في ح : « ولا يعرض » .

<sup>(</sup>٣) فى ب ، ت : « تخليتهم » ، وفى ح : « تنحيتهم » .

<sup>( ؛ )</sup> في ح : « ونثر » .

قالوا: فلمّا اطمأن القوم بعثوا عُمير بن وَهْب الجُمَحى \_ وكان صاحب قداح \_ فقالوا: احْزُرْ لنا محمدًا وأصحابه . فاستجال بفرسه حول المعسكر فصوّب فى الوادى وصعد ، يقول : عسى أن يكون لهم مَدَدٌ أو كَمين . ثم رجع فقال : لا مَدَد ولا كَمين ، القوم ثلثائة إن زادوا قليلاً ، ومعهم سبعون بعيرًا ، ومعهم فرَسان . ثم قال : يا معشر قُريش ، البلايا(۱) تحمل المنايا ، نواضح يَثْرِب تحمل الموت الناقع ، قوم ليست لهم مَنَعة ولا مَلْجأ إلا سيوفهم! ألا ترونهم خُرْساً لا يتكلّمون ، يتلمّظون تلمّظ الأفاعى! والله ، ما أرى أن يُقتل منهم رجل حتى يقتل منّا رجلاً ، فإذا أصابوا منكم مثل عددهم فما خير فى العَيش بعد ذلك! فارتا أوا رأيكم!

حدّثنا محمد قال : حدّثنا الواقديّ قال : فحدّثني يونس بن محمّد الظّفريّ ، عن أبيه قال : لمّا قال لهم عُمَير بن وَهْب هذه القالة ، أرسلوا أبا أسامة الجُشَميّ – وكان فارساً – فأطاف بالنبيّ صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه ، ثم رجع إليهم فقالوا له : ما رأيت ؟ قال : والله ، ما رأيت كَلَدًا ، ولا عَدَدًا ، ولا حَلْقَة ، ولا حُراعاً . ولكنيّ والله رأيت قوماً لا يُريدون أن يتوبوا (٢) إلى أهليهم ، قوماً مستميتين ، ليست لهم مَنعَة ولا مَلْجَاً إلا سيوفهم ، زُرْقُ العيون كأنّهم الحصي تحت الحَجَف (٣). ثم قال : أخشي أن يكون لهم كمين أو مَدد . فصوّب في الوادي ثم صعد ، ثم رجع إليهم ، ثم قال : لا كمين ولا مَدَد ، فَرَوْا رأيكم ! .

حدَّثنا محمَّد قال : حدَّثنا الواقديُّ قال : فحدَّثنا محمَّد بن عبد الله ،

<sup>(</sup>١) البلايا : جمع بلية ، وهى الناقة أو الدابة تربط على قبر الميت فلا تعلف ولا تستى حتى تموت. (شرح أبي ذر ، ص٢٥١) .

<sup>(</sup>٢) في ح : « أن يردوا » .

<sup>(</sup>٣) الحجف : جمع الحجفة ، وهي الترس . ( الصحاح ، ص ١٣٤١ ) .

عن الزهري ، عن عُروة ،ومحمد بن صالح ، عن عاصم بن عمر ، وابن رومان ، قالوا: [لما] (١) سمع حَكيم بن جِزام ما قال عُمير بن وَهْب مشى في الناس ، وأَتى عُتبة بن ربيعة فقال : يا أَبا الوليد ، أَنت كبير قُريش وسيَّدها ، والمُطاع فيها ، فهل لك ألَّا تزال منها بخير آخر الدهر ، مع ما فعلت يومَ عُكاظ. ! وعُتبة يومئذِ رئيس الناس ، فقال : وما ذاك يا أبا خالد ؟ قال : تَرجع بالناس وتَحمل دم حليفك ، وما أصاب محمّد من تلك العِير ببطن نَخْلَة. إنَّكم لا تطلبون من محمَّدٍ شيئاً غير هذا الدم والعِير . فقال عُتبة : قد فعلتُ وأنت على بذلك. قال : ثم جلس عُتبة على جمله ، فسار في المشركين من قُريش يقول: يا قوم ، أَطيعوني ولا تُقاتلوا هذا الرجل وأصحابه ، واعصبوا هذا الأَمر برأسي واجعلوا جُبْنُهَا بي ؛ فإِنَّ منهم رجالاً قرابتهم قريبة ، ولا يزال الرجل منكم ينظر إلى قاتل أبيه وأخيه ، فيُورث ذلك بينهم (٢١ شُحناء وأضغاناً ، ولن تخلصوا إلى قتلهم حتى يُصيبوا منكم عددهم ، مع أنى لا آمن أن تكون الدائرة عليكم ، وأنتم لا تطلبون إلا دم هذا الرجل(٣) والعِير التي أصاب ، وأنا أحتمل ذلك وهو على ! يا قوم ، إن يك محمد كاذباً يكفيكموه ذُوْبان العرب - ذُوْبان العرب صعاليك العرب ــ وإِن يك ملكاً أكلتم (١) في مُلْك ابن أخيكم ، وإِن يك نبيًّا كنتم أسعد الناس به ! يا قوم ، لا تردوا نكسيحتى ، ولا تُسفهوا رأى !

قال : فحسده أَبو جُهْل حين سمع خطبته وقال : إِن يرجع الناس عن

<sup>(</sup>١) الزيادة عن ب، ت.

<sup>(</sup> ٢ ) فى ت : « منهم » ، وفى ح : « بينكم » .

<sup>(</sup>٣) في ح : « إلا دم القتيل منكم » .

<sup>(</sup>٤) في ح: «كنتم».

خطبة عُتبة يكن سيد الجَماعة \_ وعُتبة أَنْطق الناس ، وأطولهم (١) لساناً ، وأجملهم جمالاً . ثم قال عُتبة : أَنشدكم الله فى هذه الوجوه التى كأنّها المصابيح ، أَن تجعلوها أَندادًا لهذه الوجوه التى كأَنهّا وجوه الحيّات ! فلما فرغ عُتبة من كلامه قال أبو جَهْل : إِنّ عُتبة يُشير عليكم بهذه لأَنّ ابنه مع محمد ، ومحمّد ابن عمه ، وهو يكره أَن يُقتَل ابنه وابن عمه . امتلاً ، والله ، سَحْرُكَ (١) يا عُتبة ، وجَبُنْتَ حين التقت حَلْقتا البِطان ! الآن تُخذّل بيننا وتأمرنا بالرجوع ؟ لا والله ، لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد ! قال : يا مُصَفِّر استِه ، ستعلم أيّنا أجبن وألأم ، وستعلم قُريش مَن الجبان المُفسد لقومه ! [ وأنشد . . . ] (٣)

هَلْ جبانٌ (<sup>4)</sup> وَأَمَرْتُ أَمْرِي فَبَشِّرِي<sup>(٥)</sup> بِالثُّكْلِ أُمَّ عَمرو

ثم ذهب أبو جَهْل إلى عامر بن الحَضرى أخى المقتول بنَخْلَة ، فقال ، هذا حليفك \_ يعنى عُتبة \_ يُريد أن يرجع بالناس وقد رأيت ثأرك بعينيك ، ويُخذل بين الناس ؛ قد تحمّل دم أخيك وزعم أنّك قابل الدية . ألا تستحى (٢) تقبل الدية ، وقد قدرت على قاتل أخيك؟ قُم فانشُذ خُفْرَتك . (٧) فقام عامر بن الحضرى فاكتشف ، ثم حثا على رأسه (٨) التّراب ، ثم

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « وطواله لسانا » . وما أثبتناه عن سائر النسخ .

<sup>(</sup>٢) السحر ؛ ويحرك ويضم : الرئة . وانتفخ سحره، عدا طوره وجاوزقدره . (القاموسالمحيط، ج ٢ ، ص ٤٥) .

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن ح .

<sup>(</sup>٤) فى ت : «هذا جناى » ، وفى ح : «هذا حيائى » .

<sup>(</sup> ه ) فى الأصل ، ت : « و بشرا » : وما أثبتناه عن ب ، ح .

<sup>(</sup> ٢ ) يقال استحيت بياء واحدة ، وأصله استحييت مثل استعييت ، فأعلوا الياء الأولى وألقوا حركتها على الحاء . ( الصحاح ، ص ٢٣٢٤ ) .

<sup>(</sup>٧) انشد خفرتك : أى اذكرها ؟ والخفرة: الذمة . (لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٥٣) .

<sup>(</sup> A ) فی ت ، ح : « استه » .

صرخ: واعَمْراه! يُخزى بذلك عُتبة لأنّه حليفه من بين قُريش، فأفسد على الناس الرأى الذى دعاهم إليه عُتبة، وحلف عامر لايرجع حتى يقتل من أصحاب محمد. وقال (١) لعُمَير بن وَهْب: حَرِّشْ بين الناس! فحمل عُمَير، فناوش المسلمين لأن ينقض الصفّ، فثبت المسلمون على صفهم ولم يزولوا؛ وتقدّم ابن الحضريّ، فشدّ على القوم فنشبت الحرب.

حدَّثنا محمَّد قال : حدَّثنا الواقديّ قال : فحدَّثني عائذ بن يحيى ، عن أَبي الحُويرث ، عن نافع بن جُبَير ، عن حَكيم بن حِزام ، قال : لمَّا أفسد الرأى أبو جَهْل على الناس ، وحرّش بينهم عامر بن الحضريّ فأقحم فرسه . فكان أوّل مَن خرج إليه مِهْجَع مولى عمر ، فقتله عامر .

وكان أوّل قتيل قُتل من الأنصار حارثة بن سُراقة ، قتله حِبّان بن العَرِقَة - ويُقال عُمَير بن الحُمام - قتله خالد بن الأَعْلَم العُقَيليّ . حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقديّ قال : ما سمعت أحدًا من المكّيّين يقول إلّا حِبان بن العَرقَة .

قالوا: وقال عمر بن الخطّاب في مجلس ولايته: يا عُمَير بن وَهْب، أنت حازِرُ نا للمشركين يوم بدر، تُصعّد في الوادّي وتُصوّب، كأنّي أنظر إلى فرسك (٢) تحتك، تُخبر المشركين أنّه لا كَمين لنا ولا مَدَد! قال: إلى والله يا أمير المؤمنين! وأخرى، أنا والله الذي حرّشتُ بين الناس يومئذ؛ ولكنّ الله جاء بالإسلام وهدانا له، فما كان فينا من الشرك أعظم من ذلك. قال عم : صدقت !

قالوا : كلم عُتبة حكيم بن حِزام فقال : ليس عند أحد خِلاف إلّا

<sup>(</sup>١) أي وقال أبو جهل .

<sup>.</sup> وما أثبتناه عن سائر النسخ .  $(\gamma)$  في الأصل :  $(\gamma)$ 

عند ابن الحَنْظَلِية ؟ اذهب إليه فقل له «إنّ عُتبة يحمل دم حليفه ويضمن العِير » قال حكيم : فدخلتُ على أبي جَهْل وهو يتخلّق بخَلوق(١) ، ودِرْعُه موضوعة بين يديه ، فقلت : إِنَّ عُتبة بعثني إِليك . فأُقبل عليَّ مُغضَباً فقال : أما وجد عُتبة أحدًا يُرسله غيرك ؟ فقلت : أما والله لو كان غيره أرسلني ما مشيتُ في ذلك ، ولكن مشيتُ في إصلاح بين الناس ، وكان أَبُو الوليد سيِّد العَشيرة . فغضب غضبة أُخرى فقال : وتقول أيضاً سيَّد العَشيرة ؟ فقلت : أنا أقوله ؟ قُرَيش كلُّها تقوله ! فأمر عامرًا أن يصيح ببخفْرتِه ، واكتشف وقال : إِنَّ عُتبة جاع فاسقوه سُويقاً ! وجعل المشركون يقولون : إِنَّ عُتبة جاع فاسقوه سويقاً ! وجعل أبو جَهْل يُسَرّ بما صنع المشركون بعُتبة . قال حَكم : فجئت إلى مُنَبِّه بن الحَجّاج ، فقلت له مثل ما قلت لأَّى جَهْل ، فوجدته خيرًا من أَى جَهْل . قال : نِعْمَ ما مشيتَ فيه وما دعا إليه عُتبةً ! فرجعت إلى عُتبة فوجدته (٢) قد غضب من كلام قُركِيش ، فنزل عن جمله ، وقد طاف عليهم في عسكرهم يأمرهم بالكفّ عن القتال ، فيأبون . فحميى ، فنزل فلبس دِرعه ، وطلبوا له بَيْضَة تقدر عليه ، فلم يجد في الجيش بَيْضَة تسع رأسه من عِظَم هامتِه. فلمّا رأى ذلك اعتجر (٣) ثم برز(١) بين أُخيه شَيبة وبين ابنه الوَليد بن عُتبة ؛ فبينا أَبو جَهْل في الصفّ على فرسِ أنثى ، حاذاه عُتبة وسلّ عُتبة سيفه ، فقيل : هو واللهِ يقتله! فضرب بالسيف عُرْقوبكي فرس أبي جَهْل ، فاكتسعت(٥) الفرسُ ، فقلت : ما رأيت كاليوم! قالوا: قال عُتبة : انزِل ، فإن هذا اليوم ليس

<sup>(</sup>١) الخلوق: ضرب من الطيب . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٢٢٩).

<sup>(</sup> ٢ ) فى ت : « فأجده » .

<sup>(</sup>٣) الاعتجار : لف العمامة دون التاحي . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ه٨) .

<sup>( ؛ )</sup> في ح : « ثم برز راحلا » .

<sup>(</sup> ه ) اكتسمت الفرس: سقطت من ناحية مؤخرها و رمت بما عليها . ( النهاية ، ج ؛ ، ص ٢٠ ) .

بيوم ركوب ، ليس كل قومك راكباً . فنزل أبو جَهْل ، وعُتبة يقول : ستعلم أيُّنا أَشأَم عشيرتُه الغداةَ ! ثم دعا عُتبةُ إلى المبارزة ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في العَريش وأصحابه على صفوفهم ، فاضطجع فغشيه النومُ (١) ، وقال : لا تُقاتلوا حتى أُوذنكم ، وإِن كَثَبوكم فارموهم ولا تَسُلُّوا السيوفَ حتى يَغشوكم . قال أَبو بَكر رضى الله عنه : يا رسول الله ، قد دنا القوم وقد نالوا منّا . فاستيقظ رسول الله ، وقد أراه الله إيّاهم في منامه قليلاً ، وقلَّل بعضهم في أعين بعض ، ففزع رسول الله صلَّى الله عليه وسلتم وهو رافعٌ يديه ، يُناشد ربّه ما وعده من النصر ، ويقول : اللّهم ، إِن تُظهر علي هذه العِصابة يَظهر الشرك ، ولا يَقُم لك دِين . وأَبو بكر يقول : والله ، لينصرنَّك الله وليُ بيُّضنَّ وجهَك . وقال ابن رَواحة : يا رسول الله ، إِنِّي أُشْيِر عَلَيْكُ \_ ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أَعظم وأَعلم بالله من أَن يُشار عليه \_ إِنَّ الله أَجَلُّ وأُعظم من أَن تنشده وعْدَه. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : يا ابن رَواحة ، أَلا أَنشهُ الله وعْدَه ؟ إِنَّ الله لا يُخلف الميعاد! وأقبل عُتبة يعمد إلى القتال، فقال له حَكيم بن حِزام: أبا الوليد، مهلاً ، مهلاً ! تنهى عن شيء وتكون أوّله ! وقال خُفاف بن إيماء: فرأيت أصحاب النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم يومَ بدر ، وقد تصافّ الناس وتزاحفوا(٢) ، فرأيت أصحاب النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم لا يسُلُّون السيوف، وقد أنبضوا(٣) القِسِيّ ، وقد ترس بعضُهم عن بعض بصفوف متقاربة ، لافُرَجَ بينها ؟ والآخرون قد سلُّوا السيوف حين طلعوا . فعجبتُ من ذلك فسأَلت بعد ذلك رجلاً من المهاجرين فقال ؛ أمرنا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ألَّا نسلّ

<sup>(</sup>۱) في ت : « فغشيه نوم غلبه ».

<sup>(</sup> ۲ ) في ت : « وتراجعوا » .

<sup>(</sup> m ) أنبض القوس : حرك وترها . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ ) .

السيوف حتى يَغشونا .

قالوا: فلمَّا تزاحف الناس قال الأُسود بن عبد الأُسد المَخزوميّ حين دنا من الحَوض : أُعاهد الله لأَشربن من حَوضهم ، أو لأَهْدِمنه ، أو لأَمُوتن " دونه . فشد الأسود بن عبد الأسد حتى دنا من الحوض ، فاستقبله حَمزة ابن عبد المطّلب ، فضربه فأطَّنَّ (١) قدمَه ، فزحف الأسود حتى وقع في الحوض فهدمه برجله الصحيحة ، وشرب منه ، وأتبعه حَمزةُ فضربه في الحَوض فقتله . والمشركون ينظرون على صفوفهم وهم يرون أنَّهم ظاهرون ، فدنا الناس بعضهم من بعض ، فخرج عُتبة وشَيبة والوَلِيد حتى فصلوا من الصف ، ثم دعوا إلى المبارزة ؛ فخرج إليهم فِتيانٌ ثلاثةٌ من الأنصار ، وهم بنو عَفْراء : مُعاذ ومُعوِّذ وعُون ؛ بنو الحارث \_ ويُقال ثالثهم عبد الله بن رَواحة ، والثبت عندنا أنّهم بنو عَفْراء \_ فاستحبى رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم من ذلك ، وكره أن يكون أوّل قتال لتى المسلمون فيه المشركين في الأنصار ، وأَحب أَن تَكُونَ البُّسُّوْكَة لبني عمَّه وقومه ، فأُمرهم فرجعوا إِلى مصافَّهم ، وقال لهم خيرًا . ثم نادى مُنادى المشركين : يا محمّد ، أُخرِ ج لنا الأَكْفاء من قومنا . فقال لهم رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : يا بني هاشم ، قوموا فقاتِلوا بحقيّكم الذي بعث الله به نبيّكم ، إذ جاءُوا بباطلهم ليُطفئوا نور الله . فقام حَمزة بن عبد المطّلب ، وعليّ بن أبي طالب ، وعُبَيدة بن الحارث ابن المطلّب بن عبد مَناف ، فمشوا إليهم ، فقال عُتبة : تكلُّموا نعرفْكم \_وكان عليهم البِيض فأنكروهم \_ فإن كنتم أكْفاء قاتلناكم . فقال حَمزة : أَنا حَمزة بن عبد المطَّلب ، أسد الله وأسد رسوله . قال عُتبة : كف م كريمٌ. ثم قال عُتبة : وأَنا أَسد الحَلْفَاء ، ومَن هذان معك ؟ قال : عليٌّ

<sup>(</sup>١) أطن : أطار . ( شرح أبي ذر ، ص ١٥٧) .

ابن أبي طالب وعُبَيدة بن الحارث . قال : كفآن كريمان .

قال ابن أبي الزِّناد ، عن أبيه ، قال : لم أسمع لِعُتبة كلمة قطُّ أوْهَن من قوله «أنا أسد الحلْفَاء » ؛ يعني بالحَلْفَاء الأَجَمَة (١). ثم قال عُتبة لابنه : قم يا وَليد . فقام الوليد ، وقام إليه على "، وكان أصغر النفر ، فقتله على عليه السلام . ثم قام عُتبة ، وقام إليه حَمزة ، فاختلفا ضربتين فقتله حَمزة رضى الله عنه . ثم قام شيبة ، وقام إليه عُبَيدة بن الحارث وهو يومئذ أسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكر حَمزة وعلى على شيبة بنباب السيف ، فأصاب عَضلة ساقِه فقطعها . وكر حَمزة وعلى على شيبة فقتلاه ، واحتملا عُبيدة فحازاه إلى الصف ، ومُخ ساقِه يسيل ، فقال عُبيدة : يا رسول الله ، ألست شهيدًا ؟ قال : بلى . قال : أما والله ، لو كان أبو طالب حيًّا لَعلم أنَّا أحقُ بما قال منه (٢) حين يقول :

<sup>(</sup>۱) قال ابن أبى الحديد: قد رويتهذه الكلمه على صيغه أخرى وأنا أسد الحلفاء وروى:

«أنا أسد الأحلاف » قالوا في تفسيرهما : أراد أنا سيد أهل الحلف المطيبين ، وكان
الذين حضروه بنى عبد مناف ، وبنى أسد بن عبد العزى ، وبنى تيم ، وبنى زهرة ، وبنى
الحارث بن فهر ؛ خمس قبائل . ورد قوم هذا الناويل فقالوا : إن المطيبين لم يكن يقال
لهم الحلفاء ولا الأحلاف وإنما ذلك لقب خصوبهم وأعدائهم الذين وقع التحالف لأجلهم ،
وهم بنو عبد الدار ، وبنو محزوم ، وبنو سهم ، بنو جمح ، وبنو عدى بن كعب ؛ خمس
قبائل . وقال قوم في تفسيرهما : إنما عنى حلف الفضول ، وكان بعد حلف المطيبين بزمان ،
وشهد حلف الفضول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير في دار ابن جدعان ، وكان
سببه أن رجلا من المين قدم مكة بمتاع ، فاشتراه العاص بن وائل السهمى ، ومطله بالثن
حتى أتعبه ، فقام بالحجر وفاشد قريشاً ظلامته ، فاجتمع بنو هاشم ، وبنو أسد بن
عبد العزى ، وبنو زهرة ، وبنو تيم في دار ابن جدعان ، فتحالفوا وغمسوا أيديهم في
ماء زمزم بعد أن غسلوا به أركان البيت ، أن ينصروا كل مظلوم بمكة ويردوا ظلامته ،
ويأخذوا على يد الظالم ، وينهوا عن كل منكر ، ما بل محر صوفة ، فسمى حلف الفضول
فقد بان أن ما ذكره الواقدى أصح وأثبت . (نهج البلاغة ، ج ٣ ، ص ٣٤٣) .

<sup>(</sup> ٢ ) في ح : « لعلم أنى أحق بما قال حين يقول » .

كَذَبْتُم وبيتِ اللهِ نُخسل محمّدًا وليّما نُطساعن دونَهُ ونُناضل (١) ونُسلمه (٢) حتى نُصرَّع حَوْلَه ونَذْهَل عن أبنائنا والحلائل ونُسلمه (٢) عنده الآية : ﴿ هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾ (٣).

حَمزة أَسن من النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بأربع سنين ، والعَبَّاس أَسن من النبي صلّى الله عليه وسلّم بثلاث سنين .

قالوا: وكان عُتبة بن ربيعة حين دعا إلى البراز قام إليه ابنه أبو حُذيفة يُبارزه ، ففالله رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: اجلس! فلمّا قام إليه النفر أعان أبو حُذَيفة بن عتبة على أبيه بضربة.

حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقدى فال : حدّثنا ابن أبى الزّناد ، عن أبيه ، قال : شَيبة أكبر من عُتبة بثلاث سنين .

حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقديّ قال : فحدّثني مَعْمر بن راشد ، عن الزّهريّ ، عن عبد الله بن ثَعْلَبَة بن صُعَير ، قال : واستفتح أَبو جَهْل يوم بدر ، فقال : الدّهمّ ، أَقْطَعُنا للرَّحِم ، وآتانا بما لا يُعلَم ، فأَحِنْه (٤) الغداة . فأنزل الله تبارك وتعالى : ﴿ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الفَتْحُ وَإِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدُ جَاءَكُمُ الفَتْحُ وَإِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدُ بَاءَكُمُ الفَتْحُ وَإِنْ اللهِ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

فحد ثنى عمر بن عُقبة ، عن شُعْبَة مولى ابن عبّاس ، قال : سمعت ابن عبّاس يقول : لمّا تواقف الناس أُغمِى على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ساعةً ، ثم كُشف عنه فبشّر المؤمنين بجبريل في جندٍ من الملائكة في مَيمنة

<sup>(</sup> ۱ ) ونناضل : فرامی بالسهام . ( شرح أبی ذر ، ص ۸۸ ) .

<sup>(</sup>۲) فی ح: «وننصره».

<sup>(</sup> ٣ ) سورة ٢٢ ألخج ١٩

<sup>(</sup> ٤ ) فأحنه : فأهلكه . ( القاموس المحيط. ، ج ٤ ، ص ٢١٨ ) .

<sup>. (</sup>ه) سورة ٨ الأنفال ١٩

الناس ، وميكائيل في جند آخر في ميسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإسرافيل في جند آخر بألف . وإبليس قد تصوّر في صورة سراقة بن جُعْشُم المُدُلِجيّ يُدَمّر (١) المشركين ويُخبرهم أنّه لا غالب لهم من الناس ، فلمّا أبصر عدو الله الملائكة نكص على عَقبيه ، وقال : إنّي بَرِيءُ مِنْكُمْ إنّى أرى ما لا تَرَوْنَ (٢) ! فتشبب به الحارث بن هشام ، وهو يرى أنّه سراقة ليما سمع من كلامه ، فضرب في صدر الحارث فسمقط الحارث ، وانطلق إبليس لا يُرى حتى وقع في البحر ، ورفع يديه وقال : يا ربّ ، موعدك الذي وعدتني !

وأقبل أبو جَهل على أصحابه ، فحضهم على القتال وقال : لا يغرّنكم خِذلان سُراقة بن جُعْشُم إِيّاكم ، فإنما كان على ميعاد من هحمّد وأصحابه ؛ سيعلم إذا رجعنا إلى قُدَيْد (٣) ما نصنع بقومه ! لا يَهولنّكم مقتل عُتبة وشيبة والوليد ، فإنهم عجلوا وبَطِروا حين قاتلوا ! وايم الله ، لا نرجع اليوم حتى نقرِن محمدًا وأصحابه في الحبال ، فلا ألفين أحدًا منكم قتل منهم أحدًا ؛ ولكن خذوهم أخذًا ، نعرّفهم بالذي صنعوا لمفارقتهم دينكم ورغبتهم عمّا كان يعبد آباؤهم !

حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقدى قال : فحدّثنى ابن أَبى حَبيبة ، عن داود بن الحُصَين ، عن عُروة ، عن عائشة ، قالت : جعل النبى صلّى الله عليه وسلّم معار المهاجرين يوم بدر : يا بنى عبد الرحمن ! وشِعار الخَزرج : يا بنى عبد الله ! وشعار الأَوْس : يا بنى عُبيد الله !

حدَّثنا محمَّد قال : حدَّثنا الواقديّ قال : فحدَّثني عبد الله بن محمَّد بن

<sup>(</sup>١) يذمر : يحض . ( القاموس المحيط ، ج٢ ، ص٣٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر سورة ٨ الأنفال ٨٤

<sup>(</sup> ٣ ) قديد : قرية جامعة بين مكة والمدينة كثيرة المياه . ( وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٦٠ ) .

عمر بن على ، عن إسحاق بن سالم . عن زَيد بن على ، قال : كان شِعار رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يوم بدر : يا منصور أَمِت !

قالوا : وكان فِتية من قُريش سبعة قد أسلموا ، فاحتبسهم آباؤهم فخرجوا معهم إلى بدر وهم على الشمك والارتياب: قَيس (١) بن الوليد بن المُغيرة ، وأَبو قَيس بن الفاكِه بن المُغيرة ، والحارث بن زَمْعة ، وعليّ بن أُمَيَّة بن خَلَف، والعاص بن مُنَبِّه بن الحَجّاج. فلمّا قدموا بدرًا ، ورأوا قلَّة أصحاب النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، قالوا : غرّ هولاء دينُهم ! يقول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكيمٌ ﴾ (٢) . وهم مقتولون الآن. يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ إِذْ يَقُولُ المُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هُولُاء دينُهُم ﴾ (٢). ثم ذكر الذين كفروا شرّ الذكر فقال: ﴿ إِنَّ شَرُّ الدُّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ في كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ ﴾ (٣) إلى قوله: ﴿ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴾ (٤) . يقول : يُقبلون ،نكَّلْ بهم مَن وراءَهم من العرب كلُّها. ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّميعُ العَليمُ ﴾ (٥). يقول: وإنْ قالوا قد أسلمنا علانية ، فاقبلْ منهم . ﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالمُوعُ مِنينَ ﴾ ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾ (٦) . يقول : أَلَّف بين قلوبهم على الإسلام . ﴿ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَميعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلوبِهِمْ وَلَكُنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبو قيس».

<sup>(</sup>٢) سورة ٨ الأنفال ٩ إ

<sup>(</sup>٣) سورة ٨ الأنفال ٥٥/٥٥

رُ ؛ ) سورة ٨ الأنفال ٧ ه

<sup>(</sup> ه ) سورة ٨ الأنفال ٣١

<sup>(</sup>٢) سورة ٨ الأنفال ٦٣/٦٢

إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكُمٌ ﴾ (١).

حدَّثنا محمَّد قال : حدِّثنا الواقديّ قال : فحدَّتني عبد الرحمن بن محمَّد بن أبي الرِّجَّال . عن عمرو بن عبد الله ، عن محمَّد بن كُعب القُرَظيّ ، قال : جعل الله المُؤمنين يومَ بدر من القُوّة أن يغلب العشرون إذا كانوا صابرين مائتين. ويُعِنُّهم يَومَ بدر بألفين من الملائكة ، فلما علم أَنَّ فيهم الضعف خفيَّف عنهم ، وأنزل الله عزّ وجلّ ، مرجع رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم من بدر ، فيمن أُصيب ببدر ممَّن يدّعي الإِسلام على الشك وقُتل مع المشركين يومئذ \_ وكانوا سبعة نفر حبسهم آباؤهم مثل حديث ابن أبي حَبيبة ، وفيهم الوكيد بن عُتبة بن رَبيعة \_ وفيمن أقام مكة لا يستطيع الخُروج ، فقال : ﴿ الَّذِينَ تَتَوفًّا هُمُ المَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ (٢) إِلَى آخر ثلاث آيات . قال : وكتب بها المهاجرون إِلَى مَن .مكّة مُسلماً ، فقال جُنْدُب بن ضَمْرَة الجُنْدُعيّ (٣) : لا عذرَ لي ولا حُبِّة في مقامي مكّة . ُوكَانَ مُرْيَضًا ، فقال لأَهله: اخرجوا بي لعلِّي أُجدُ رَوْحاً . قالوا : أَيُّ وجهٍ أَحب إليك ؟ قال : نحو التَّنعيم . قال : فخرجوا به إلى التَّنْعيم - وبين التَّنْعيم ومكَّة أربعة أميال من طريق المدينة \_ فقال : اللَّهمَّ إِنَّى خرجت إِليكُمُهاجرًا! فَأَنزِلَ اللهُ عزَّ وجلَّ فيه : ﴿ وَمَنْ يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهاجرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ . . ﴾ (١) ، إلى آخر الآية . فلمّا رأَى ذلك مَن كان بمكّة ممّن يُطيق الخروج خرجوا ، فطلبهم أبو سُفيان في رجالٍ من المشركين فردّوهم وسجنوهم ، فافتتن منهم ناسٌ ، فكان الذين افتتكوا حِين أصابهم البلاء . فأنزل الله

<sup>(</sup>١) سورة ٨ الأنفال ٦٣

<sup>(</sup>٢) سورة ١٦ النحل ٢٨

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « الخندعي » . وما أثبتناه عن سائر النسخ ، والبلاذري عن الواقدي . (أنساب الأشراف ، ج ١ ، ص ٢٦٥ ) .

<sup>( ؛ )</sup> سورة ؛ النساء ١٠٠

عزّ وجلّ : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فإِذا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَدابِ اللهِ . . . ﴾ (١) ، إلى آخر الآية ، وآيتين بعدها . فكتب ما المهاجرون إلى من عكَّة مسلماً ، فلمَّا جاءهم الكتاب بما نزل فيهم قالوا : اللَّهم ، إِنَّ اللَّ علينا إِن أَفلتنا ألَّا نعدل بك أحدًا ! فخرجوا الثانية ، فطلبهم أبو سُفيان والمشركون ، فأُعجزوهم هرباً في الجِبال حتى قدموا المدينة . واشتد البلاء على من رُدّوا من المسلمين ، فضربوهم وآذوهم ، وأكرهوهم على ترن الإسلام . ورجع ابن أبي سَرْح فقال لقُريش : ما كان يُعلَّمه إِلَّا ابن قَمَّطَة ؛ عبد نصراني ، قد كُنتُ أكتب له فأُحوِّل ماأردت . فَأَنزل الله عز وجل : ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ الَّذَى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ . ﴾ (٢) والتي تليها ،وأنزل الله فيمن ردّ أَبو سُفيان وأصحابه ممَّن أصابه البلاء : ﴿ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئنٌ بالإيمان . . ﴾ (٣) وثلاث آيات بعدها . وكان ممّن شُر ح صدرُه بالكفر ابن أبي سَرْح. ثم أنزل الله عز وجل في الذين فرّوا من أبي سُفيان إلى النبيّ صِّلى الله عليه وسلَّم، الذين صبروا على العذاب بعد الفتنة: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا . ﴾ (1) إلى آخر الآية .

أخبرنا أبو القاسم عبد الوهاب بن أبي حَيَّة قال : حدّثنا محمّد بن شُنجاع الثَّلْجيّ قال : حدّثنا محمّد بن عمر الواقديّ قال : فحدّثني أبو إسحاق بن محمّد . عن إسحاق بن عبد الله ، عن عمر بن الحَكَم قال : نادى يومئذ نَوْفَل بن خُويلد بن العَدَويَّة : يا معشر قُريش ، إنّ قال : نادى يومئذ نَوْفَل بن خُويلد بن العَدَويَّة : يا معشر قُريش ، إنّ

<sup>(</sup>١) سورة ٢٩ الىنكروت ١٠

<sup>(</sup>٢) سورة ١٦ النحل ١٠٣

<sup>(</sup>٣) سورة ١٦ النحل ١٠٦

<sup>(</sup>٤) سورة ١٦ النحل ١١٠

شراقة (١١) قد عرفتم قومَه وخذلانَهم لكم في كلّ موطن ، فاصدقوا القوْمَ الضرب فإنّ أعلم أنّ ابْنَى ربِيهة قد عجلا في مبارزتهما مَن بارزا .

أخبرنا الواقدى قال : حدّثنى عُبيد بن يحيى ، عن مُعاذ بن رِفاعة ابن رافع ، عن أبيه ، قال : إن كنّا لنسمع لإبليس يومئذ خُوارًا ، ودعا بالنّبور والويل ؛ وتصوّر فى صورة سُراقة بن جُعشُم ، حتى هرب فاقتحم البحر ، ورفع يدَيه مَدًّا يقول : يا رب . ما وعدتنى ! ولقد كانت قُريش بعد ذلك تعيّر سُراقة بما صنع يومئذ ، فيقول : والله ، ما صنعت منه شيئًا . حدّثنا محمّد ، قال : حدّثنا الواقدى قال : قحد ثنى أبو إسحاق الأسلمي . عن الحسن بن عُبيد الله بن حُنين مولى بنى العبّاس ، عن عمارة ابن أكيمة اللّيثي ، قال : حدّثنى شيخ عرّاك \_ عرّاك : صيّاد من الحيّ لا ابن أكيمة اللّيثي ، قال : حدّثنى شيخ عرّاك \_ عرّاك : صيّاد من الحيّ لا الوادى ! يا حُرْناه (٢) ! فنظرت فإذا سُراقة بن جُعشُم ، فدنوت منه ملاً الوادى ! يا حُرْناه (٢) ! فنظرت فإذا سُراقة بن جُعشُم ، فدنوت منه فقلت : مالك فداك أبى وأمّى ٢ فلم يرجع إلى شيئاً ، ثم أراه اقتحم البحر ورفع يديه مدًا يقول : يا رب ، ما وعدتنى ! فقلت فى نفسى : جُنَّ وبيت الله سُراقة ! وذلك حين زاغت الشمس ، وذاك عند (٣) انهزامهم يوم بير بهر .

قالوا: وكان سياء الملائكة عمائم قد أرخوها بين أكتافهم ، خُضرًا وصُفرًا وحُمرًا من نور ، والصوف في ذواصي خيلهم .

حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقديّ قال ؛ فحدّثني محمّد بن صالح ، عن عاصم بن عمر ، عن محمود بن لَبيد ، قال : قال رسول الله صلّى الله

<sup>(</sup>١) في ب ، ت : « إن سراقة لا سراقة » .

<sup>(</sup>۲) في ت : «يا حسرتاه».

<sup>(</sup> ٣ ) فى ت : « بعد انهزامهم » .

عليه وسلّم : إن الملائكة قد سَوَّمَت فسوَّموا . فأَعلموا بالصوف في مَغافرهم وقَلانسهم .

أخبرنا الواقدى قال: وحدّثنى موسى بن محمّد ، عن أبيه ، قال: كان أربعة من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يُعلِمون فى الزُّحوف: حمزة بن عبد المطّلب مُعلِم يوم بدر بريشة نعامة ، وكان على عليه السلام مُعلِما بصوفة بيضاء ، وكان الزُّبير مُعلِما بعصابة صفراء . وكان الزُّبير يُحدِما بعصابة صفراء . وكان الزُّبير يُحدِث : إنّ الملائكة نزلت يوم بدر على خيل بُلق ، عليها عمائم صُفر . فكان على الزُّبير يو تمذٍ عصابة صفراء ، وكان أبو دُجانة يُعلم بعصابة حمراء .

حدّثنا الواقدى قال: فحدّثنى عبد الله بن موسى بن أُميّة بن عبد الله ابن أَي أُمية ، عن مُصْعَب بن عبد الله ، عن مولى لسُهيل ، قال: سمعت سُهيل بن عمرو يقول: لقد رأيت يوم بدر رجالاً بيضاً على خيل بدلق بين السماء والأرض ، مُعلِمين ، يقتلون ويأسرون . وكان أبو أُسيد الساعدى يُحدّث بعد أن ذهب بصره قال: لو كنت معكم الآن ببدر ومعى بصرى لأريتكم الشّعب وهو المَلْص(١) – الذى خرجت منه الملائكة ، لا أشك فيه ولا أمترى . فكان يُحدّث عن رجل من بنى غفار حدّثه ، قال: أقبلت وابن عم لى يوم بدر حتى صعّدنا على جبل ، ونحن مُشركان ، ونحن على إحدى عُجْمَتَى بدر – العُجْمة الشاميّة ، العُجْمة من رمل – نَنتظر الوقعة على من تكون الدائرة (٢) فننتهب مع من ينتهب ، إذ رأيت سحابة دنت منا ، فسمعت فيها حَمْحَمَة الخيل وقَعْقَعة اللهجُم والحديد ، وسمعت قائلاً يقول ن

<sup>(</sup>۱) ملص بفتح أوله و إسكان ثانيه : موضع بعينه ؛ أنشه أبو حنيفة . . . فا زال يستى بطن ملص وعرعرا وأرضهما حتى اطمأن جسيمها

<sup>(</sup> لسان العرب ، ج ۷ ، ص ه ۹ ) .

<sup>(</sup>٢) في ب ، ت ، ح : « الديرة » » .

أَقْدِم حَيزوم! فأَمَّا ابن عمّى فانكشف قِناع قلبه فمات. وأَمَّا أنا فكدت أَهْلِك . فنماسكت وأتبعت البصر حيث تذهب السحابة ، فجاءت إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه . ثم رجعت وليس فيها شيء ممّا كنت أسمع .

حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقدى قال : فحدّتنى خارجة بن إبراهيم ابن محمّد بن ثابت بن قَيس بن شَمّاس ، عن أبيه ، قال : سأَل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جبريل : من القائل يوم بدر من الملائكة «أَقْدِم حَيزوم» ؟ فقال جبريل : يا محمّد . ما كلّ أهل السماء أعرف .

قال : وحادثنى عبد الرحمن بن الحارث ، عن أبيه ، عن جده عُبيد ابن أبي عُبيد . عن أبي رُهم الغفاري . عن ابن عم له . قال : بينا أنا وابن عم لى على ماء بدر ، فلما زأينا قِلّة مَن مع محمّد وكثرة قُريش ، قلنا : إذا التقت الفئتان عمدنا إلى عسكر محمد وأصحابه ، فانطلقنا نحو المُجَنَّبة اليسرى من أصحاب محمّد . ونحن نقول : هولاء رُبع قُريش! فبينا نحن نمشى فى المَيسرة . إذ جاءت سحابة فغشيتنا . فرفعنا أبصارنا إليها فسمعنا أصوات الرجال والسلاح . وسمعنا رجلاً يقول لفرسه : أقادم حيزوم! وسمعناهم يقولون : رُويدًا . تتام أخراكم! فنزلوا على مَيمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم جاءت أخرى مثل تلك ، وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فنظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإذا هم الضّعف على قُريش؛ فمات ابن عمي . وأما أنا فماسكت وأخبرت النبي ملى الله عليه وسلم . ومسمن إسلامه .

قالوا: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ما رُؤى (١) الشيطان يوماً هو

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ماري».

سيه أصغر . ولا أحقر (١) ، ولا اغيظ. منه في يوم عرفة - وما ذاك إلّا لِما رأى من تَنَزُّل الرحمة ، وتبجاور الله عن الذّنوب العظام - إلّا ما رأى يوم بدر . قيل : وما رأى يوم بدر ؟ قال : أما إنّه رأى جبريل يَزَع الملائكة . قالوا : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يومئذ : هذا جبريل يسوق الريح كأنّه دِحْية الكلبيّ ، إنى نُصرت بالصّبا ، وأهْلِكَت عادٌ باللاّبور .

حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقدى قال : فحدّثنى أبو إسحاق بن أبى عبد الله ، عن عبد الواحد بن أبى عون ، عن صالح بن إبراهيم ، قال : كان عبد الرحمن بن عوف يقول : رأيت يوم بدر رجلين ، عن يمين النبي صلّى الله عليه وسلّم أحدهما ، وعن يساره أحدهما ، يُقاتلان أشدّ القتال ؛ ثم تلهما ثالث من خلفه ، ثم ربّعهما رابع أمامه .

حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقدى قال : فحدّثنى أبو إسحاق بن أبى عبد الله ، عن عبد الواحد بن أبى عون ، عن زياد ، مولى سعد ، عن سعد ، قال : رأيت رجلين يوم بدر يُقاتلان عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، أحدهما عن يساره ، والآخر عن يمينه ، وإنى لأراه ينظر إلى ذا مرّة ، وإلى ذا مرّة ، سرورًا مما ظفّره (٢) الله تعالى .

حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقدى قال ، حدّثنی إسحاق بن يحيى ، عن حَمزة بن صُهَيب ، عن أبيه ، قال : ما أدرى كم يك مقطوعة وضربة جائفة (٣) لم يك م كَدْمُها يوم بدر قد رأيتُها .

جدَّثنا مجمّد قال : حدّثنا الواقديّ قال ، فحدثني محمّد بن يحيى ، عن أبي عُفير ، عن رافع بن خَديج ، عن أبي بُردة بن نِيار ، قال : جثتُ

<sup>(</sup>١) في ب : « ولا أحقر ولا أدحرولا أغيظ » ؛ وفي ح : « ولا أدحر ولا أغضب » .

<sup>(</sup>٢) في ح : « مما فتحه » . -

يوم بدر بثلاثة رءوس ، فوضعتُها بين يَدَى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فقلت : يا رسول الله ، أمّا رأسان فقتلتُهما ، وأمّا الثالث فإنّى رأيت رجلاً أبيض طويلاً ضربه فتَدَهْدَى (١) أمامه ، فأخذت رأسه . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ذاك فلان من الملائكة . وكان ابن عبّاس يقول : لم تُقاتل الملائكة إلّا يوم بدر .

فحد تنى ابن أبى حَبيبة ، عن داود بن حُصين ، عن عِكرمة ، عن ابن عباس ، قال : كان المَلائك يتصوّر فى صورة من يعرفون من الناس يُثبّتونهم ، فيقول : إنى قد دنوت منهم فسمعتهم يقولون : لو حملوا علينا ما ثبتنا ، ليسوا بشيء . وذلك قول الله تبارك وتعالى : ﴿ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى المَلائِكَةِ أَنِّى مَعَكُم فَشَبِّوا الله تبارك وتعالى : ﴿ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى المَلائِكَةِ أَنِّى

فحد ثنى موسى بن محمّد ، عن أبيه ، قال : كان السائب بن أبي حُبيش الأسدى يُعدث في زمن عمر بن الخطّاب يقول : والله ، ما أسرنى أحدٌ من الناس . فيُقال : فمَن ؟ فيقول : لمّا انهزمت قريش انهزمت معها ، فيُدركنى رجل أبيض طويل على فرس أبلق بين السهاء والأرض ، فأوثقنى رباطا ، وجاء عبد الرحمن بن عَوف فوجدنى مربوطا ، وكان عبد الرحمن يُنادى في المعسكر : مَن أسر هذا ؟ فليس أحد يزعم أنّه أسرنى ، حتى انتهى بي إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فقال لى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : يا ابن أبي حُبيش ، من أسرك ؟ فقلت : لا أعرف . وكرهت أن أخبره بالذى رأيت ، فقال رسول الله عليه وسلّم : ألله عليه وسلّم : أسره ملك من أسرك ؟ فقلت : لا أعرف . وكرهت أن أخبره بالذى رأيت ، فقال رسول الله عليه وسلم : أسره ملك من أللائكة كريم ، اذهب يا ابن عَوف بأسرك ! فذهب بي عبد الرحمن .

<sup>(</sup>۱) تدهدی : تدحرج . (النهایة ، ج ۲ ، ص ۳۷).

<sup>(</sup>٢) سورة ٨ الأنفال ١٢

فقال السائب : فما زالت تلك الكلمة أَحفظُها . وتأخّر إسلامى حتى كان ما كان من إسلامى .

حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقدى قال : فحدّثنى عائذ بن يَحيى ، عن أبى المحُويرث . عن عُمارة بن أكيمة اللَّيْقي ، عن حَكيم بن حِزام ، قال : لقد رأيتنا يوم وقد وقع بوادى خَلْص بِجادٌ (١) من الساء قد سدّ الأُفق – ووادى خَلْص ناحية الرُّويَ شَة – فإذا الوادى يسيل نَمْلاً ، فوقع فى نفسى أنّ هذا شيء من الساء أيِّد به محمّد . فما كانت إلا الهَزيمة ، وهي الملائكة .

قالوا : ونهى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلهم عن قتل أبى البَخْترى ، وكان قد لبس السلاح يوماً بمكّة في بعض ما كان بلغ من النبي صلَّى الله عليه وسلّم من الأَذى . فقال : لا يعترض اليوم أحدُ لمحمّد بأذى إلّا وضعت فيه السلاح . فشكر ذلك له النبي صلَّى الله عليه وسلّم . قال أبو داود المازني : فلحقته فقلت : إن رسول الله قد نهى عن قتلك إن أعطيت بيدك . قال : وما تُريد إلى ؟ إن كان نهى عن قتلى قد كنت أبليتُه ذلك ؛ فأمّا أن أُعطى بيدى ، فواللات والعُزى لقد علم نسوة بمكه آنى لا أعطى بيدى ؛ وفد عرفت بيدى ، فواللات والعُزى لقد علم نسوة بمكه آنى لا أعطى بيدى ؛ وفد عرفت أنّك لا تدعى ، فافعل الذى تُريد . ورماه أبو داود بسهم ، وقال : اللّهم سهمك ، وأبو البَخْترى عبدك ، فضعه في مقتل ! وأبو البَخْترى دارع ، ففتق السهم الدرع فقتله . ويُقال إنّ المُعجَذّر بن ذياد (٢) قتل أبا البَخْترى ولا يعرفه . وقال المُحَذّر في ذلك شعرًا (٣) عرّف أنه قتله . ونهى النبي صلّى

<sup>(</sup>١) البجاد : الكساء . وفي حديث جبير بن مطعم : نظرت والناس يقتتلون يوم حنين إلى مثل البجاد الأسود يهوى من السهاء ، أراد الملائكة . ( النهاية ، ج ١ ، ص ٢٠ ) .

<sup>(</sup>۲) فی ت : « المجذر بن زیاد » بالزای ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وهکذا ذکره ابن سعد أيضاً . ( الطبقات ، ج ۲ ، ص ۳۰ ) .

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن إسحاق أبيات المجذر . ( السيرة النبوية ، ج ٢ ، ص ٢٨٢ ) .

الله عليه وسلّم عن قتل الحارث بن عامر بن ذَوفل ، وقال : ائسروه ولا تقتلوه! وكان كارهاً للخروج إلى بدر ، فلقيه خُبَيب بن يَساف فقتله ولا يعرفه ، فبلغ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال : لو وجدتُه قبل أن تقتله لتركتُه لنسائه. ونهى عن قتل زَمْعَة بن الأسود ، فقتله ثابت بن الجَذَع (١) ولا يعرفه .

قالوا: ولمّا لَحِم القتال، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم رافع يديه يسأل الله تعالى النصر وما وعده، يقول: اللّهم إن ظُهِر على هذه العِصابة ظهر الشرك ، ولا يقوم لك دين! وأبو بكر رضى الله عنه يقول: والله ، لينصرنك الله وليُبيّضن وجهك. فأنزل الله عز وجل ألفا من الملائكة مُردِفين عند أكناف العدو . قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: يا أبا بكر أبشر ، هذا جبريل معتجر بعِمامة صفراء ، آخذ بعِنان فرسه ، بين السماء والأرض . فلمّا نزل إلى الأرض تغيّب عنى ساعة شم طلع ، على ثناياه النَّقُع ، يقول : أتاك نصر الله إذ دعوته .

قالوا: وأمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ، فأخذ من الحصباء كفًا فرماهم بها ، وقال : شاهَت الوُجُوه ! اللّهم ، ارْعَب قلوبَهم وزَلزل أقدامهم ! فانهزم أعداء الله لا يلوون على شيء ، والمسلمون يقتلون ويأسرون ، وما بتى منهم أحد إلا امتلاً وجهه وعيناه ، ما يدرى أين يتوجّه من عينيه ، والملائكة يقتلونهم والمؤمنون .

وقال عدى بن أبي الزُّغْباء يوم بدر:

أنا عَدى السّحل أمشى بها مشى الفَحل بعنى درعه . فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم : من عَدى ؟ فقال رجل

<sup>(</sup>١) فى ب : « ثابت بن الجدع » بالدال المهملة ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ وابن عبد البر . ( الاستيماب ، ص ٧٤ ) .

من القوم: أنا يا رسول الله عَدى . قال : وماذا ؟ قال : ابن فلان . قال : لست أنت عَديًّا ! فقال عَدى بن أبى الزَّعْباء : أنا يارسول الله عَدى . قال : وماذا ؟ قال : والسحل أمشى بها مشى الفحل . قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم : وما السحل ؟ قال : الدرع . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : نعْمَ العدى ، عدى بن أبى الزَّعْباء! وكان عُقبة بن أبى مُعَيط . بمكة ، والنبي صلَّى الله عليه وسلَّم : صلَّى الله عليه وسلَّم ، فكان يقول (١) :

يا راكبَ الذاقةِ القَصواء هاجرَنا عمّا قليلٍ ترانى راكبَ الفَرَسِنُ أُعلَ رُمحى فيكم ثمّ أُنْهِلُه والسَّيفُ يأْخذ منكم كُلِّ مُلتبسِ

أَنشدنيها ابن أبى الزِّناد . فقال النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم وبلغه قوله : اللّهم أَكِبّه لمَنخَره واصرعه! قال : فجمح به فرسه يوم بدر ، فأُخذه عبد الله بن سَلِمَة العَجْلانيّ ، فأمر به النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم عاصمَ بن نابت بن أبى الأَقْلَح (٢) ، فضرب عنقه صَبْرًا .

وكان عبد الرحمن بن عَوف يقول: إنّى لأَجمع أدراعاً لى يوم بدر بعد أن ولّى الناس، فإذا أُمَيّة بن خَلَف وكان لى صديقاً فى الجاهليّة، وكان اسمى عبد عمرو فلمّا جاء الإسلام سُمّيت عبد الرحمن، فكان يَلقانى فيقول: يا عبد عمرو، فلا أُجيبه، فيقول: إنى لا أقول لك عبد الرحمن، فكان يدعونى إن مُسيْلهمة باليامة يتسمّى بالرحمن فأنا لا أدعوك إليه، فكان يدعونى عبد الإله، فلمّا كان يوم بدر رأيته على ") جمل أورق، ومعه ابنه على "

<sup>(</sup>۱) فى ت : « كان يقول بمكة » .

ر ٢) في الأصل : « الأفلح » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، والبلاذوي. (أنساب الأشراف، ح ١ ، ص ٤٠) .

فناداني : يا عبد عمرو . فأبيت أن أُجيبه ، فنادى : يا عبد الإله . فأجبته ، فقال : أما لكم حاجةٌ في اللَّبَن (١) ؟ نحن خير الكمن أدراعك هذه . فقلت : امضيا ! فجعلت أسوقهما أمامى . وقد رأى أُمِّية أنه قد أمن بعض الأمن ، فقال لى أُمّية : رأيت رجلاً فيكم اليوم مُعلِماً ، في صدره ريشة نعامة ، مَن هو ؟ قلت : حَمزة بن عبد المطّلب . فقال : ذاك الذي فعل بنا الأَفاعيل . ثم قال : فمَن رجل دَحْدا ح قصير ، مُعْلِم بعصابة حمراء ؟ قال ، قلت : ذاك رجل من الأنصار يقال له سِماك بن خَرَشَة (٢). فقال : وبذاك أيضاً يا عبد الإِله صرنا اليوم جَزَرًا لكم ! قال : فبينا هو معى أُزجيه أمامى ، ومعه ابنه ، إذ بَصُر به بِلالٌ وهو يعجن عجيناً له ، [فترك العجين ] (٣) وجعل يفتل يديه من العجين فتلاً ذريعاً ، وهو يُنادى : يا معشر الأنصار ، أُمَيّة بن خَلَف رأسُ الكُفْر ، لا نجوتُ إِن نجا ! قال عبد الرحمن : فأُقبلوا كأنهم عُوذٌ (١) حنّت إلى أولادها ، حتى طُرح أُمَيّة على ظهره ، واضطجعتُ عليه ، وأَقبل الحُباب بن المُنذر فأَدخل سيفَه فاقتطع أَرْنَبة أَنفِه ، فلمّا فقد أُمَيّة أنفه قال : إيه عنك ! أى خلّ بيني وبينهم . قال عبد الرحمن : فذكرت قول حسّان \* أو عن ذلك الأنف جادع \* . وأقبل إليه خُبيب بن يَساف فضربه حتى قتله ، وقد ضرب أُمَيّة خُبَيبَ بن يَساف حتى قطع يده من المنكِب ، فأعادها النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم (٥) فالتحمت واستوت ؟ فتزوَّج خُبَيب بعد ذلك ابنة أُمَّيَّة بن خَلَف ، فرأت تلك الضربة فقالت :

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام : يريد باللبن أن من أسرنى افتديت منه بإبل كتيرة اللبن . ( السيرة الذبرية ، ج ٢ ، ص ٢٨٤) .

<sup>(</sup>٢) وهو أبو دجانة .

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن ب، ت ، ح .

<sup>(</sup> ٤ ) العوذ : الحديثات النتاج من الظباء وكل أنثى . ( القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٥٦) .

<sup>(</sup> ه ) في ب ، ت : « فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم بيده » .

لا يُشلّ اللهُ يد رجل [فعل] (١) هذا! فقال خُبيب : وأنا واللهِ قد أوردته شَعوب .

فكان خُبيب يُحدّث قال : فأضربُه فوق العاتق ، فأقطع عاتقه حتى بلغت مُوْتزَره وعليه الدرع ، وأنا أقول : خُذها وأنا ابن يساف ! وأخذت سلاحه ، ودرعه مقطوعة . وأقبل على بن أميّة ، فيعترض له الحباب فقطع رجله ، فصاح صيحة ما سُمع مثلُها قطّ جَزَعا ، ولقيه عَمّار فضربه ضربة فقتله . ويُقال إن عَمّارا لاقاه قبل الضربة (٢) ، فاختلفا ضربات فقتله . والأوّل أثبت أنّه ضربه بعد ما قُطعت رجلُه ، وقد سمعنا في قتل أُميّة غير ذلك .

حدّثنا الواقدى قال: حدَّثنى عُبَيد بن يحيى ، عن مُعاذ بن رِفاعة بن رافع ، عن أبيه ، قال: لمّا كان يوم بدر وأحدقنا بأُمَيّة بن خَلَف ، وكان له فيهم شأن ، ومعى رُمحى ومعه رمحه ، فتطاعنًا حتى سقطت رماحنا (٣) ثم صرنا إلى السيفين فتضاربنا بهما حتى انثلما ، ثم بصرتُ بفتق في دِرعه تحت إبطه ، فخششت (١) السيف فيه حتى قتلته ، وخرج السيف وعليه الوَدَك . وقد سمعنا وجها آخر .

حدّثنى محمّد بن قُدامة بن موسى ، عن أبيه ، عن عائشة بنت قُدامة ، قالت : قال صَفوان بن أُمَيّة بن خَلَف لقُدامة بن مَظعون : يا قُدامَة ، أنت المُشلى بأبي يوم بدر الناس ! فقال قُدامة : لا والله ، ما فعلت ، ولو فعلت ما اعتذرت من قتل مُشرك . قال صَفوان : فمَن يا قُدام المُشلى به يوم

<sup>(</sup>١) الزيادة عن ب، ت، ح.

<sup>(</sup> ٢ ) أي قبل ضربة الحباب . ``

<sup>(</sup>٣) في ب، ت، ح: «أنجتهما ».

<sup>(</sup>٤) فى ب ، ح : « حششت » ؛ وخششت : أدخلت . ( النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٥) .

بدر الناس؟ قال: رأيت فِتية من الأنصار أقبلوا إليه ، فيهم مَعْمَر بن حَبيب بن عُبيد بن الحارث ، يرفع سيفه ويضعه [فيه]. فيقول صَفوان: أبو قرد! وكان مَعْمَر رجلاً دَميماً ، فسمع بذلك الحارث بن حاطب فغضب له ، فدخل على أمّ صَفوان ، وهي كريمة بنت مَعْمَر بن حَبيب ، فقال: ما يدَعنا صَفوان من الأَذى في الجاهليّة والإسلام! فقالت: وما ذاك؟ فأخبرها بمقالة صَفوان لمَعْمَر حين قال «أبو قرد». فقالت أمّ صَفوان: يا صَفوان ، تنتقص مَعْمَر بن حَبيب من أهل بدر؟ والله ، لا أقبل لك كرامةً سنةً . قال صَفوان: يا أُمّه ، والله لا أعود أبدًا ، تكلمتُ بكلمة لم ألق مها بالاً .

حدّثنا محمّد قال : حدّثنى الواقدى قال : فحدّثنى محمّد بن قُدامة ، عن أبيه ، عن عائشة بنت قُدامة ، قالت : قيل لأم صفوان بن أُمية ، ونظرت إلى الحُباب بن المُنذر بمكّة : هذا الذى قطع رجْل على بن أُميّة يوم بدر . قالت : دعونا من ذكر مَن قُتل على الشرك ! قد أَهان الله عَليّا بضربة الحُباب بن المُنذر ، وأكرم الله الحُباب بضربه عَليّا ، قد كان على الإسلام حين خرج من هَاهنا ، فقُتل على غير ذلك .

قالوا: وقال الزُّبَير بن العَوَّام: لمَّا كان يوم عُذِ لقيت عُبَيدة بن سَعيد ابن العاص على فرس ، عليه لَأْمَة كاملة لا يُرى منه إِلَّا عيناه ، وهو يقول وقد كانت له صبيّة صغيرة يحملها ، وكان لها بُطَين وكانت مُسْقِمةً - وقد كانت له صبيّة أنا أبو ذات الكرش ! قال : وفي يدى عَنزَة (١) . أبا أبو ذات الكرش ! قال : وفي يدى عَنزَة (١)

<sup>(</sup>١) العنزة : الربح الصغير . قال القالى : قال أبو العباس ثعلب : سميت العنزة عنزة من قولهم اعتنز الرجل إذا تنحى ، وذلك أن الإمام يجعلها بين يديه إذا صلى ويقف دونها فتكون ناحية عنه . (ذيل الأمالي والنوادر ، ص ١٦٢) .

فأَطعنُ بها في عينه ووقع ،وأَطأ برجلي على خدّه حتى أُخرجتُ العَنَزَةَ من حدقته (١) وأُخرجتُ حدقته . وأُخد رسول الله صلّى الله عليه وسدّم العَنزَة ، فكانت تُحْمَل بين يديه ، وأَبى بكر ، وعمر ، وعُثمان ، رضوان الله عليهم .

ولمّا جال المسلمون واختلطوا ، أقبل عاصم بن أبي عَوف بن صُبيرة السّهمى كأنه ذئب يقول : يا معشر قُريش ، عليكم بالقاطع ، مفرّق الجماعة ، الآتى بما لا يُعرَف ، محمّد ! لا نجوتُ إن نجا ! ويعترضه أبو دُجانة ، فاختلفا ضربتين وضربه أبو دجانة فتمتله . ووقف على سلبه يسلبه، فمر عمر بن الخطّاب وهو على تلك الحال ، فقال : دَعْ سلبه حتى يُجهَض (٢) العدو ، وأنا أشهد لك به . ويُقبل معبد بن وهب ، فضرب أبا دُجانة ضربة ؛ برك أبو دُجانة كما يبرُك الجمل ، ثم انتهض ، وأقبل عليه أبو دُجانة فضربه ضربات لم يصنع سيفه شيئاً ، حتى يقع مَعْبد بحُفرة أمامه لا يراها ، وبرك عليه أبو دُجانة ، فذبحه ذبحاً ، وأخذ سَلَبه .

قالوا: ولمّا كان يومئذ ، ورأت بنو مَخزوم مقتل من قُتل ، قالوا : أبو الحكم ، لا يُعخلص إليه ؛ فإنّ ابنى ربيعة قد عجلا وبطرا ، ولم تُحام عليهما عشيرتُهما . فاجتمعت بنو مَخزوم فأحدقوا به ، فجعلوه فى مثل الحرجة (٣) . وأجمعوا أن يُلبسوا لأمّة أبى جَهل رجلاً منهم ، فألبسوها عبد الله ابن المُنذر بن أبى رفاعة ، فصمد له على عليه السلام فقتله وهو يراه أبا جَهل ، ومضى عنه وهو يقول : خُدها وأنا من بنى عبد المطلب! ثم ألبسوها أبا قيس بن الفاكيه بن المُغيرة ، فصمد له حمزة وهو يراه أبا جَهل فضربه

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل. وفي ب ، ت : « منعقفه » ؛ وفي ح : « متعقفة » .

<sup>(</sup>٢) ف ت : « نجهض » .

<sup>(ُ</sup> ٣) قال ابن هشام : الحرجة الشجر الملتف . وفي الحديث عن عمر بن الخطاب أنه سأل أعرابياً عن الحرجة فقال: هي شجرة بينالأشجار لا يوصل إليها. ( السيرة النبوية، ج ٢،ص٧٨٧)

فقتله ، وهو يقول : خُدُها وأنا ابن عبد المطّلب ! ثم ألبسوها حَرْملَة بن عمرو ، فصمد له على عليه السلام فقتله ، وأبو جَهل في أصحابه . ثم أرادوا أن يُلبسوها خالد بن الأعلم ، فأبي أن يلبسها يومئد . فقال مُعاذ بن عمرو ابن الجَموح : نظرت إلى أبي جَهل في مثل الحَرَجَة : وهم يقولون : أبو الحكم ، لا يُخْدَص إليه ! فعرفت أنه هو ، فقلت : والله لأموتن دونه اليوم أو لأخلصن إليه ! فصمدت له حتى إذا أمكنتني منه غرة حملت عليه ، فضربته ضربة وطرحت رجله من الساق ، فشبهتها بالنواة تنزو من تحت المراضخ (۱) . ثم أقبل ابنه عِكْرِمَة على ، فضربني على عاتق ، وطرح يدى من العاتق، إلا أنّه قد بقيت جلدة ، فإني أسحب يدى بجلدة من خاني ، فنصر يدى ببجلدة من خاني أسحب يدى ببجلدة من خاني ، فنما آذتني وضعت عليها رجلي ، فتمطيت عليها حتى قطعتها . شم لاقيت عِكْرِمَة وهو يلوذ كلَّ مَلاذ ، فلو كانت يدى معى لرجوت يومئذ أن أصيبه . ومات مُعاذ في زمن عُمَان .

حدّثنا محمد قال : حدّثنا الواقديّ قال : فحدّثني أبو مَروان ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن عامر بن عُمّان ، عن جابر بن عبد الله ، قال : أخبرني عبد الرحمن بن عَوف أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم نفل مُعاذَ بن عمرو بن الجَموح سيف أبي جَهل – وهو عند آل مُعاذ بن عمرو اليوم ، به فل وسلّم إلى عِجْرِمَة بن أبي جَهل فسلّم إلى عِجْرِمَة بن أبي جَهل فساله : مَن قتل أباك؟ قال : الذي قطعتُ يده . فدفعه رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم إلى مُعاذ بن عمرو ، وكان عِحْرِمَة قد قطع يده يوم بدر .

حدثنى ثابت بن قَيس، عن نافع بن جُبَير بن مُطعِم أنه سمعه يقول : ما كان بنو المُغيرة يشكّون أنّ سيف أبي الحككم صار إلى مُعاذ بن عمرو بن

<sup>(</sup>١) المراضخ: جمع المرضخة، والمرضخة حجر يرضخ بهالنوي، أي يكسر. (النهاية، ج٢، ص ٨٤٪.

الجَموح ، وهو الذي قتله يوم بدر .

حدثنا محمد بن شُجاع قال : حدّثنا الواقدي قال : فحدّتنى أبو اسحاق ، عن يونس بن يوسف ، قال : حدّثنى مَن حدّثه مُعاذ بن عمرو أنّه قضى له النبي صلّى الله عليه وسلَّم بسَلَب أبى جَهل . قال : فأُخذت دِرعه وسيفه ، فبعت سيفه بعد . وقد سمعت في قتله غير هذا وأُخْذِ سلبه .

حدّثنى عبد الحَميد بن جَعْفَر ، عن عمر بن الحَكَم بن ثُوبان ، عن عبد الرحمن بن عُوف ، قال : عَبَّأَنا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم بليل فصفتنا ، فأصبحنا ونحن على صفوفنا ، فإذا بغلامَين ليس منهما واحدً إلا وقد رُبطت حمائلُ (١) سيفه في عنقه ، فالتفت إلى أحدُهما فقال : يا عم ، أيّهم أبو جَهل ؟ قال ، قلت : وما تصنع به يا ابن أخى ؟ قال : بلغنى أنّه يسب رسول الله ، فحلفت لئن رأيته لأقتلنه أو لأموتن دونه . فأشرت له إليه ، والتفت إلى الآخر فقال لى مثل ذلك ، فأشرت له إليه فقلت : مَن أنتها ؟ قالا : ابنا الحارث . قال : فجعلا لا يطرفان عن أن جَهل حتى إذا كان القتال خلصا إليه فقتلاه وقتلهما .

حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقدى قال : فحدّثنى محمّد بن عَوف من ولد مُعوِّذ بن عَفراء ، عن إبراهيم بن يحيى بن زيد بن ثابت ، قال : لمّا كان يومئذ قال عبد الرحمن ، ونظر إليهما عن يمينه وعن شماله : ليته كان إلى جنبى مَن هو آيد (٢) من هذين الفتيين . فلم أنشِب أن التفت إلى عَوف ، فقال : أيّهم أبو جَهل ؟ فقلت : ذاك حيث ترى . فخرج يعدو إليه كأنه سَبُع ، ولحقه أخوه ، فأنا أنظر إليهما يضطربان بالسيوف ،

<sup>(</sup>١) أى قد ربطت حمائل سيفه في عنقة لصغره .

<sup>(</sup>۲) فی ح: «أبدن من».

ثم نظرت إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مرّ بهما فى القتلى وهما إلى جنبه (١). حدّثنا محمّد بال وهما إلى جنبه و١١٠. عدد ثنا محمّد بالله عليه وسلّم مرّ بهما فى الفاحة بالله عنه مالك قال : سمعت أبى يُنكر ما يقول الناس فى ابنَى عَفراء من صغرهم ، ويقول: كانا يوم بدر أصغرهما ابن خمس وثلاثين سنة ، فهذا يربط حمائل سيفه ؟ والقول الأوّل أثبت .

حدّثنا محمّد قال : حدثنا الواقدي قال : فحدثني عبد الحميد بن جعفر ، وعبد الله بن أبي عُبيد ، عن أبي عُبيدة بن محمّد بن عمّار بن ياسر ، عن رُبيّع بنت مُعوِّذ ، قالت : دخلت في نسوة من الأنصار على أساء بنت مُخرِّبة (٢) أمّ أبي جَهل في زمن عمر بن الخطّاب ، وكان ابنها عبد الله بن أبي ربيعة يبعث إليها بعِطْرٍ من اليمن ، وكانت تبيعه إلى لأعطية ، فكنا نشتري منها ؛ فلمّا جعلت لى في قواريري ، ووزنت لى كما وزنت لصواحبي ، قالت : اكْتُبْنَ لى عليكن حقي . فقلت : نعم ، أكتب لها على الرَّبيع بنت مُعوِّذ . فقالت أساء : حلْقي ، وإنّك لابنة قاتل سيّده ؟ قالت ، قلت : والله ، لا أبيعك شيئاً قالت ، قلت : والله ، لا أبيعك شيئاً أبداً ! فوالله ، ما هو أبدا . فقلت : والله ، الأ أبيعك شيئاً أبدا . فقلت : والله ، ما هو ولكن أبنة عا بني ما شممت عطرًا قطُّد كان أطيب هنه ؛

قالوا : ولمّا وضعت الحربُ أوزارها أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يُلْتَمَسَ أبو جَهل. قال ابن مسعود : فوجدته في آخر رَمَقٍ ، فوضعت رجلي

<sup>(</sup>١) في ح : « وهما إلى جانب أبي جهل » .

<sup>( )</sup> في الأصل : « مخرمة » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن سعه . ( الطبقات ، ج ٣ ، ص ١٩٤ ) .

<sup>(</sup>  $\pi$  )  $\bar{b}$  الأصل و  $\mu$  : « ولا عرق » ؛ وما أثبتناه عن  $\pi$  ، ح .

على عنقه فقلت : الحمد لله الذي أُخزاك ! قال : إنما أُخزى الله عبد ابن أُمّ عبد! لقد ارتقيتَ مُرتقيَّ صحباً يا رُوَيْعِيَ الغنم ، لمن الدائرة(١١) ؟ قلت : لله وارسوله . قال ابن مسعود : فأقتلع بيضته عن قفاه ، فقلت : إنَّى قاتلك يا أبا جَهل ! قال : لستَ بأوَّل عبد قتل سيّده ! أما إِن للسَّد ما ' لقيتُه اليوم في نفسي لقَتْلك إِيَّاي ، أَلَّا يكون ولِيَ قتلي رجلٌ من الأَحلاف أو من المطيّبين! فضربه عبد الله ضربة ، ووقع رأسه بين يديه ، ثم سلّبه ؟ فلمَّا نظر إلى جسده ، نظر إلى حُصُره (٢) كأنها السِّياط . وأقبل بسلاحه ، ودرعه ، وبيضته ، فوضعها بين يدى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : أبشر ، يا نبى الله بقتل عدو الله أبي جَهل! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أَحقًّا ، يا عبدَ الله ؟ فوالذي نفسي بيده ، لهو أحبّ إلى من حُمْر النَّعَم \_ أُو كما قال . قال : وذكرت للذي صلَّى الله عليه وسلَّم ما به من الآثار ، فقال : ذلك ضرَّب الملائكة ، وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : قد أَصابه جَحْش (٣) من دفع دفعته في مأذُبة ابن جُدعان ، فجُحشت رُكْبتُه . فالتمسوه فوجدوا ذلك الأثر . ويُقال إِنَّ أَبا سَلَمَة بن عبد الأسد المَخزوي كان عند النبي صلَّى الله عليه وسلَّم تلك الساعة ، فوجد في نفسه وأَقبِل على ابن مُسعود فقال : أنت قتلته ؟ قال : نعم ، الله قتله . قال أَبُو سَلَمَة : أَنت وَلِيت قتله ؟ قال : نعم . قال : لو شاءَ لجعلك في كُمُّه . فقال ابن مسعود : فقد واللهِ قتلته وجرّدته . قال أبو سَلَمَة : فما علامته ؟ قال : شامة سوداء ببطن فخذه اليمني . فعرف أبو سَلَمَة النعت ، وقال :

<sup>(</sup>١) في ب ، ح : « الدبرة » .

 <sup>(</sup>٢) فى الأصل: «حفرة» ؛ وفى ب، ت: «خصره». ولعل الصواب ما أثبتناه.
 والحصر جمع الحصير وهو جنب الجسم. (مقاييس اللغة ، ج ٢ ، ص ٧٧).

<sup>(</sup>٣) الحديثن : سحيج الجلد ، أي قشره . (الصحاح ، ص ٩٩٧) .

جرّدْتَه! ولم يُجرَّد قُرَشَى عَيره! قال ابن مَسعود: والله ، إِنه لم يكن فى قُرَيش ولا فى حلفائها أَحدُ أَعدى لِله ولا لِرسوله منه. وما أَعتذرُ من شيء صنعتُه به. فأُسكت أَبو سَلَمَة. فسُمع أَبو سَلَمَة بعدذ لك يستغفر من كلامه فى أبى جَهل.

وفرح رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بقتل أبي جَهل ، وقال : اللّهم . قد أُنجزت ما وعدتنى ، فتَمَّمْ على نعمتك ! وقال : فآل ابن مسعود يقولون : سيف أبي جَهل عندنا ، مُحلَّى بفضّة ، غنمه عبد الله بن مسعود يومئذ . فاجتمع قول أصحابنا أنّ مُعاذ بن عمرو وابنَى عَفْراء أثبتوه ، وضرب ابن مسعود عنقه في آخر رَمَق ، وكلُّ عد شَرك في قتله .

قالوا: ووقف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على مصرع ابنَى عَفراء فقال: يرحم الله ابنَى عَفراء فإنّهما قد شَركا فى قتل فِرْعَون هذه الأُمّة ورأس أَنمّة الكفر! فقيل: يا رسول الله، ومَن قتله معهما؟ قال: الملائكة، وذافّه (١) ابن مسعود، فكلٌ قد شَرك فى قتله .

حدّثنا محمد قال : حدّثنا الواقديّ قال : فحدّثني مَعْمَر ، عن الزُّهريّ ، قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم : الدَّهم مَّ ، اكفني نَوْفَل بن خُويلد ! وأقبل نَوْفَل يومڤذ وهو مرعوب ، قد رأى قَتْل أصحابه ، وكان في أوّل ما التقوا هم والمسلمون ، يصيح بصوت له زَجَل ، رافعاً صوته : يا معشر قُريش ، إنّ هذا اليوم يوم المعلاء والرِّفعة ! فلمّا رأى قُريشاً قد انكسرت (٢) جعل يصيح بالأنصار : ما حاجتكم إلى دمائنا ؟ أمّا تروْن ما تقتلون ؟ أما لكم في اللّبَن من حاجة ؟ فأسره جَبّار بن (٣) صَخر فهو يسوقه أمامه ، فجعل في اللّبَن من حاجة ؟ فأسره جَبّار بن (٣) صَخر فهو يسوقه أمامه ، فجعل

<sup>(</sup>١) ذافيّه : أجهز عليه . ( الصحاح ، ص ١٣٦٠ ) .

<sup>(</sup>۲) فی ب، ت، ح: «انکشفت».

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «حيان بن صخر » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن سعد . ( الطبقات ، ج ٣ ، ص ١١٤) .

نَوْفِل يقول لجَبّار \_ ورأى عَليًا مُقبلاً نحوه \_ قال : يا أخا الأنصار ، من هذا ؟ واللّات والحُرّى ، إنى لأرى رجلاً ، إنه ليُريدنى ! قال : هذا عَلىّ بن أبى طالب . قال : ما رأيت كاليوم رجلاً أسرع فى قومه [منه . فيصمد له عَلى عليه السلام] (١) فيضربه ، فنشب سيف على فى حَجَفَته ساعة ، ثم نزعه فيضرب ساقيه ، ودرعه مُشَمَّرة ، فقطعهما ؛ ثم أجهز عليه فقتله . فقال فيضرب ساقيه ، ودرعه مُشَمَّرة ، فقطعهما ؛ ثم أجهز عليه فقتله . فقال ملى الله صلى الله عليه وسلّم : من له علم بنوفه ل بن خُويلد ؟ فقال على أنا قتلته . قال : فكبّر رسول الله صلى الله عليه وسلّم وقال : الحمد لله الذى أجاب دعوتى فيه !

وأقبل العاص بن سَعيد يحث (٢) للقتال ، فالتي هو وعَلَى ، فقتله على فكان عمر بن الخطّاب يقول لابنه سَعيد [بن العاص] (٣): إنّى لأَراكَ مُعرضاً ، تظن أنى قتلت أباك ؟ [في أصل ابن أبي حَيَّة ، والله ما قتلت أباك] (١)ولا أعتذر من قتل مُشرك ، ولقد قتلت خالى بيدى ، العاص بن هِشام بن المُغيرة . فقال سَعيد : لو قتلته لكان على الباطل وأنت على الحق . قال : قُريش أعظم الناس أحلاماً ، وأعظمها أمانة ، لا يبغيهم أحد الغوائل إلا كبّه الله لفيه (٥).

وكان عَلَى عليه السلام يقول: إنّى يومئذ بعد ما ارتفع (١) النهار، ونحن والمشركون قد اختلطت صفوفنا وصفوفهم ، خرجت فى إثر رجل منهم ، فإذا رجل منهم ، فإذا رجل من المشركين على كَثيب رمل وسَعد بن خَيْشَمَة ، وهما

<sup>(</sup>١) الزيادة عن ب، ت، ح.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يبحث » ؛ والمثبت من ب ، ت .

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن ب، ت، ح.

ر ؛ ) وهو في الأصل فقط . ( ؛ ) وهو في الأصل فقط .

<sup>(</sup> ه ) في الأصل : « لغيَّه » ؛ والمثبت من سائر النسخ .

<sup>(</sup>٦) في ح: «بعد ما متع».

يقتتلان حتى قتل المُشرك سَعد بن حَيْشَمَة . والمُشرك مُقنَّع في الحديد ، وكان فارساً ، فافتحم عن فرسه ، فعرفي وهو مُعلِم ٌ ولا أعرفه ، فناداني : هُلُم ّ ابن أبي طالب للبِراز ! قال . فعطفت عليه فانحط ً إلى مُقبلاً ، وكنت رجلاً قصيرًا ، فانحططت راجعاً لكي ينزل إلى ، فكرهت أن يعلوني بالسيف . فقال : يا ابن أبي طالب ، فررت ؛ فقلت : قريباً مُقررٌ (١) ، ابن الشَّتراء ! قال : فلمّا استقرّت قدماي وثبت ُ أقبل ، فلمّا دنا منّي ضربني ، فاتهيت بالدرَّرَقَة فهقع سيفه فلَجج \_ يعني لزم \_ فأضربه على عاتقه وهو دارع ، بالدرَّرَقَة فهقع سيفه فلَجج \_ يعني لزم \_ فأضربه على عاتقه وهو دارع ، فارتعش ، ولقد فض (١) سيفي درعه ، فظننت أنّ سيفي سيقتله . فإذا بريق سيف من وَرأني ، فطأطأت رأسي ويقع السيف فأطن (٣) قِحْف رأسه بالبيضة ، وهو يقول : خُذها وأنا ابن عبد المطلّب ! فالتفتُ من ورائي فإذا بالبيضة ، وهو يقول : خُذها وأنا ابن عبد المطلّب ! فالتفتُ من ورائي فإذا حَمَزة بن عبد المطلّب ! فالتفتُ من ورائي فإذا

حدّثنا محمّد قال: حدّثنا الواقدى قال: فحدّثنى عمر بن عُمّان الجَحشى عن أبيه ، عن عمّته ، قالت : قال عُكاشة بن مِحْصَن : انقطع سيقى في يوم بدر ، فأعطانى رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم عودًا ، فإذا هو سيف أبيض طويل ، فقاتلت به حتى هزم الله المشركين ــ فلم يزل عنده حتى هلك.

حدثنا محمّد قال : أخبرنا الواقديّ قال ، حدّثنى أسامة بن زَيد : عن داود بن الحُصَين ، عن رجالٍ من بنى عبد الأَشْهَل عِدّة ، قالوا : انكسر سيف سَلَمَة بن أسلم بن حَريش يوم بدر ، فبقى أعزل لا سلاحَ معه ،

<sup>(</sup>۱) في ت: «مقر "».

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في الأصل ؛ وفي سائر النسخ : «قط ؓ » . والفض ؓ : الكسر بالتفرقة . ( الصحاح ، ص ١٠٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في ت : « فيطن » .

<sup>( £ )</sup> في ح : « فإذا هو حمزة عرِّي والمقتول طعيمة بن عديٌّ » .

فأَعطاه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قضيباً كان في يده من عَراجين (١) ابن طاب ، فقال : اضرب به ! فإذا هو سيف جيّد ، فلم يزل عنده حتى قُتل يوم جِسر أَبي عُبَيد . وقال : بينا حارثةُ مبن سُراقة كارعٌ في الحَوض ، إذ أتاه سهمٌ غَرْب (٢) فوقع في نحره ، فلقد شرب القوم آخر النهار من دمه . فبلغ أُمَّه وأُخته وهما بالمدينة مقتله ، فقالت أُمَّه : والله ، لا أبكى عليه حتى يقدَم رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم فأسأله ؛ فإن كان ابنى فى الجنَّة لم أبك عليه ، وإن كان ابني في النار بكيته لعَمْر الله فأعولته ! فلمّا قدم رسولُ الله مملَّى الله عليه وسلَّم من بدر جاءت أمّه إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقالت: يا رسول الله ، قد عرفت موقع حارثة من قلبي ، فأردت أن أبكي عليه فقلت : لا أفعل حتى أسأل رسول الله ؛ فإن كان في الجنّة لم أبك عليه ، وإن كان في الذار بكيته فأعولته . فقال الذيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : هَبِلْتِ ، أَجِنَّةُ واحدة ؟ إنها جنان كثيرة ، والذي نفسى بيده إنَّه لني الفردوس الأَّعلى . قالت : فلا أبكى عليه 'أبدًا ! ودعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بإناء من ماء فغمس يده فيه ومضمض فاه ، ثم ناول أمّ حارثة فشربت ، ثم ناولت ابنتها فشربت ، ثم أمرهما فنضحتا في جيوبهما ، ففعلتا فرجعتا من عند النبيّ صلَّى الله عليه وسدَّم ، وما بالمدينة امرأتان أقرّ أعيناً منهما ولا أسرّ .

قالوا: وكان هُبَيرة بن أبي وَهب لمّا رأى الهَزيمة انخزل (٣)ظهرُه فعَقِرْ (١٠)

<sup>(</sup>١) فى ت: «عراجين أرطاب». وعراجين: جمع عرجون، والعرجون: العلق، أو إذا يبس واعوج، أو أصله، أو عود الكباشة. وابن طاب: ضرب من الرطب. (القاموس المحيط، ج٤، ص ٢٤٨؛ ج١، ص ٩٨).

<sup>(</sup>٢) سهم غرب: أي لا يعرف راميه . (النهاية ، ج ٣ ، ص ١٥٣) .

<sup>(</sup>٣) انحزل الشيء: انقطع. (الصحاح، ص ١٦٨٤).

<sup>( )</sup> عقر : كفرح ، فجئه الروع فلم يقدر أن يتقدم أو يتأخر . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٤) .

فلم يستطع أن يقوم ؛ فأتاه أبو أسامة الجُشَمى حليفه ، ففتق درعه عنه واحتمله . ويُقال ضربه أبو داود المازني بالسيف فقط . درعه ، ووقع لوجهه وأخلد إلى الأرض وجاوزه أبو داود ، وبصر به ابنا زُهير الجُشميّان،أبوأسامة ومالك وهما حليفاه ، فذبّا عنه حتى نجوا به ، واحتمله أبو أسامة فنجا به ، وجعل مالك يذُبّ عنه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حماه كلباه ! الحليف مثل أبي أسامة كأنّه رَقْل ! \_ الرَّقْل النخلة الطويلة ويُقال إنّ الذي ضربه مُجَذَر بن ذياد .

حدّثنا محمد قال : حدّثنا الواقدى قال : فحدّثنى موسى بن يَعقوب ، عن عمّه ، قال : سمعت عن عمّه ، قال : سمعت أبا بكر بن سُليَهان بن أبى حَشْمَة قال : سمعت مَروان بن الحركم يسأل حَكيم بن حِزام عن يوم بدر ، فجعل الشيخ يكره ذلك حتى ألح عليه ، فقال حَكيم : التقينا فاقتتلنا ، فسمعت صوتاً وقع من السهاء إلى الأرض مثل وقع الحصاة فى الطست ، وقبض النبي صلّى الله عليه وسلّم القبضة فرى بها فانهزمنا .

حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقدى قال ، : فحدّثنى أبو إسحاق بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن محمّد بن عبد ،عن عبد الله بن ثَعْلَبَة بن صُعَير ، قال : سمعت نوفل بن مُعاوية الدِّيليّ يقول : انهزمنا يوم بدر ونحن نسمع كوقع الحصا في الطِّساس بين أيدينا ومن خلفنا ، فكان ذلك أشد الرعب علينا .

وكان حَكيم بن حِزام يقول: الهزمنا يوم بدر فجعلت أسعى وأقول: قاتل الله ابن الحَنْظُلِيّة! يزعم أَنَّ النهار قد ذهب؛ والله إِنَّ النهار لكما هو! قال حَكيم: وما ذاك بي إِلَّا حُبًّا أَن يأْتي الليل فيقصر عنّا طلب القوم. فيُدرك حَكيماً عُبيدُ الله وعبد الرحمن ابنا العَوّام على جمل لهما ، فقال

عبد الرحمن لأخيه: انزل فاحمل أبا خالد. وكان عُبيد الله رجلاً أعرج لا رُجْلة به ، فقال عُبيد الله : إنه لا رُجْلة بى كما ترى . قال عبد الرحمن : والله إنْ منه بدُّ (١) ؛ ألا نحمل رجلاً إن مُتنا كَفانا ما خلفنا من عيالنا ، وإن عشنا حمل (٢) كلَّنا ! فنزل عبد الرحمن وأخوه وهو أعرج، فحملاه ، فكانوا يتعاقبون الجمل ، فلمّا دنا من مكّة فكان بمر الظَّهران ، قال : والله ، لقد رأيت ها هنا أمرًا ما كان يخرج على مثله أحد له رأى ، ولكنّه شوً م ابن الحَنْظَليّة ! إن جزورًا نُحرت ها هنا فلم يبق خباء إلّا أصابه من دمها . فقالا : قد رأينا ذلك ، ولكن رأيناك وقومنا مضيتم فمضينا معكم ، فلم يكن لنا أمرٌ معكم .

بسم الله الرحمن الرحيم ، قُرئ على أبى القاسم بن أبى حَيَّة ، قال : حدّثنا أبو عبد الله محمّد بن شُجاع قال : حدّثنى محمّد بن عمر الواقدى قال : فحدّثنى عبد الرحمن بن الحارث ، عن مَخْلَد بن خُفاف ، عن أبيه ، قال : كانت الدروع فى قُريش كثيرة ، فلمّا انهزموا جعلوا يُلقونها ، وجعل المسلمون يتبعونهم ويلقطون ما طرحوا ، ولقد رأيتنى يومئذ ألتقط ثلاثة أدرُع جئت بها أهلى ، كانت عندنا بعد، فزعم لى رجلٌ من قُريش – ورأى درعاً منها عندنا فعرفها – فقال : هذه درع الحارث بن هِشام .

قال الواقدى : فحد ثنى محمد بن أبى حُميد ، عن عبد الله بن عمرو ابن أُميّة ، قال : أخبرنى من انكشف بومئذ منهزما ، وإنّه ليقول فى نفسه : ما رأيت مثل هذا الأمر فرّ منه إلا النساء!

<sup>(</sup>١) في الأصبل: « إن لا بد منه » ؛ وما أثبتناه من ب ، ت .

<sup>(</sup>٢) في ح : « حملنا » .

قالوا: وكان قُباث(١) بن أَشْيَم الكِنانيّ يقول: شهدت مع المشركين بدرًا ، وإنيّ لأَنظر إلى قلَّة أصحاب محمّد في عيني وكثرة ما معنا من الخيل والرجال (٢) ، فانهزمت فيمن انهزم ؛ فلقد رأيتني وإنِّي لأَنظر إلى المشركين في كلِّ وجهٍ ، وإِنِّي لأَقول في نفسي : ما رأَيت مثل هذا الأَمر فرّ منه إِلَّا النساء! وصاحبني رجلٌ ، فبينا هو يسير معى إذ لحقنا مَن خلفنا ، فقلت لصاحبي : أَبِك نهوض ؟ قال : لا والله عنه ما هو بي . قال : وعَقِر ، وترفُّعتُ ، (٣) فلقد صبّحتُ غَيْقَة (١) \_ عن يسار السُّقْيا بينها وبين الفُرْغ ليلة ، والمدينة ثمانية بُرُد ـ قبل الشمس ، كنت هادياً بالطريق ولم أسلك المحاجّ ، وخفت من الطلب فتنكّبت عنها ، فلقيني رجلٌ من قومي بغَيْقَة فقال : ما وراءك ؟ قلت : لا شيء ! قُتلنا وأُسرنا وانهزمنا ، فهل عندك من حُملان؟ فقال : فحملني على بعير ، وزوّدني زادًا حتى لقيتُ الطريق بالجُحْفَة ، ثم مضيت حتى دخلت مكَّة ، وإنيّ لأَنظر إلى الحَيْشُمان بن حابس الخُزاعيّ بالغَميم (٥) ، فعرفت أنَّه يَقدَم ينعَى قُريشاً عِكَّة ، فلو أردت أن أسبقه لسبقته ؛ فتنكَّبت عنه حتى سبقني ببعض النهار ، فقدمت وقد انتهى إلى مكَّة خبرُ قتلاهم ، وهم يلعنون الخزاعيّ ويقواون : ما جاءَنا بخير ! فمكثت مَكَّة ، فلمّا كان بعد الخَنْدَق قلت : لو قدمت المدينة فنظرت ما يقول محمّد ! وقد وقع في قلبي الإسلام . فقدمت المدينة فسألت عن رسول الله

<sup>. (</sup>١) في الأصل : « قتات » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن عبد البر .

<sup>(</sup>الاستيعاب، ص ١٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) فى ح : « والرحل » .

<sup>(</sup>٣) ترفيت : من رفع البعير في الدير ، أي بالغ . ( الصحاح ، ص ١٣٢١ )

<sup>(</sup> ٤ ) فى الأصل : «عمفة » ؛ وما أثبتناه عنّ سائر النسخ ، وعن السمهودى . قال : موضع بساحل البحر قرب الجار ، يصب فيها وادى ينبح و رضوى . ( وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٢٥٩ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) الغميم : موضع بين رابع والجحفة . ( وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٥٣ ) .

صلّى الله عليه وسلّم فقالوا : هو ذاك فى ظلّ المسجد مع ملاٍ من أصحابه . فأتيته ، وأنا لا أعرفه من بينهم ، فسلّمت فقال : يا قُباث بن أشيم ، أنت القائل يوم بدر «ما رأيت مثل هذا الأمر فرّ منه إلّا النساء » ؟ قلت : أشهد أنّك رسول الله ، وأنّ هذا الأمر ما خرج منّى إلى أحد قطّ ، وما ترمرمتُ(١) به إلاّ شيئاً حدّثت به نفسى ، فلولا أنّك نبي ما أطلعك الله عليه ؛ هَلُمّ حتى أبايعك . فعرض على الإسلام فأسلمت .

قالوا : فلمّا تصافّ المسلمون والمشركون ، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : مَن قتل قتيلاً فله كذا وكذا ، ومَن أَسر أَسيرًا فله كذا وكذا . فلمّا الهزموا كان الناس ثلاث فِرَق ، فرقة قامت عند خيمة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم - وأبو بكر رضى الله عنه معه فى الخيمة - وفرقة أغارت على النهب ، وفرقة طلبت العدو فأسروا وغنموا . فتكلّم سَعد بن مُعاذ ، وكان ممّن أقام على خيمة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، فقال : يا رسول الله ، ما منعنا أن نطلب العدو زهادة فى الأجر ، ولا جُبْنٌ عن العدو . ولكنّا خفنا أن يعرى موضعك فتميل عليك خيلٌ من خيل المشركين ورجالٌ من رجالهم ؛ وقد أقام عند خيمتك وجوه الناس من المهاجرين والأنصار ، ولم يشذّ أحدً منهم ، والناس يا رسول الله كثير ؛ ومتى تُعْظِ هؤلاء لا يبق لأصحابك من عن الله عز من المهاجرين والأنصار ، ولم يشذّ أحدً عن ، والأسرى والقتلى كثير والغنيمة قليلة . فاختلفوا ، فأنزل الله عز وجلّ : ﴿ يَسْمَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالُ قُلِ الأَنْفَالُ للهِ والرَّسُولِ ﴾ (٢) ، فرجع الناس وجلّ ، ﴿ وَاعْلَمُوا أَنّما غَنِمْتُمْ مِنْ وليس لهم من الغنيمة شيء . ثم أنزل الله عزّ وجلّ : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنّما غَنِمْتُمْ مِنْ فيه عَيه فَالًا لله عليه وسلّم بينهم . وليس لهم من الغنيمة شيء . ثم أنزل الله عزّ وجلّ : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنّما غَنِمْتُمْ مِنْ فيه في قَالًا لله عليه وسلّم بينهم .

<sup>(</sup>١) ترمرم: حرك فاه للكلام. (الصحاح ، ص ١٩٣٧).

<sup>(</sup>٢) سورة ٨ الأنفال ١

<sup>(</sup>٣) سورة ٨ الأنفال ٤١

فحد تنى يَعقوب بن مُجاهد أبو حَزْرَة ، عن عُبادة بن الوليد بن عُبادة ، عن عُبادة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عُبادة بن الصامت ، قال : سلّمنا الأنفال لله ولرسوله ، ولم يُخمّس رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم بدرًا ، ونزلت بعد : ﴿ واعْلَمُوا أَنّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنّ لِلهِ خُمُسهُ ﴾ . فاستقبل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالمسلمين الخُمُس فيا كان من أوّل غنيمة بعد بدر . فحدّثنى عبد المُهَيْمِن بن عبّاس بن سَهل ، عن أبيه ، عن أبي أسيد الساعدى ، مثله .

وحدّثنا أبو بكر بن عبد الله بن محمّد بن أبي سَبْرَة ، عن سُلَمان بن سُحَيم ، عن عِكْرِمَة ، قال : اختلف الناس في الغنائم يوم بدر ، فأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالغنائم أن تُردّ في المقسم ، فلم يبق منها شيء إلّا رُدّ . فظن اله الشجاعة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يخصهم با دون غيرهم من أهل الضعف . ثم أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن تُقسَم بينهم على سَواء ، فقال سَعد : يا رسول الله ، أيُعطَى فارسُ القوم الذي يحميهم مثل ما يُعطى الضعيف ؟ فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم : ثكاتْك أُمنُك ، وهل تُنصَرون إلا بضعفائكم ؟

فحد ثنى عبد الحَميد بن جَعفر قال : سألت موسى بن سَعد بن زيد ابن ثابت : كيف فعل النبي صلّى الله عليه وسلّم يوم بدر فى الأسرى ، والأسلاب ، والأنفال ؟ فقال : نادى مناديه يومئذ : مَن قتل قتيلاً فله سلّبه ، ومن أسر أسيرًا فهو له ! فكان يُعطى مَن قتل قتيلاً سَلَبه . وأمر عا وُجد فى العسكر وما أخذوا بغير قتال ، فقسمه بينهم عن فُواق (١) فقلت لعَبد الحَميد بن جَعفر : فمن أعطى سَلَب أبى جَهل ؟ قال : اختلف

<sup>(</sup>١) في ح: «عن فراق ». وعن فواق : معناه جعل بعضهم فوق بعض في القسم ممن رأى تفضيله ، أو يمني سرعة القسم ، من فواق الناقة . (شرح على المواهب اللهنية ، ج ١ ، ص ٤٢٠) .

فيه عندنا ؛ فقال قائل: أخذه مُعاذ بن عمرو بن الجَموح ، وقال قائل: أعطاه ابن مسعود . فقلت لعَبد الحَميد : مَن أخبرك ؟ قال : أمّا الذي قال دفعه إلى مُعاذ بن عمرو فأخبرنيه خارجة بن عبد الله بن كعب ، وأمّا الذي قال ابن مسعود فإنه حدّثنيه سَعيد بن خالد القارظيّ . قالوا : وقد أخذ على عليه السلام درع الوليد بن عُتبة ومِغْفَره وبَيضته ، وأخذ حَمزة سلاح عُتبة ، وأخذ عُبيدة بن الحارث درع شيبة بن رَبيعة حتى وقعت (١) إلى ورثته .

فحد دنى محمد بن يحيى بن سَهل ، عن عمّه محمّد بن سَهل بن أب حُدْمة ، قال : أمر رسول الله صلّى الله عليه وسرلّم أن يُرد الأسرى والأسلاب وما أخذوا فى المغنم ، ثم أقرع بينهم فى الأسرى ، وقسم الأسلاب التى نفل الرجل نفسه فى المبارزة ، وما أخذه فى العسكر ، فقسمه بينهم عن فُواق والثبت عندنا من هذا أن كلّ ما جعله لهم فإنه قد سلّمه لهم ، وما لم يجعل فقد قسمه بينهم . فقد جُمعت الغنائم واستعمل [عليها] رسول الله صلّى فقد قسمه بينهم عبد الله بن كعب بن عمر المازنيّ . حدّ ثنى بذلك محمّد بن الله عليه وسلمّ عبد الله بن كعب بن عمر المازنيّ . حدّ ثنى بذلك محمّد بن يحيى بن سَهل بن أبى حَثْمة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن النبيّ صلّى الله عليه وسلمّ ، وقسمها بسَير شعب بمضيق الصّفراء . وقد قيل إنّ النبيّ صلّى الله النبيّ صلّى الله عليه وسلمّ ، وقسمها بسَير شعب بمضيق الصّفراء . وقد قيل إنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلم استعمل عليها خباب بن الأربّ .

فحد ثنى ابن أبي سَبْرة ، عن المِسْور بن رفاعة ، عن عبد الله بن مُكْنِف الحارثي \_ من حارثة الأنصار \_ قال : لمّا جُمعت الغنائم كان فيها إبلٌ ومتاع وأنطاع وثياب ، فقسمها الوالى(٢) فجعل يُصيب الرجل البعيرُ ورثّةٌ (٣) معه ، وآخر بعيران ، وآخر أنطاع . وكانت السُّهمان على ثلاثمائة

<sup>(</sup>١) في الأصل : « حتى وقعت إلى و رأيته » ؛ وما أثبتناء عن سائر النسخ .

<sup>(</sup>٢) في ت : « الموالي » .

<sup>· (</sup> الرثة : متاع البيت . ( النهاية ، ج ٢ ، ص ٦٨ ) .

وسبعة عشر سهماً ، والرجال ثلاثمائة وثلاثة عشر ، والخيل فرسان لهما أربعة أَسهم . وثمانية نَفَرٍ لم يحضروا وضرب لهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بسمهامهم وأجورهم ، فكلُّهم مستحقّ في بدر ، ثلاثة من المهاجرين لا اختىلاف فيهم عندنا . عُثمان بن عَفَّان ؛ خلَّفه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على ابنته رُقَيّة ، وماتت يوم قدوم زَيد بن حارثة ؛ وطَلْحة بن عُبَيد الله ، وسَعيد بن زَيد بن عمرو بن نُفَيل ، بعشهما رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يتحسّسان العير ، بلغا الحَوْراء - الحَوراء وراء ذي المَرْوَة بينها وبينها ليلتان على الساحل ، وبين ذي الـ مر وة والمدينة تمانية بُرارُد أو أكثر قليلاً . ومن الأنصار: أَبو لُبابة بن عبد المُنْذِر ، خلَّفه على المدينة ؛ وعاصم بن عَدى ، خلَّفه على قُباء (١) وأهل العالية ؛ والحارث بن حاطب ، أمره بأمره في بني عمرو ابن عَوف؛ وخَوَّات بن جُبَير ، كُسر بالرَّوْحاء؛ والحارث بن الصِّمَّة . كُسر بالرُّوْحاء \_ فهولاء لا اختلاف فيهم عندنا . وقد رُوى أَنَّ سَعد بن عُبادة ضرب له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بسهمه وأجره ، وقال حين فرغ من القتال ببدر: لئن لم يكن شهدها سَعد بن عُبادة ، لقد كان فيها راغباً . وذلك أن سَمعد بن عُبادة لمَّا أخذ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الجهاد. كان يأتى دور الأنصار يحضّهم على الخروج ، فنُهش في بعض تلك الأماكن فمنعه ذلك ن الخروج ، فضرب له بسهمه وأُجره . وضرب لسَعد بن مالك الساعديّ بسهمه وأجره ، وكان تجهّز إلىبدر فمرض بالمدينة فمات خلافه (١) وأوصى إلى النَّبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم . وضرب لرجلٍ من الأنصار ، وضرب لرجل آخر ؛ وهوالاء الأربعة ليس بمجتَمَع عليهم كاجتماعهم على المانية .

<sup>(</sup>١) قباء : قريد بعوالى المدينة . ( وفاء الوفا ، ج ٢ ، صُ ٧٥٣) .

<sup>(</sup>٢) فى ح : « خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

حدّثنى ابن أبي سَبرة ، عن يعقوب بن زَيد ، عن أبيه ، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ضرب لقتلى بدر ، أربعة عشر رجلاً قُتلوا ببدر . قال زَيد بن طَلحة : حدّثنى عبد الله بن سَعد بن خَيشمة قال : أخذنا سهم أبي الذي ضرب له رسول الله جملى الله عليه وسلّم حين قسم الغنائم ، وحمله إلينا عُوَيم بن ساعدة .

حدّثنى ابن أبي سَبرة عن المِسْور بن رفاعة ، عن عبد الله بن مُكْنِف ، قال : سمعت السائب بن أبي لُبابة يُخبر أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أَسهم لمُبَشِّر بن عبد المُنذر ، وقدم بسهمه علينا مَعن بن عَدى .

وكانت الإبل التي أصابوا يومئذ مائة بعير وخمسين بعيرًا ، وكان معهم أَدَمٌ كثير حملوه للتجارة ، فغنمه المسلمون يومئذ . وكانت يومئذ فيما أصابوا قطيفة حمراء ، فقال بعضهم : ما لنا لا نرى القطيفة ؟ ما نرى رسول الله إلا أخدها . فأنزل الله عزّ وجلّ : ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَنْ يَغُلّ ﴾ (١) إلى آخر الله إلا أخدها . فأنزل الله عزّ وجلّ : ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَنْ يَغُلّ ﴾ (١) إلى آخر الآية . وجاء رجلٌ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال : يا رسول الله ، إنّ فلاناً غلّ قطيفة . فسأل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الرجل ، فقال : لم أفعل يا رسول الله ! فقال الدال : يا رسول الله ، احفروا هاهنا . فأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فحفروا (١) هناك فاستُخرجت القطيفة . فقال قائل : يا رسول الله عليه وسلّم ، فحفر أن ! وكانت الخيل فَرَسَين ، فَرَسٌ للوقداد يقول : وسلّم : دعونا مِن آتي جُرْم (١) ! وكانت الخيل فَرَسَين ، فَرَسٌ للوقداد يقول : يُقال لها سَبْحَة ، وفَرَسٌ للزّبَير ، ويُقال لِمَرْثَد . فكان المِقداد يقول : ضرب لى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يومئذ بسهم ولفرسي بسهم . وقائل

<sup>(</sup>۱) سورة ۳ آل عمران ۱۹۱

<sup>(</sup>٢) فى ب ، ت : « فحفر هناك ».

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل ؛ وفي ب ، ت : « من أبي خر » .

يقول : ضرب رسول الله يومئذ للفرس بسهمين ولصاحبه بسهم .

فحد أبي عبد المَجيد بن أبي عَبس ، عن أبي عُفير محمّد بن سَهل ، قال : رجع أبو بُرْدَة بن نِيار بفرس قد غنِمه يوم بدر ، وكان لزَمْعَة بن الأسود ، صار في سهمه . وأصاب المسلمون من خيولهم عشرة أفراس ، وأصابوا لهم سلاحاً وظهراً . وكان جمل أبي جَهل يومشذ فيها ، فغنِمه النبي صلى الله عليه وسدّم ، فلم يزل عنده يضرب عليه في إبله ويغزو عليه حتى ساقه في هَدْي الحُدَيبية ، فسأله المشركون يومشذ الجمل بمائة بعير ، فقال : لولا أنّا سمّيناه في الهَدْي لفعلنا . وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صَنى منها شيء .

فحد تنى عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان ، عن أبيه ، عن عُبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، ومحمد بن عبد الله ، عن الزهري ، عن سَعيد بن المُسَيِّب ، قالا : تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يومئذ ، وكان لمُنبه بن الحجاج ، وكان رسول الله عبل الله عليه وسلم قد غزا إلى بدر بسيف وهبه له سَعد بن عُبادة يُقال له العضب ، ودرعه ذات الفضول . فسمعت ابن أبي سَبرة يقول : سمعت صالح بن كيسان يقول : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وما معه سيف . وكان أوّل سيف تقلده سيف مُنبه بن الحَجّاج ، غنمه يوم بدر .

وكان أبو أُسَيد الساعديّ يحدّث فيا حدّثني به عبد المُهَيْمِن بن عبّاس ابن سَهل ، عن أبيه ، عن أبي أُسَيد ، وكان إذا ذكر أَرْقَم بن أبي الأَرْقَم

<sup>(</sup>١) الصفى : ما اختاره الرئيس لنفسه من الغنيمة قبل القسمة . (القاموس المحيط ، ج ؛ ، ص ٣٥٢)

قال : ما يوم (۱) منه بواحد! فيُقال : ما هو ؟ فقال : أمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم المسلمين أن يردّوا ما في أيديهم ممّا أخذوا من الأنفال . قال : فرددتُ سيف ابن عائذ المَخزوى ، واسم السيف المَرْزُبان ، وكان له قيمة وقدر . وأنا أطمع أن يردّه إلى . فكلَّم رسول الله [فيه] ، وكان النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم لا يمنع شيئاً يُسأَله ، فأعطاه (۲) السيف . وخرج بُني لى يَفعَة ، فاحتملته الغول فذهبت به مُتورّكة (۱) ظهراً . فقيل لأبي أسيد وكانت الغيلان ذلك الزمان ؟ قال : نعم ، ولكنها قد هلكت ؛ فلتي ابني ابن الأرْقَم ، فبهَشَ (۱) إليه ابني وبكي مستجيراً به ، فقال : من أنت ؟ فأخبره ، فقالت الغول : أنا حاضنته . فلها عنه ، والصبيّ يُكذّبها ، فلم فأخبره . فقالت الغول : أنا حاضنته . فلها عنه ، والصبيّ يُكذّبها ، فلم يُعرّج عليه (۱) . وخرج من دارى فَرسُ لى فقطع رَسَنه ، فلقيه بالغابة (۱) فركبه حتى إذا دنا من المدينة أفلت منه ، فتعذّر إلى أنَّه أفلت منى ، فلم أقدر عليه حتى الساعة .

حدّثى أَبو بكربن إسماعيل [بن محمّد] (٧) ، عن أبيه ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، قال : سأَلت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سيفَ العاص ابن مُنَبّه يوم بدر فأعطانيه ، ونزلت في : ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ . . ﴾ (٨) قالوا : وأَحْذَى (٩) رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مماليك حضروا بدرًا ولم

<sup>(</sup>۱) فی ت: « ما بؤسی منه » .

<sup>(</sup>٢) أي أرقم بن أبي الأرقم .

<sup>(</sup>٣) فى ت : « فتوركته » .

<sup>(</sup>٤) بهش إليه : أسرع إليه . (النهاية ، ج ١ ، ص ١٠١) .

<sup>(</sup> ه ) في ح : « فلم يمرج عليه حتى الساعة » .

<sup>(</sup> ٢ ) الغابة : على بريد من المدينة طريق الشام كما ذكر ابن سعد . ( الطبقات ، ج ٢ ، ص ٥٨ ) .

<sup>(</sup>٧) الزيادة عن ب، ت.

<sup>(</sup>٨) سورة ٨ الأنفال ١ .

<sup>( )</sup> في الأصل ، ح : « فأخذ » ؛ وبا أثبتناه عن سائر النسخ . وأحذاه من الغنيمة : أعطاه ( الصحاح ، ص ٢٣١١) .

يُسهم لهم ، ثلاثة أعبد : غلامٌ لحاطب بن أبي بَلْتَعَة ، وغلامٌ لعبد الرحمن ابن عَوف ، وغلامٌ لسَعد بن مُعاذ . واستُعمِل شُقران غلام النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم على الأسرى ؛ فأَحْذَوْه (١) من كلّ أسيرٍ ما لو كان حُرًّا ما أصابه فى المقسم .

فحد أبو بكر بن إساعيل ، عن أبيه ، عن عامر بن سَعد ، عن أبيه ، قال : رميتُ يوم بدر سُهيل بن عمرو فقطعتُ نَساه (٢) ، فأتبعت أثر الدم حتى وجدته قد أخذه مالك بن الدُّخشُم ، وهو آخذُ بناصيته . فقلت : أسيرى ، رميتُه ! فقال مالك : أسيرى ، أخذتُه ! فأتيا رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم فأخذه منهما جميعاً . فأفلت سُهيل بالرَّوْ حاء من مالك ابن الدُّخشُم ، فصاح في الناس فخرج في طلبه ، فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فلم يقتله . ووجده النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فلم يقتله .

فحد شي عيسى بن حفص بن عاصم ، عن أبيه ، قال : أصاب أبو بردة بن نيار أسيرًا من المشركين يُقال له مَعْبَد بن وَهب ، من بنى سعد ابن لَيث . فلقيه عمر بن الخطَّاب ، وكان عمر رضى الله عنه يحضُّ على قتل الأسرى ، لا يرى أحدًا في يديه أسيرًا إلاّ أمر بقتله ، وذلك قبل أن يتفرق الناس . فلقيه مَعْبَد ، وهو أسيرٌ مع أبي بُرددة ، فقال : أترون ياعمر أنّكم قد غلبتم ؟ كلّا واللات والعُزّى! فقال عمر : عِبادَ الله المسلمين! أتكلّم وأنت أسيرٌ في أيدينا ؟ ثم أخذه من أبي بُرددة فضرب عنقه . ويُقال إنّ أبا بُرددة قتله .

فحدَّثني أبو بكر بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن عامر بن سَعد ، قال :

<sup>(</sup>١) في ح : « فأخذوا » .

<sup>(</sup>٢) النسآ : عرق من الورك إلى الكعب . ( النماموس المحيط ، ج ؛ ، ص ٣٩٥) .

قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لا تُخبروا سَعدًا بقَتل أخيه (١) ، فيقتل كلُّ أسيرٍ في أيديكم .

فحد شي خالد بن الهَيْشَم مولى بني هاشم ، عن يَحْيَى بن أَبي كُتُيِّر ، قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لا يتعاطى أحدكم أسير أخيه فيقتله . ولمّا أتى بالأسرى كره ذلك سَعد بن مُعاذ ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : يا أبا عمرو ، كأنَّه شق عليك الأسرى أن يُؤسَروا . قال : نعم يا رسول الله ، كانت أوّل وقعة التقينا فيها والمشركون ، فأحببت أن يُذِرَّهم الله وأن يُشخن فيهم القتل .

وكان النّضر بن الحارث أسره المقداد يومشذ ، فلمّا خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من بدر \_ وكان بالأُثيل (٢) \_ عُرض عليه الأسرى ، فنظر إلى النّضر بن الحارث فأبَدّه (البَصَر ، فقال لرجل إلى جنبه : فنظر إلى النّضر بن الحارث فأبَدّه البَصَر ، فقال الذي إلى جنبه : محمّد واللهِ قاتلى ، لقد نظر إلى بعينين فيهما الموت ! فقال الذي إلى جنبه ؛ واللهِ ما هذا منك إلا رُعْب . فقال النّضر لمُصْعَب بن عُمير : يا مُصْعَب ، أنت أقرب من ها هنا بي رَحِماً . كلّم صاحبك أن يجعلني كرجل من أصحابي ، هو واللهِ قاتلي إن لم تفعل . قال مُصْعَب : إنّك كنت تقول في أصحابي ، هو واللهِ قاتلي إن لم تفعل . قال مُصْعَب : إنّك كنت تقول في فليجعلني كأحد أصحابي ، إن قُتِلوا قُتلت ، وإن منّ عليهم منّ عليّ . قال فليجعلني كأحد أصحابي ، إن قُتِلوا قُتلت ، وإن منّ عليهم من عليّ . قال مُصْعَب : إنّك كنت تُعذّب أصحابه . قال : أما واللهِ ، لو أسرتك قُريشٌ ما قُتلت أبدًا وأنا حيّ . قال مُصْعَب : واللهِ ، إنّي لأَراك صادقاً ، ولكن ما قُتلت أبدًا وأنا حيّ . قال مُصْعَب : واللهِ ، إنّي لأَراك صادقاً ، ولكن ما قُتلت أبدًا وأنا حيّ . قال مُصْعَب : واللهِ ، إنّي واللهِ ، إنّي لأَراك صادقاً ، ولكن

<sup>(</sup>١) يعنى عميراً .

<sup>(</sup>٢) الأثيل: موضع بين بدر والصفراء. (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) أى أعطاه بدته من النظر ، أى حظه . ( النهاية ،ج ١ ، ص ٢٥) .

<sup>( ؛ )</sup> الزيادة عن ب ، ت ، ح .

[لست] (١) مثلك \_ قطع الإسلام العهود! فقال المِقداد: أسيرى! قال الذي صلَّى الله عليه وسلَّم : اضرب عنقه ، اللَّهم ّ أَغنِ المِقداد من فضلك! فقتله عَلى بن أبي طالب عليه السلام صبرًا بالسيف بالأُثيثل .

ولمّا أُيسر سُهَيل بن عمرو ، قال عمر رضى الله عنه : يا رسول الله ، انزعْ ثنيَّتيه ! يُدلِّع (٢) لسانُه فلا يقوم عليك خطيباً أبدًا ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: لا أُمثِّل به فيهُمثِّلَ الله بي وإن كنت نبيًّا ، ولعلَّه يقوم مقاماً لا تكرهه . فقام سُهَيل بن عمرو حين جاءه وفاة النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم بخُطبة أبى بكر رضى الله عنه عكَّة - كأنه كان يسمعها . قال عمر حين بلغه كلام سُهَيل : أَشهدُ إِنَّك لرسولُ الله ! يُريد حيث قال الذي " صلَّى الله عليه وسلَّم «لعلَّه يقوم مقاماً لا تكرهه ».

وكان عَلَى عليه السلام يُحدّث يقول : أتى جبريل إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم يوم بدر فخيّره في الأُسرى أَن يضرب أعناقهم ، أو يأْخذ منهم الفداءَ ويُسْمَتُ شُهَد منكم في قابلِ عدَّتُهم . فدعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أصحابه فقال : هذا جبريل يُخير كم في الأسرى بين أن نضرب رِقامِم ، أَو نأْخذ منهم الفِدية ويُسْتَشْهَد منكم في قابل عِدَّتُهم . قالوا : بل نأُخذ الفيدية ونستعين ما ، ويُسْتَشَهَد منّا فندخل الجنَّة . فقَبل منهم الفيداء وقُتل منهم في قابلِ عِدَّتُهم بِأُحُد.

قالوا: ولمّا حُبس الأُسرى ببدر - استُعمل عليهم شُقران ، وكان المسلمون قد اقترعوا عليهم - طمعوا (٣) في الحيا فقالوا : لو بعثنا إلى أبي بكر فإنَّه أوصل قُرَيش لأرحامنا ، ولا نعلم أحدًا آثرَ عندمحمّد منه ! فبعثوا إلى أبي بكر ،

<sup>(</sup>١) الزيادة عن ب، ح . (٢) أدلع : أخرج . (لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٩٠) .

<sup>(</sup>٣) في ب: «طمعاً».

فأتاهم فقالوا: يا أبا بكر ، إنَّ فينا الآباء والأبناء والإِخوان والعمومة وبني العمّ ، وأَبعدُ نا قريب . كَلُّمْ صاحبك فليمنَّ علينا أَن يُفادِنا . فقال : نعم إِن شَاءَ الله ، لا آلوكم خيرًا ! ثم انصرف إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . قالوا : وابعثوا إلى عمر بن الخطَّاب فإنه مَن قد علمتم ، فلا نأمن أن يُفسد عليكم ، لعلَّه يكفّ عنكم . فأرسلوا إليه فجاءهم فقالوا له مثل ما قالوا لأبي بكر ، فقال : لن آلوكم شرًّا ! ثم انصرف إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فوجد أبا بكر والناس حوله ، وأبو بكر يُليّنة ويَفْتُوُّه (١) ويقول : يا رسول الله ، بأبي أنت وأُمِّي ! قومك فيهم الآباء والأبناء والعمومة والإخوان وبنو العمّ ، وأَبعدهم منك قريب ، فامْنُنْ عليهم مَنّ الله عليك ، أو فادِهم يستنقنهم الله بك من النار فتَأْخُذَ منهم ما أَخذتُ قوّةً للمسلمين ، فلعلُّ الله يُقبل بقلوبهم إليك! ثم قام فتنحى ناحية ، وسكت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فلم يُجبه ، ثم جاء عمر فجلس مجلس أبي بكر ، فقال : يا رسول الله ، هم أعداء الله ، كذَّبوك وقاتلوك وأخرجوك! اضرب رِقابهم ، هم رءوس الكفر وأئمَّة الضلالة ؛ يُوطئ الله عزَّ وجلّ بهم الإسلام ويُذلّ بهم أهل الشرك! فسكت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فلم يُجبه ، وعاد أبو بكر إلى مقعده الأوَّل فقال : يا رسول الله ، بأني أنت وأُرِّى ! قومك فيهم الآباء والأبناء والعمومة والإِخوان وبنو العمّ ، وأبعدهم منك قريب ؛ فامْنُنْ عليهم أو فادِهم ، هم عِتْرَتُك (١) وقومك ، لا تكن أوّل من يستأصلهم ، يهديهم الله خير من أَن تُهلَكهم . فسكت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فلم يردّ عليه شيئاً . وتنحى ناحية ، فقام عمر فجلس مجلسه فقال : يا رسول الله ، ما تنتظر بهم ؟ اضرب أعناقهم ، يُوطئ الله بهم الإسلام ويُذلُّ أَهلَ الشرك ؛ هم أعداء

<sup>(</sup>١) في ح : «وينشاه » . وفئات الرجل إذا سكنت غضبه . ( الصحاح ، ص ٢٢ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) في ح : « هم عشيرتك » . وعترة الرجل : أخص أقار به . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٥ ) .

الله . كذَّبوك وقاتلوك وأُخرجوك ! يا رسول الله ، اشفِ صدور المؤمنين ؛ لو قدروا على مثل هذا منًّا ما أقالوناها أبدًا! فسكت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فلم يُجبه ، فقام ناحية فجلس ، وعاد أبو بكر فكلَّمه مثل كلامه الذي كلُّمه به ، فلم يُجبه فتنحَّى ناحية ، ثم قام عمر فكلَّمه كلامه فلم يُجبه . ثم قام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فدخل قُبَّته فمكث فيها ساعة ، ثم خرج والناس يخوضون في شأَّنهم ، يقول بعضهم : القول ما قال أَبُو بِكُرِ ! وَآخرون يَقُولُونَ : القول ما قال عمر ! فلمَّا خرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال : ما تقولون في صاحبَيكم هذين ؟ دعوهما فإنَّ لهما مَثَلاً ؛ مَثَل أبي بكر كمَثَل ميكائيل ينزل برضاء الله وعَفْوه عن عباده ، ومَثَله في الأَنبياء كَمَثُل إِبراهم ، كان ألين على قومه من العَسَل ،أوقد له قومه النار وطرحود فيها ، فما زَاد على أَن قال : ﴿ أُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلا تَعْقلُونَ ﴾ (١). وقال : ﴿ فَمَنْ تَبِعَني فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن ْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحيمٌ ﴾ (٢) ومثَله مَثَل عيسى إِذ يقول : ﴿ إِنْ تُعَذَّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فإِنَّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الحَكيمُ ﴾ (٢). ومَثَل عمر في الملائكة كمَثَل جبريل ينزل بالسخطة من الله والنُّقْمة على أعداء الله ؛ ومَثَله في الأنبياء كمثَل نوح ، كان أشدّ على قومه من الحجارة إِذ يقول : ﴿ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الكافِرينَ دَيَّارًا ﴾ (٤) فدعا عليهم دعوة أغرق الله الأرض جميعها ، ومَشَل موسى إذ يقول : ﴿ رَبُّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُومِّنُوا حتَّى يَرَوُا العَذابَ الأَّليمَ ﴾ (٥) ، وإِنَّ بكم عَيْلَة ، فلا يفوتنَّكم رجلٌ من هؤلاءِ إِلاَّ بفيداءِ أَو

<sup>(</sup>١) سورة ٢١ الأنبياء ٢٧

<sup>(</sup>٢) سورة ١٤ إبراهيم ٣٦

<sup>(</sup>٣) سورة ه المائدة ١١٨

<sup>(</sup> ٤ ) سورة ٧١ نوح ٢٦

<sup>(</sup> ٥ ) سورة ١٠ يونس ٨٨

ضربة عُنُق . فقال عبد الله بن مسعود: يا رسول الله ، إلا سُهيل بن بَيضاء الله ، إلا سُهيل بن بَيضاء من مهاجرة الحبشة ، ما شهد بدرًا ، إنما هو أَخُ له يُقال له سَهل الله الله الله الله عبد الله : فما مرّت على فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يردّ عليه . قال عبد الله : فما مرّت على ساعة قطُّ . كانت أشد على من تلك الساعة ، فجعلت أنظر إلى السماء أتخوف أن تسقط على الحجارة ، لِتقدُّى بين يدى الله ورسوله بالكلام . أتخوف أن تسقط على الحجارة ، لِتقدُّى بين يدى الله ورسوله بالكلام . فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال : إلا سُهيل بن بَيضاء! قال : فما مرّت على ساعة أقر لعيني منها ، إذ قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم . فما مرّت على الله عليه وسلم . فما مرّت على الله عليه وسلم : إن الله عز وجل ليُشدد القلب فيه حتى يكون ألين من الحجارة ، وإنّه ليُليّن القلب فيه حتى يكون ألين من النه عليه وسلم منهم الفداء ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الفداء ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الفداء ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الفداء ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الفداء ، وقال رسول الله عليه الله عليه وسلم نها في الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم الهداء . اقتل ولا تأخذ الفداء . وكان سعد بن مُعاذ يقول : اقتل ولا تأخذ الفداء .

فحد أنى مَعْمَر ، عن الزُّهرى ، عن محمّد بن جُبَير بن مُطْعِم ، عن أَبيه ، قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يوم بدر : لو كان مُطْعِم بن عَدى حيًّا لوهبتُ له هؤلاءِ النَّتْنَى . وكانت لمُطْعِم بن عَدى عند النبي صلَّى الله عليه وسلَّم إجارةٌ (٢) حين رجع من الطائف .

فحد ألله محمّد بن عبد الله ، عن الزُّهريّ ، عن سَعيد بن المُسَيِّب ، قال : أمّن رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم من الأَسرى يوم بدر أبا عَزَّة عمرو ابن عبد الله بن عُمَير الجُمَحيّ ، وكان شاعرًا ، فأعتقه رسولُ الله صلَّى الله

 <sup>(</sup>١) الزيادة عن ب ، ت .

<sup>(</sup>٢) في ح: «يد أجاره».

عليه وسلّم ، وقال : لى خمس بنات ليس لهن شيء ، فتصدّق بي عليهن يا محمّد . ففعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وقال أبو عَزّة : أعطيك مَوثقاً لا أقاتلك ولا أكثر عليك أبدًا . فأرسله رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فلمّا خرجت قُريش إلى أحُد جاءه صَفوان بن أُميّة فقال : اخرج معنا ! فقال : إنى قد أعطيت محمّدًا مَوثقاً ألا أقاتله ولا أكثر عليه أبدًا ، وقد من على ولم يمن على غيرى حتى قتله أو أخذ منه الفداء . فضمن صَفوان أن يجعل بناته مع بناته إن قُتل ، وإن عاش أعطاه مالاً كثيراً لا يأكله عياله . فخرج أبو عَزّة يدعو العرب ويحشرها ، ثم خرج مع قُريش يوم أُحُد ، فأسر ولم يُوسَر غيره من قُريش ، فقال : يا محمّد ، إنما خرجْت (١) مُكرها ، فأسر ولم يُوسَر غيره من قُريش ، فقال : يا محمّد ، إنما خرجْت (١) مُكرها ، ولى بنات فامْنُن على ! فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم : أين ما أعطيتنى من العهد والميثاق ؟ لا والله ، لا تَمْسَح عارضَيك بمكّة تقول «سخرتُ بمحمّد مرّتين »!

حدّثنى إسحاق بن حازم ، عن رَبيعة بن يَزيد ، عن الزُّهرى ، عن سَعيد بن المُسَيِّب ، قال : قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم : إنَّ المؤمن لا يُلْدَغ من جُحْرٍ مرّتين ؛ يا عاصم بن ثابت ، قدِّمه فاضرب عنقه ! فقدّمه عاصم فضرب عنقه .

قالوا : وأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم بدر بالقُلُب أن تُغَوَّر ، ثم أمر بالقتلى فطُرحوا فيها كلّهم إلا أُمَيّة بن خَلَف ، فإنه كان مُسَمَّناً انتفخ من يومه ، فلمّا أرادوا أن يُلقوه تزايل لحمُه ، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم : اتركوه ! ونظر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى عُتبة يُجرّ إلى القليب ، وكان رجلاً جسيماً ، في وجهه أثر الجُدَريّ ، فتغيّر وجه ابنه

<sup>(</sup>١) في ب ، ت : « أخرجت » بالبناء المفعول .

أبي حُذيفة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلّم : يا أبا حُذيفة كأنك ساءَك ما أصاب أباك . قال : لا والله يا رسول الله ، ولكني رأيت لأبي عقلاً وشرفاً ؛ كنت أرجو أن يهديه الله(١) إلى الإسلام ، فلمّا أخطأه ذلك ورأيت ما أصابه غاظني . قال أبو بكر : كان والله يا رسول الله أبق في العشيرة من غيره ، وقد كان كارها لوجهه ، ولكن الحيّن ومصارع السوء! قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : الحمد لله الذي جعل [خدّ](٢) أبي جهل الأسفل ، وصرعه وشفانا منه! فلمّا توافوا(٣) في القليب ، وقد كان رسول الله ضلّى الله عليه وسلّم يطوف عليهم وهم مُصرّعون ، وأبو بكر يُخبره بهم رجلاً رجلاً ، ورسول الله صلّى الله ويشكره ويقول : الحمد لله الذي ورسول الله عليه وسلّم يحمد الله ويشكره ويقول : الحمد لله الذي أنج: ما وعدني ، فقد وعدني إحدى الطائفتين .

قال : ثم وقف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على أهل القليب ، فناداهم رجلاً رجلاً : يا عُتبة بن رَبيعة ، ويا أُميّة بن خَلَف ، ويا أُميّة بن خَلَف ، ويا أَبا جَهل بن هِشام ، هل وجدتم ما وعد كم ربُّكم حقًّا ؟ فإنِّى قد وجدت ما وعدنى ربَّى حقًّا ؟ فإنِّى قد وجدت ما وعدنى ربَّى حقًّا . بئسَ القوم كنتم لنبيّكم ؛ كذّبتمونى وصدّقنى الناس ، وأخرجتمونى وآوانى الناس ، وقاتلتمونى ونصرنى الناس ! قالوا : يا رسول الله ، تنادى قوماً قد ماتوا ! قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : قد علموا أنّ ما وعدهم ربُّهم حق !

قالوا: وكان انهزام القوم وتولِّيهم حين زالت الشمس ، فأقام رسول الله صنَّى الله عليه وسلَّم ببدر وأمر عبد الله بن كَعب بقَبْضِ الغنائم وحملِها ، وأمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نَفَرًا من أصحابه أن يُعينوه ،

<sup>(</sup>۱) فى ح: «أن يهديه ذلك».

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن ب، ٺ، ح.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « تواروا » ؟ وما أثبتناه عن سائر النسخ .

فصلَّى العصر ببدر ثم راح فمرّ بالأُثَيْل [ - الأُثَيْل واد طوله ثلاثة أميال وبينه وبين بدر ميلان ، فكأنَّه بات على أربعة أميال من بدر \_ ] (١)قبل غروب الشمس فنزل به ، وبات به وبأُصحابه جراحٌ ، وليست بالكثيرة ، وقال لأصحابه : مَن رجلٌ الليلة يحفظنا ؟ فأُسكت القوم ، فقام رجلٌ فقال : مَن أَنت ؟ قال : ذَكوان بن عبد قَيس . قال : اجلس . ثم عاد النبيّ (٢) صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقام رجلٌ فقال : مَن أَنت ؟ فقال : ابن عبد قَيس . قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم : اجلس . ثم مكث ساعة ، ثم قام رجلٌ فقال : مَن أَنت ؟ . فقال : أَبو سَبع (٣) . ثم مكث ساعة وقال : قوموا ثلاثتكم . فقام ذَكوان بن عبد قَيس وحدَه ، فقال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : فأين صاحباك ؟ قال : يا رسول الله ، أنا الذي أجبتك الليلة . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : فحفظك الله ! فكان يحرس المسلمين تلك الليلة ، حتى كان آخر الليل ، فارتحل . قال (٤) : ويُقال صلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم العصر بالأُثَيْل فلمّا صلَّى ركعة تبسّم ، فلمّا سلَّم سُئل عن تبسّمه ، فقال : مرّ بي ميكائيل وعلى جَناحه النَّقْع ، فتبسّم إلى وقال « إِنِّي كنت في طلب القوم » . وأتاه جبريل حين فرغ من قتال أهل بدر ، على فَرَسِ أُنثى مَعقود الناصية ، قد عَصَمَ تُنيَّتُه الغُبار ، فقال : يا محمّد ، إِنَّ ربّى بعثني إليك وأمرني ألّا أُفارقك حتى ترضى ؛ هل رضيتَ ؟ . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : نعم .

وأَقبل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالأسرى ، حتى إِذَا كَان بِعِرْق

<sup>(</sup>١) الزيادة عن ب، ت.

<sup>(</sup>٢) في ح: «ثم أعاد القول الثانية ».

<sup>(</sup>٣) فى ح : « أبو سبيع » بصيغة التصغير .

<sup>(</sup> ٤ ) أي قال الواقدي .

الظّبْيَة أمر عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أن يضرب عنق عُقبة بن أبي مُعيط، وكان أسره عبد الله بن سَلَمَة العَجْلاني ، فجعل عُقبة يقول : يا ويلي ، علام أُقْتَل يا معشر قُريَش مِن بين مَن هاهنا ؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : لعداوتك لله ولرسوله . قال : يا محمّد ، مَنّك أفضل ، فاجعلني كرجل من قوى ، إن قتلتهم قتلتني وإن مننت عليهم مننت على ، وإن أخذت منهم الفيداء كنت كأحدهم ؛ يا محمّد ، مَن للصّبية ؟ قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : النار ، قدّمه يا عاصم ، فاضرب عنقه ! فقدمه عاصم فضرب عنقه . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : بشس الرجل عاصم فضرب عنقه . فقال رسول الله وبرسوله وبكتابه ، مؤذياً لنبيّه ؛ فأحمد كنت والله ما عَلمت ، كافرًا بالله وبرسوله وبكتابه ، مؤذياً لنبيّه ؛ فأحمد الله الذي هو قتلك وأقرّ عيني منك ! ولمّا نزلوا سَير – شِعب بالصّفراء – قسم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الغنائم بها بين أصحابه . حدّثني بذلك محمّد بن يحيي بن سَهل بن أبي حَثْمَة ، عن أبيه ، عن جدّه .

وقدّم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم زَيد بن حارثة وعبد الله بن رَواحة من الأُثيْل ، فجاءوا يوم الأَحد شَدَّ الضَّحى (١) ، وفارق عبد الله زيدًا بالعَقيق ، فجعل عبد الله يُنادى على راحلته : يا معشر الأَنصار ، أَبشروا بسلامة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقتْل المشركين وأُسْرهم! قتل ابنا رَبيعة ، وابنا الحجّاج ، وأبو جَهل ، وقتل زَمعة بن الأسود ، وأُميّة بن خَلف ، وأسر سُهيل بن عمرو ذو الأَنياب في أُسرى كثيرة . قال عاصم بن عَدى " فقسمت إليه فنحوته فقلت : أحقًا ما تقول ، يا ابن رَواحة ؟ قال : إي والله ، وغدًا يقدم رسول الله إن شاء الله ومعه الأَسرى مُقرّنين (١) . ثم اتّبع دور الأَنصار يقدد مرسول الله إن شاء الله ومعه الأَسرى مُقرّنين (١) . ثم اتّبع دور الأَنصار

<sup>(</sup>١) شد الضحى : ارتفاعه . (أساس البلاغة ، ص ٨٣٤) .

<sup>(</sup> ۲ ) فی ت : «مقرونین » .

بالعالية \_ العالية بنو عمرو بن عَوف وخَطْمَة ووائل ، منازلهم بها \_ فبشَّرهم دارًا دارًا ، والصبيان يشتد ون معه ويقولون: قُتل أبو جَهل الفاسق! حتى انتهوا إلى بني أُمَيّة بن زَيد .

وقدم زَيد بن حارثة على ناقة النبي هملًى الله عليه وسلّم القصواء يُبشّر أهلَ المدينة ، فلمّا جاء المُصَلَّى صاح على راحلته : قُتل عُتبة وشَيبة ابنا ربيعة ، وابنا الحَجّاج ، وأبو جَهل ، وأبو البَخْتَريّ ، وزَمعة بن الأسود ، وأميّة بن خَلَف ، وأسر سُهيل بن عمرو ذو الأنياب في أسرى كثيرة . فجعل الناس لا يُصدّقون زَيْدَ بن حارثة ، ويقولون : ما جاء زيد إلّا فَلا إلاً الله حتى غاظ المسلمين ذلك وخافوا . وقدم زَيد حين سَوَّوا على رُقيَّة بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم التراب بالبَقيع .

فقال رجلٌ من المنافقين لأسامة بن زَيد : قُتل صاحبكم ومَن معه . وقال رجلٌ من المنافقين لأبي لُبابة بن عبد المُنذر : قد تفرّق أصحابكم تفرّقاً لا يجتمعون منه أبدًا ، وقد قُتل عِلْيَة أصحابِه وقُتل محمّد ؛ هذه ناقته نعرفها ، وهذا زيد لا يدرى ما يقول من الرعب ، وجاء فَلاً . قال أبو لُبابة : يُكذّب اللهُ قولك ! وقالت يهود : ما جاء زيد إلا فلاً !

قال أسامة بن زَيد : فجئتُ حتى خَلوتُ بأبي ، فقلت : يا أَبَهُ ، أَحتَّ ما تقول ؟ قال : إِي والله حقًّا يا بُنيّ ! فقويتُ في نفسي ، فرجعتُ إلى ذلك المنافق فقلت : أَنتَ المُرجف برسول الله وبالمسلمين ؛ ليُقدّمنّك رسولُ الله إذا قدم فليضربنّ عنقك ! فقال : يا أبا محمّد ، إنما هو شيء سمعتُ الناس يقولونه .

 وهم سبعون في الأصل ، مجتمع عليه ، لا شكّ فيه . واستُعمِل عليهم شُقران غلام النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، قد شهد بدرًا ولم يعتقه يومئذ ، ولقيه الناس بُهنّئونه بالرَّوْحاء بفتح الله . فلقيه وُجوه الخَزْرَج ، فقال سَلَمَة بن سَلامة بن وَقَش : ما الذي تُهنّئوننا به ؟ فوالله ما قتلنا إلاّ عجائز صُلْعاً . فتبسّم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وقال : يا ابن أخى ، أولئك الملأ ، لو رأيتَهم فتبسّم النبيّ صلى الله عليه وسلّم وقال : يا ابن أخى ، أولئك الملأ ، لو رأيتَهم ليهبْتَهم ، ولو أمروك لأطعتهم ، ولو رأيتَ فعالك مع فعالهم لاحتقرته ؛ وبئسس القوم كانوا على ذلك لنبيّهم! فقال سَلَمَة : أعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله ؛ إنّك يا رسول الله لم تزل عنّى مُعرضاً منذ كنّا بالرَّوْحاء في بدأتنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : أمّا ما قلت للأعرابي «وقعت على ناقتك فهى حُبلى منك » ، ففحشت وقلت ما لا علم لك به! وأمّا ما قلت في القوم ، فإنك عمدت إلى نعمة من نعم الله تُزهّدها . فاعتذر إلى النبيّ صلى الله عليه وسلّم مَعْذِرته ، إلى النبيّ صلى الله عليه وسلّم مَعْذِرته ، فكان من عِلْية أصحابه .

فحد أبو هند الله ، عن الزُّهرى ، قال : ولقيه أبو هند البَياضي مولى فَرْوَة بن عمرو ، ومعه حَميتُ (١) مملوع حَيساً (٢) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم : إنما أبو هند رجلٌ من الأَنصبار فأَنْكِحوه! وأَنكحوا إليه .

وحدَّثنى ابن أبي سَبرة ، عن عبد الله بن أبي سُفيان ؛ قال : ولقيه أُسيد ابن حُضَير فقال : يا رسول الله ، الحمد لله الذي ظفَّرك وأقر عينك ! والله يا رسول الله ، ما كان تخلُّفي عن بدر وأنا أظنُّ أَنَّك تلقى عدوًّا ، ولكني

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام : الحميت : الزق . ( السيرة النبوية ، ج ٢ ، ص ٢٩٨) .

<sup>(</sup>٢) الحيس : "بمر يخلط بسمن وأقط ، فيعجن شديداً ثم يندر منه نواه (القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٢٠٩)

ظننتُ أَنَّهَا العِيرِ ، ولو ظننتُ أَنه عدوٌّ ما تخلَّفتُ . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : صدقتَ .

وحدّثنى عبد الله بن نوح ، عن خُبيب بن عبد الرحمن ، قال : لقيه عبد الله بن أُنيس بتُرْبان فقال : يا رسول الله ، الحمد لله على سلامتك وما ظفّرك ! كنت يا رسول الله ليالى خرجت مَوروداً (١) ، فلم يُفارقنى حتى كان بالأَمس فأَقبلت إليك . فقال : آجرك الله !

وكان سُهيل بن عمرو لمّا كان بشَنوكَة (٢) [-شَنوكة فيما بين السُقيا ومَلَل -] (٣) كان مع مالك بن الدُّخشُم [الذي أُسره] (٤) فقال : خلِّ سبيلي للغائط. فقام به ، فقال سُهيل : إنى أحتشم فاستأخر عنى ! فاستأخر عنه ، ومضى سُهيل على وجهه ؛ انتزع يده من القران (٥) ومضى ، فلمّا أبطأ سُهيل على مالك أقبل فصاح في الناس ، فخرجوا في طلبه . وخرج النبي صلّى الله عليه وسلّم في طلبه ، فقال : مَن وجده فليقتله ! فوجده رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد دفن نفسه بين (١) سَمُرات ، فأمر به فرُبطت يداه إلى عنقه ، ثم قرنه إلى راحلته ، فلم يركب خطوة حتى قدم المدينة فلتى أسامة بن زيد .

فحدَّثني إِسحاق بن حازم ، عن عبد الله بن مِقْسَم ، عن جابر بن

<sup>(</sup>١) قال الجوهرى : الورد يوم الحمى ، إذا أخذت صاحبها لوفت ، تقول :وردته الحمى فهو مورود. ( الصحاح ، ص ٤٦ ه ) .

<sup>(</sup>٢) فى الأصلّ : « بسوكة » ؛ وفى ح : « بتنوكة » . وما أثبتناه عن ب ، والبكرى . (معجم ما استعجم ، ص ٨١٥) .

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن ب، ت، ح.

<sup>(</sup> ٤ ) الزيادة عن ح .

<sup>(</sup> ٥ ) القران : الحبل . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٤٨ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) فى ب ، ت : « فوجده رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بين سمرات » ؛ وفى ح : « أخفى نفسه بين شجرات » . والسمر، بضم الميم ، اسم شجر . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١ ٥ ) .

عبد الله ، قال : لقى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أسامة بن زَيد ، ورسول الله على راحلته القصّواء ، فأجلسه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بين يديه ، وسُهَيل مجنوب ، ويداه إلى عنقه ، فلمّا نظر أسامة إلى سُهَيل قال : يا رسول الله ، أبو يَزيد ! قال : نعم ، هذا الذي كان يُطعم بمكّة الخبز .

وحدّثنى عبد الرحمن بن عبد العزيز ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حرّم ، عن يحيى بن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة ، قال : قدم رسول صلّى الله عليه وسلّم المدينة ، وقدم بالأسرى حين قدم بهم ، وسَوْدَة بنت زَمْعَة عند آل عَفراء في مناحتهم على عَوف ومُعَوِّذ (١) ، وذلك قبل أن يُضرب الحجاب . قالت سَوْدَة : فأتينا فقيل لنا : هؤلاء الأسرى قد أتى بهم . فخرجتُ إلى بيتى ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم فيه ، وإذا أبو يَزيد مجموعة يداه إلى عنقه في ناحية البيت ، فوالله إن ملكتُ (٢) حين رأيته مجموعة يداه إلى عنقه أن قلت : أبا يَزيد ، أعطيتم بأيديكم ! ألا مُتّم كراماً ؟ فوالله ما راغنى إلا قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من البيت : يا سَوْدَة ، أعلى الله وعلى رسوله ؟ فقلت : يا نبيّ الله ، والذي بعثك بالحق نبيًا ما ملكتُ نفسي حين رأيت أبا يَزيد مَجموعة يداه إلى عنقه أن قلت .

فحدّثى خالد بن إلياس قال : حدّثى أبو بكر بن عبد الله بن أبى جَهْم قال : دخل خالد بن هِشام بن المُغيرة وأُمَيّة بن أبى حُذَيفة بن المُغيرة في منزل أمّ سَلَمَة ، وأمّ سَلَمَة في مناحة آل عَفراء ، فقيل لها : أتى بالأسرى . فخرجت فدخلت عليهم ، فلم تكلّمهم حتى رجعت ، فتجد رسول الله صلّى الله فخرجت

<sup>(</sup>١) وهما ابنا عفراء ، قتلا يوم بدر .

<sup>(</sup>۲) في ح: «ما ملكت نفسي ».

عليه وسلَّم فى بيت عائشة ، فقالت : يا رسول الله ، إِنَّ بنى عمّى طلبوا أَن يُدخل بهم على فأُضيفَهم ، وأدهن رءوسهم ، وأدُم من شَعَثهم ، ولم أُحب أَن أَفعل ذلك حتى أستأمرك . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لست أكره شيئاً من ذلك ! فافعلى من ذلك ما بدا لكِ .

فحد ثنى محمد بن عبد الله ، عن الزُّهرى ، قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : استوصوا بالأَسرى خيرًا . فقال أبو العاص بن الرَّبيع : كنت مع رَهْط من الأَنصار جزاهم الله خيرًا ، كنَّا إذا تعشَّينا أَو تغدّينا آثرونى بالخبز وأكلوا التمر ، والخبز معهم قليل والتمر زادُهم ، حتى إنَّ الرجل لتقع فى يده الكسرة فيدفعها إلى . وكان الوليد بن الوليد بن المُغيرة يقول مثل ذلك ويزيد : وكانوا يحملوننا وعشون .

فحد ثنى محمّد بن عبد الله ، عن الزُّهرى ، قال : قدم بالأَسرى قبل مقدم النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بيوم . ويُقال قدموا في آخر النهار من اليوم الذي قدم فيه .

قالوا : ولمّا توجّه المشركون إلى بدر كان فتيان ممن تخلّف عنهم سُمّارًا ، يَسْمُرون بذى طُوًى في القمرحتى يذهب الليل ، يتناشدون الأَشعار ويتحدّثون ، فبينا هم كذلك ليلةً إلى أَن سمعوا(١) صوتاً قريباً منهم ، ولا يرون القائل ، رافعاً صوته يتغنّى :

أَزار (٢) الحَنيفي ون بَدْرًا مُصيبة سينْقض منها رُكْنُ كِسْرَى وقيصرا أَزار (٢) الحِبال وأَفزعت قَبائلَ ما بين الوَتير (٤) وحَيبرا

<sup>(</sup>١) هكذا في كل النسخ ؛ وقد يكون « إذ سمعوا » أفصح .

<sup>(</sup>۲) فی ح : «أزاد » .

<sup>(</sup>٣) صم الجبال: صخر الجبال. (القاموس المحيط، ج ٤، ص ١٤٠).

<sup>( ؛ )</sup> الوتير : موضع في ديار خزاعة . ( ممجم ما استعجم ، ص ١٨٣٦ . .

أجازت جِبالَ الأَخْشَبَيْن (۱) وجُرّدت حَرائرُ يَضربْن التَّرائب (۲) حُسّرا أنشدنيه عبدالله بن أَبي عُبَيدة ، عن محمّد بن عَمّار بنياسر . فاستمعوا للصوت فلا يرون أحدًا ، فخرجوا في طلبه فلا يرون أحدًا ، فخرجوا فزعين حتى جازوا الحِجْر (۳) فوجدوا مشيخة منهم جِلَّةً سُمّارًا ، فأخبروهم الخبر فقالوا لهم : إن كان ما تقولون حقًا ، إنَّ محمّدًا وأصحابه يُسمّون الحنيفية وما يعرفون اسم الحنيفية يومئذ . فما بتى أحدُ من الفتيان الذين كانوا بذى طُوى إلَّا وُعِك ، فما مكثوا إلَّا ليلتين أو ثلاثاً حتى قدم الحَيْسُمان بن حابس الخُزاعيّ بخبر أهل بدر ومَن قُتل منهم ، فهو يُخبرهم قتْل عُتبة وشيبة ابني ربيعة ، وابني الحَجّاج ، وأبي البَخْتَريّ ؛ وزَمعة بن الأسود .

قال : وصَفوان بن أُمَيّة فى الحِجر جالسٌ (١) يقول : لا يعقل هذا شيئاً مما يتكلَّم به ، سلوه عنِّى (٥) ! فقالوا : صَفوان بن أُمَيّة ، لك به علم ؟ فال : نعم ، ذاك فى الحِجر ، وقد رأيت أباه وأخاه مقتولَين (٦) . قال : ورأيت سُهيَل بن عمرو أُسِر ، والنَّضْر بن الحارث . قالوا : وما يُدريك ؟ قال : رأيتهما مقرونَيْن فى الحبال .

قالوا: بلغ النجاشي مقتلُ قُريش بمكّة وما ظفّر الله به نبيّه ، فخرج فى ثوبين أبيضين ، ثم جلس على الأرض ، ثم دعا جَعْفَر بن أبي طالب وأصحابه فقال : أيّنكم يعرف بدرًا ؟ فأخبروه ، فقال النجاشي : أنا عارف مها ، قد

<sup>(</sup>١) الأخشبان : جبلا مكة ؛ أبو قبيس والأحمر . (القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦١) .

<sup>(</sup>٢) التراتب: عظام الصدر . (الصحاح ، ص ٩١) .

<sup>(</sup>٣) الحجر : حجر الكعبة ، وهو ما حواه الحطيم المدار بالبيث جانب الشمال . (الصحاح ، ص ١٢٣) .

<sup>( £ )</sup> فى الطبرى عن الواقدى : « قاعد فى الحجر » . ( تاريخ الرسل والملوك ، ص ١٣٣٨ ) .

<sup>(</sup> ه ) في الطبرى عن الواقدى: « والله إن يعقل هذا فسلوه عني ». ( تاريخ الرسل والملوك، ص١٣٣٨).

<sup>(</sup> ٢ ) في الطبرى عن الواقدى : « حين قتلا » . ( تاريخ الرسل والملوك ، ص ١٣٣٨ ) .

رعيتُ الغَنَم في جوانبها ، هي من الساحل على بعض نهار ، ولكنّى أردتُ أن أتثبّت منكم ؛ قد نصر الله رسوله ببدر ، فأَحمدُ (١) الله على ذلك . قال بَطارِقَته : أصلح الله الملك ! إنَّ هذا لشيءٌ لم تكن تصنعه ، تلبس ثوبين وتجلس على الأرض ! فقال : إنى من قوم إذا أحدث الله لهم نعمة ازدادوا بها تواضعاً . ويُقال إنه قال : إنَّ عيسى بن مَرْيَم عليه السلام كان إذا حدثت له نعمة ازداد بها تواضعاً .

ولمّا رجعت قُريش إلى مكّة قام فيهم أبو سُفيان بن حَرب فقال : يا عشر قُريش ، لا تبكوا على قتلاكم ، ولا تَنُحْ عليهم نائحة . ولا يَبكهم شاعرٌ ؛ وأظهروا الجَلَد والعزاء ، فإنكم إذا نُحتم عليهم وبكيتموهم بالشعر أذهب ذلك غَيْظُكم ، فأكلّكم ذلك عن عداوة محمّد وأصحابه ؛ مع أنه إن بلغ محمّدًا وأصحابه شموتوا بكم ، فيكون أعظم المصيبتين شَهاتتهم ، ولعلّكم تُدركون ثأركم ؛ والدّهن والنساء على حرامٌ حتى أغزو محمّدًا . فمكثت فريش شهرًا لا يَبكيهم شاعرٌ ولا تنوح عليهم نائحة .

فلمّا قدم بالأسرى أذل الله بذلك رقاب المشركين والمنافقين واليهود ، ولم يبق بالمدينة يَهوديُّ ولا منافقُ إلاَّ خَضَد (٢) عنقه لوقعة بدر . فقال عبد الله بن نَبْتَل : ليت أَنَّا كنَّا خرجنا معه حتى نُصيب معه غنيمة ! وفرق الله في صبحها بين الكفر والإيمان ، وقالت اليهود فيما بينها : هو الذي نجده منعوتاً ، والله لا تُرفَع له راية بعد اليوم إلاَّ ظهرت . وقال كعب بن الأشرف : بطن الأرض اليوم خيرٌ من ظهرها ؛ هو لاء أشراف الناس وساداتهم ، وملوك بطن الأرض اليوم خيرٌ من ظهرها ؛ هو لاء أشراف الناس وساداتهم ، وملوك العرب ، وأهل الحَرَم والأمْن ، قد أصيبوا . فخرج إلى مكّة فنزل على أبي

<sup>(</sup>۱) في ح: « فاحمدوا ».

<sup>(</sup>٢) كذا فى الأصل و ب ؛ وفى ت : «خضع » . وخضد عنقه : ثناه . (القاموس المحيط ، حضع ، وخضد عنقه : ثناه . (القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٩١) .

وَداعة بن ضُبَيرة ، فجعل يُرسل هجاء المسلمين ورثاء قتلي بدر من قُرَيش ، فأرسل أبياته هذه ؛ يقول :

وَلِمثلِ بدر تَستَهِلُّ وتَدمَ عُ(١) لا تَبعَدوا إِنَّ الملوكَ تُصَرَّعُ إِنَّ ابنَ أَشْرَفَ ظَلَّ كَعباً يَجْزَعُ ظَلَّت تَسيخُ بِأَهْلها(٢) وتَصَدَّعُ فَى الناسِ يَبْنى الصالحات ويَجْمَعُ يَسعىعَلى الحَسَبِ القديمُ الأَرْوَعُ (٤)

طَحَنت رحى بدر لمَهلِك أَهْلِه قُتلت سَراة الناس حول حِياضِه ويقول أَقوام أُذَلُ بِسُخطِهم (٢) صدقوا فليت الأرض ساعة قُتِّلوا نُبَّت أَن الحارث بن هِشامِهِم نُبَّت أَن الحارث بن هِشامِهِم ليزور يَدْرِب بِالجُموع وإنما

قال الواقدى : أملاها على عبد الله بن جَعْفَر ، ومحمّد بن صالح ، وابن أبي الزِّناد ، قالوا : فدعا رسول الله صبيًى الله عليه وسلَّم حَسّان بن ثابت الأنصاري فأخبره بمنزله عند أبي وَداعة ، فجعل بهجو مَن نزل عنده حتى رجع كعب إلى المدينة . فلمّا أرسل هذه الأبيات أخذها الناس منه وأظهروا المراثي ، وجعل مَن لتى من الصبيان والجوارى يُنشدون هذه الأبيات بمكّة ، ثم إنهم رثوا بها ، فناحت قُريش على قتلاها نهرًا ، ولم تبق دارٌ بمكّة إلّا فيها نوح ، وجزّ النِّساء شعر الرءوس ، وكان يُوتي براحلة الرجل منهم أو بفرسه فتوقف بين أظهرهم فينوحون حولها ، وخرجن إلى السكك فسترن الستور (٥) في الأزقة وقطعن الطرق فخرجن يَنُحْنَ ، وصدّقوا روَّيا عاتِكة وجُهيم بن الصّلت .

وكان الأسود بن المطَّلبقد ذهب بصره ، وقد كَمِد على مَن تُتل من

<sup>(</sup>۱) فی ح : «یستهل ویدمع » .

<sup>(</sup>۲) في ح: «بعزهم».

<sup>(</sup>٣) ساخت الأرض بهم : انخسفت . (القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٦٢) .

<sup>(</sup>٤) الأروع : الذي يروع لحسنه وجماله . (شرح أبي ذر ، ص ٢١٢) .

<sup>(</sup> ه ) يريد أن النساء يضعن الستور على الطرق ويقطعها ليجعلن مكانا للنوح .

ولده ؛ كان يُحبُّ أن يبكى على ولده ، وتأبى ذلك عليه قُريش، فكان يقول لغلامه بين اليومين : احملُ معى خمرًا واسلكُ بى الفَجِّ الذى سلك أبو حُكيمة . فيأتى به على الطريق عند فَجِّ ، فيجلس فيسقيه حتى ينتشى ، ثم يبكى على أبى حُكيمة وإخوته ، ثم يحثى التراب على رأسه ويقول لغلامه : ويحك ! اكتمْ على أن تعلم بى قُريش ، فإنى أراها لم تُجمع البكاء على قتلاها .

فحد الله بن الزّبير ، عن عائشة ، قالت : قالت قُريش حين رجعوا إلى عبد الله بن الزّبير ، عن عائشة ، قالت : قالت قُريش حين رجعوا إلى مكّة وقُتل أهل بدر : لا تبكوا على قتلاكم فيبلغ محمّدًا وأصحابه فيشمتوا بكم ، ولا تبعثوا في أسراكم فيأرب (١) بكم القوم ، ألا فأمسكوا عن البكاء! قالت : وكان الأسود بن المطّلب أصيب له ثلاثة من ولده \_ زَمْعة ، وعقيل ، والحارث بن زَمْعة \_ فكان يُحبّ أن يبكى على قتلاه . فبينا هو كذلك إذ مسمع نائحة من الليل ، فقال لغلامه وقد ذهب بصره ؛ هل بكت قريشُ مسمع نائحة من الليل ، فقال لغلامه وقد ذهب بصره ؛ هل بكت قريشُ على قتلاها ؟ لعلي أبكى على أبى حُكيمة \_ يعنى زَمْعة \_ فإنَّ جَوْفى قد احترق! فذهب الغلام ورجع إليه فقال : إنما هي امرأة تبكى على بعيرها قد أضلَّته . فذلك حين يقول :

تُبكّى أَن يَضِلَّ لَهَا بَعيرٌ ويَمنعها من النوم السُّهودُ فلا تبكى على بَكْرٍ ولكن على بَدْرٍ تَصاغرت الخُدودُ(٢) فَبكِّى إِن بكيتِ على عَقيل وَبَكِّى حارثاً أَسَدَ الأُسود

<sup>(</sup>١) فيأرب : فيشند . (شرح أبي ذر ، ص ١٦٣) . أي يشتدون في طلب الفداء .

<sup>(</sup> ۲ ) كذا في الأصل ، و ب ، ت . وفي البلاذري عن الواقدي : « تصاغرت الجدود » . ( أنساب الأشراف ، ج ١ ، ص ١٤٩ ) . وفي ابن إسحاق : « تقاصرت الجدود » . والجدود : جمع جد [ بفتح الجيم ] وهو هنا السعد والبخت . (شرح أبي ذر ، ص ١٦٣ ) .

ومَا لأَبي حُكَيمة من نَديد(٢) ومَخْزوم وَرَهْط. أَبِي الوَليدِ

وبَكِّيهِم ولا تُسَدِي(١) جَميعاً على بَدْرِ سَراةِ بنى هُصَيصِ أَلا قد سادَ بَعْدَهُمُ رِجِالٌ وَلَوْلا يومُ بَدْرٍ لَمْ يَسُودوا

أَخبرني ابن أَبي الزِّناد قال : سمعت أَبي يُنشد: تَصاغرت الخُدود، ولا يُنكر الجُدود .

قالوا : ومشى نساء قُرَيش إلى هِند بنت عُتْبَة فقان : أَلا تبكين على أَبِيكِ وأَخيكِ وعمَّكِ وأَهل بيتكِ ؟ فقالت : حَلْقَى ٣) ، أَنا أُبكَّيهم فيبلغ محمّدًا وأصحابه فيشمتوا بنا ، ونساء بني الخَزْرَج! لا واللهِ ، حتى أَثارً محمّدًا وأصحابه ؛ والدُّهْن على حرامٌ إن دخل رأسي حتى نغزو محمّدًا . واللهِ ، لو أعلم أنَّ الحزن يذهب من قلبي بكيت ؛ ولكن لا يُذهبه إلَّا أن أرى ثأرى بعيني من قتلة الأُحبة . فمكثت على حالها لا تَقْرَب الدُّهْن ، وما قربت فِراشَ أَبِي سُفيان من يوم حلفت حتى كانت وقعة أُحُد .

وبلغ نَوْفَلَ بن مُعاوية الدِّيليّ ، وهو في أهله ، وقد كان شهد معهم بدرًّا ، أَنَّ قُرَيشاً بكت على قتلاها ، فقدم فقال : يا معشر قُرَيش ، لقد خفَّت أَحلامكم ، وسَفُه رأيكم ، وأَطعتم نساءَكم ، ومثل قتلاكم يُبْكَى عليهم ؟ هم أُجلّ من البُّكاء ، مع أَنَّ ذلك يُذهب غيظكم عن عداوة محمّد وأصحابه ، فلا ينبغي أن يذهب الغيظُ. عنكم إلاَّ أن تُدركوا ثأركم من عدو كم . فسمع أَبُو سُفيان بن حَرب كلامه فقال : يا أَبا مُعاوية ، غُلبتَ واللهِ ! ما ناحت امرأةٌ من بني عَبد شَمس على قتيل لها إلى اليوم ، ولا بكَّاهن شاعرٌ إلَّا

<sup>(</sup>١) لا تسمى : أراد «لا تسأى» فنقل حركة الهمزة إلى السين ثم حذف الهمزة (شرح أب ذر، ص١٦٣).

<sup>(</sup>٢) النديد : الشبيه والمثل . (شرح أبي ذر ، ص ١٦٣) .

<sup>(</sup>٣) حلقه : أي حلقها الله ، يعني أصابها وجع في حلقها خاصة . (النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥١) .

نهيتُه ، حتى نُدرك ثأرنا من محمّد وأصحابه . وإنى لأَنا المَوتور الثائر ، قُتل ابنى حَنْظَلَة وسادة أهل هذا الوادى ، أصبح هذا الوادى مُقشعرًا لفَقَدِهم .

فحدَّثني مُعاذ بن محمِّد الأنصاريّ ، عن عاصم بن عمر بن قَتادة ، قال : لمَّا رجع المشركون إلى مكَّة وقُتل صناديدهم وأشرافهم ، أقبل عُمَير ابن وهَبْ بن عُمير الجُمحيّ حتى جلس إلى صَفوان بن أُميّة في الحِجر ، فقال صَفوان بن أُمَيّة : قَبَّح الله العيشَ بعد قتلى بدر . قال عُمَير بن وَهب : أجل واللهِ ، ما في العيش بعدهم خيرٌ ، ولولا دَين عليّ لا أُجد له قضاءً ، وعيالٌ لا أَدعُ لهم شيئاً ، لرحلتُ إلى محمّد حتى أقتله إن ملأت عيني منه . فإنه بلغني أنه يطوف في الأسواق، فإنَّ لي عندهم عِلَّة ، أقول: قدمتُ على ابني هذا الأسير . ففرح صَفوان بقوله ذلك وقال : يا أبا أُمَيّة ، وهل نراك فاعلاً ؟ قال : إي ورب هذه البَنيَّة ! قال صَفوان : فعليّ دَينك ، وعيالك أُسوة عيالى ، فأنت تعلم أنَّه ليس بمكَّة رجل أشدّ توسّعاً على عياله منّى . فقال عُمَير : قد عرفتُ بذلك يا أبا وَهْب . قال صَفوان : فإنَّ عيالك مع عيالي ، لا يَسَعني شيءٌ ويعجز عنهم ، ودَينك عليّ . فحمله صُلفوان على بعير وجهَّزه ، وأجرى على عياله مثل ما يُجرى على عيال نفسه . وأمر عُمَير بسيفه فشُحِذَ (١) وسُمَّ ، ثم خرج إلى المدينة وقال لصَفوان : اكتم على أيَّاماً حتى أقدَمها . وخرج فلم يذكره صَفوان ، وقدم عُمَيرٌ فنزل على باب المسجد وعَقَل راحلته ، وأَخذ السيف فتقلَّده . ثم عمد نحو رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فنظر عمر بن الخَطَّاب رضى الله عنه ، وهو في نَفَرٍ من أصحابه يتحدَّثون ويذكرون نعمة الله عليهم في بدر ، فرأَى عُمَيرًا وعليه السيف ،

<sup>(</sup>١) شحد السيف: أحده. (القاموس المحيط ، ج١، ص ٢٥٤).

ففزع عمر منه وقال لأصحابه : دونكم الكلب ! هذا عدو الله الذي حرَّش بيننا يوم بدر ، وحَزَرَنا للقوم ، وصعّد فينا وصوّب ، يُخبر قُرَيشاً أنه لا عددَ لنا ولا كَمين . فقاموا إليه فأُخذوه ، فانطلق عمر رضى الله عنه إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: يا رسول الله ، هذا عُمَير بن وَهب ، قد دخل المسجد ومعه السلاح ، وهو الغادر الخبيث الذي لا نأمنه على شيء . فقال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : أدخِله على ! فخرج عمر فأَخذ بحِمالة سيفه فقبض بيده عليها ، وأخذ بيده الأخرى قائمة السيف ، ثم أدخله على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . فلمَّا رآه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال : يا عمر ، تأخَّرُ عنه ! فلمّا دنا عُمَير من النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال : أَنْعِمُ صباحاً ! قال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : قد أكرمنا الله عن تحيّتك وجعل تحيَّتنا «السلام » ، وهي تحيّة أهل الجنّة . قال عُمَير : إنّ عهدك بها لَحديث . قال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : قد أُبدلنا اللهُ مها خيرًا منها؛ فما أقدمَك ياعُمَير ؟ قال: قدمت في أسيرى عندكم تُقاربوننا فيه، فإِنَّكُم العشيرة والأَّهل. قال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم: فما بال السيف؟ قال : قبِّحها اللهُ من سيوف ، وهل أغنت من شيء ؟ وإنما نسيتُه حين نزلتُ وهو في رَقَبَتي ، ولَعمري إنَّ لي لَهَمًّا غيره ! فقال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : اصْدُق ، ما أقدمَك ؟ قال : ما قدمتُ إِلَّا في أسيري . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : فما شرطت لصفوان بن أُمَيَّة في الحِجر؟ ففزع عُمَير فقال: ماذا شرطتُ له ؟ قال: تحمّلتَ له بقتلي على أَن يقضى دَينك ويَعولَ عيالك ؛ والله حائلٌ بيني وبينك (١) . قال عُمَير : أشهدُ أنك رسول الله وأنك صادقٌ ، وأشهد أن لا إله إلاَّ الله ! كنَّا يا رسول الله نُكدِّبك

<sup>(</sup>١) فى ب ، ت : « بينك و بين ذلك » .

بالوحى وبما يأتيك من السهاء . وإِنَّ هذا الحديث كان بيني وبين صَفوان كما قلت ، فلم يطَّلع عليه غيرى وغيره ، وقد أمرتُه أن يكتم عنى ليالى مسيرى فأَطلعك الله عليه ؛ فآمنتُ بالله ورسوله ، وشهدتُ أَنَّ ما جئتَ به حقٌّ ؛ الحمد لله الذي ساقني هذا المساق! وفرح المسلمون حين هداه الله ، وقال عمر بن الخَطَّاب رضي الله عنه : لَخنزير كان أُحبِّ إِلَّ منه حين طلع ، وهو الساعة أَحبُّ إِلَى من بعض ولدى . فقال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : علِّموا أَخاكم القرآن وأَطلقوا له أُسيرَه . فقال عُمَير : يا رسول الله ، إنى كنت جاهدًا على إطفاء نور الله ، فله الحمد أن هداني ؛ فائذن لي فأَلحق قُرَيشاً فأَدعوهم إلى الله وإلى الإسلام ، فلعلّ الله يهديهم ويستنقذهم من الهلكة . فأَذن له فخرج فلحق بمكَّة ، فكان صَفوان يسأَل عن عُمَير كلَّ راكب يَقدَم من المدينة ويقول : هل حدث بالمدينة مِن حَدَث ؟ ويقول لقُرَيش : أَبشروا بوقعةٍ تُنسيكم وقعة بدر . فقدم رجلٌ من المدينة ، فسأله صَفوان عن عُمَير فقال : أسلم . فلعنه صَفوان ولعنه المشركون بمكَّة وقالوا : صَبَأَ عُمَير ! فحلف صَفوان ألاَّ يُكلِّمه أبدًا ولا ينفعه ، وطرح عيالَه . وقدم عُمَير عليهم على تلك الحال ، فدعاهم إلى الإسلام وخبّرهم بصدق رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فأسلم معه بَشَرٌ كثير .

فحد تنى محمّد بن أبى حُمَيد ، عن عبد الله بن عمرو بن أُمَيّة ، قال : لمّا قدم عُمَير بن وهب نزل فى أهله ولم يقرب صَفوانَ بن أُمَيّة ، فأظهر الإسلام ودعا إليه ، فبلغ صَفوان فقال : قد عرفتُ حين لم يبدأ بى قبل منزله ، وإنما رحل من عندى ، أنّه قد(١) ارْتَكس ؛ ولا أُكلّمه من رأسى أبدًا ، ولا أُنفعه ولا عياله بنافعة أبدًا . فوقف عليه عُمير ، وهو فى

<sup>(</sup>۱) في ح : « وقد كان رجل أخبرني أنه ارتكس » .

الحِجر ، فقال : أَبا وَهب ! فأَعرض عنه ، فقال عُمير : أَنت سيّد من ساداتنا ، أَرأيتَ الذي كنّا عليه من عبادة حَجَر والذبح له ؛ أهذا دِين ؟ أشهدأن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّدًا عبده ورسوله . فلم يُجبه صَفوان بكلمة .

## المطعمون من المشركين ببدر

وكان المطعمون في عبد مَناف : الحارث بن عامر بن نَوفل ، وشَيبة وعُتبة ابني رَبيعة ؛ ومن بني أَسَد : زَمعة بن الأَسود بن المطّلب بن أَسَد ، وَنَوفل بن خُويْلِد بن العَدَويَّة ؛ ومن بني مَخزوم : أَبو جَهل ؛ ومن بني جُمَح : أُميَّه بن خَلَف ؛ ومن بني سَهْم : نُبيّه ومُنبّه ابنا الحَجّاج . قال (۱) : وكان سَعيد بن المُسَيِّب يقول : ما أَطعم أَحدٌ ببدر إلَّا قُتل . قال : وقد اخْتلف علينا فيهم ، وهذا أَثبت عندنا . وقد ذكروا عدّة ؛ منهم سُهيلُ وأبو البَخْتَرِيّ وغيرهما .

فحد تنى هِ شام بن عُمارة ، عن عُمَان بن أبي سُلَيان ، عن نافع بن جُبَير بن مُطْعِم ، عن أبيه ، قال : قدمتُ على النبي صلى الله عليه وسلّم المدينة في فِداء الأسرى ، فاضطجعت في المسجد بعد العصر ، وقد أصابني الكرّى فنمتُ ، فأقيمت صلاة المغرب فقمت فزعاً بقراءة النبيّ صلى الله عليه وسلّم في المغرب ﴿ وَالطّورِ ﴾ ﴿ وكِتابٍ مَسْطُورٍ ﴾ (٢) ، فاستمعت قراءته عليه وسلّم في المسجد ، فكان يومئذ أوّل ما دخل الإسلام قلى .

فحدَّثنى عبد الله بن عُمَّان بن أبي سُليان ، عن أبيه ، قال : قدم من

<sup>(</sup>١) أى قال الواقدى .

<sup>(</sup>٢) سورة ٢٥ الطور ١-٢.

قُرَيش أربعةً عشر رجلاً في فداءِ أصحابهم.

وحدَّثنى شُعَيب بن عُبادة ، عن بَشير بن محمّد بن عبد الله بن زَيد ، قال : قدم خمسة عشر رجلاً ، فكان أوّل مَن قدم المطَّلب بن أبي وَداعَة ، ثم قدموا بعده بثلاث ليال .

فحد ثنى محمّد بن صالح ، عن عاصم بن عمر بن قَتادة ، عن يَزيد ابن النُّعمان بن بَشير ، عن أبيه ، قال : جعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الفيداء يوم بدر أربعة آلاف لكلّ رجل .

فحدّ ثنى إسحاق بن يَحي قال : سألت نافع بن جُبَير ن كم (١) كان الفداء ؟ قال : أرْفَعُهم أربعة آلاف ، إلى ثلاثة آلاف ، إلى ألفين ، إلى ألف ، إلى قوم (٢) لا مال لهم ، من عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أبى وَداعَة : إنَّ له بمكّة ابناً كيّساً له مال ، وهو مُعْل فِداء ه . فافتداد بأربعة آلاف ، وكان أوّل أسير افتُدى . وذلك أنَّ قُرَيشاً قالت لابنه المطلب ورأته يتجهّز ، يخرج إلى أبيه ، فقالوا : لا تعجل ، فإنّا نخاف أن تُفسد علينا فى أسارانا ، ويرى محمّد تهالكنا فيعلى علينا الفيدية ؛ فإن كنت تجد فإن كلّ قومك لا يجدون من السّعة ما تجد . فقال : لا أخر جُ حتى تخرجوا . فخادعهم حتى إذا غفلوا خرج من الليل مُشرّقاً (٣) على راحلته ، فسار أربع ليال إلى المدينة ، فافتدى أباه بأربعة الليل مُشرّقاً (٣) على راحلته ، فسار أربع ليال إلى المدينة ، فافتدى أباه بأربعة آلاف . فلامته فى ذلك قُريش فقال : ما كنتُ لأترك أبي أسيرًا فى أيدى القوم وأنتم مُتضجّعون (١٠). قال أبو سُفيان بن حَرب : إنَّ هذا غلامٌ حَدَث ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «كيف كان»؛ وما أثبتناه عن ب، ت.

<sup>(</sup> ٢ ) في ح : « إلا قوماً » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « منسرفاً » ، وفي ت : « متشرقاً » ؛ وما أثبتناه قراءة ب . والتشريق : الأخذ في ناحية الشرق . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٢٤٩ ) .

<sup>(</sup>٤) تضجع في الأمر: أي تقعد ولم يقم به. (الصحاح، ص ١٢٤٨).

مُعْجَبٌ برأيهِ ، وهو مُفسد عليكم ! إِنيّ واللهِ غير مُفتد عمرو بن أَبى سُفيان ولو مكث سنة أو يُرسله محمّد ! واللهِ ما أنا بنَّاعوزكم ، ولكنى أكره أَن يَدخل على اً و أُدْخِلَ عليكم ما يشتق عليكم ، ويكون عمرو كأَسْوَتكم .

## أسماء النفر الذين قدموا في الأسرى

من بنى عَبد شَمس: الوليد بن عُقبة بن أبي مُعَيْط. ، وعمرو بن الرَّبيع أخو أبى العاص ؛ ومن بنى نَوفلُ بن عبد مَناف : جُبَير بن مُطْعِم ؛ ومن عبد الدار : طَلحة بن أبى طَلحة ؛ ومن بنى أَسَد : عُمَان بن أبى حُبَيْش ؛ ومن بنى مَحزوم : عبد الله بن أبى رَبيعة ، وخالد بن الوليد ، وهِشام بن الوليد بن المُغيرة ، وفَرْوَة بن السائب ، وعِكرمة بن أبى جَهل ؛ ومن بنى جُمَح : أُبَى بن خَلَف ، وعُمَير بن وَهب ؛ ومن بنى سَهم: المطلب بن أبى وَداعة ، وعمرو بن خَلَف ، ومن بنى مالك بن حِسْل : مِكْرَز بن حَفص بن الأَخْيَف (۱) .

فحد ألله ، عن عائشة رضى الله عنها ، عن عيسى بن مَعْمَر ، عن عَبّاد بن عبد الله ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : لمّا بعث أهلُ مكّة فى فِداء أسراهم بعثت زَيْنَب بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فى فِداء روجها أبى العاص بن الرّبيع ، وبعثت فيه بقِلادة لها كانت لخَدِيجة \_ يقال : إنها ن جَزْع ِ ظَفار (٢) ، كانت خَديجة بنت خُويْلِد أدخلتها بها على أبى العاص حين بَنَى بها . فلمّا رأى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم القِلادَة عرفها ورق لها ،

<sup>(</sup>١) فى ح : « مكرز بن حفص بن الأحنف » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن سعد . ( الطبقات ، ج ۲ ، ص ۷۰ ) .

<sup>(</sup>  $\Upsilon$  ) قال الفير و زاباذى : ظفار باليمن قرب صنعاء ، إليه ينسب الجزع . ( القاموس المحيط ،  $\Upsilon$  ) .

وذكر خديجة ورحم عليها ، وقال : إن رأيتم أن تُطلقوا لها أسيرها ، وتردّوا إليها مَتاعَها فعلتم . فقالوا : نعم ، يا رسول الله . فأطلقوا أبا العاص بن الرّبيع وردّوا على زينب مَتاعَها . وأخذ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم على أبى العاص أن يُخلى سبيلها ، فوعده ذلك ؛ وقدم في فدائه عمرو بن الرّبيع أخوه . وكان الذي أسره عبد الله بن جُبير بن النَّعمان أخو خوّات بن جُبير .

## ذكر سورة الأنفال

﴿ يَسْتَلُونَكُ عَنِ الأَنْفالِ ﴾ قال: لمّا غَنِم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم بدر اختلفوا ، فادّعت كلّ طائفة أنهم أحق به . فنزلت هذه الآية ، وهي قوله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّما المُوْمِنُونَ اللّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَانًا ﴾ يقول : زادتهم يقيناً . وفي قوله: ﴿ كَما أَخْرَجَكُ رَبُّكُ وَإِنْ بَيْتِكَ هُمُ المُوْمِنُونَ حَقّا ﴾ يقول : يقيناً . وفي قوله: ﴿ كَما أَخْرَجَكُ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ هُمُ المُومِينُونَ حَقّا ﴾ يقول : يقيناً . وفي قوله: ﴿ كَما أَخْرَجَكُ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ هُمُ المُومِينُونَ حَقّا ﴾ يقول : لمّا أمرك ربّك أن تنخرج إلى بدر هو الحق . وأخبرني ابن جُريّج ، عن محمّد بن عَبّاد بن جَعْفَر المَخْزوي في قوله: ﴿ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ المُوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ . يُعالَى في المُوتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ . ينجادِلُونِكَ في المُوتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ . كره خروج وَ رسول الله عليه وسلّم أقوامٌ من أصحابه إلى بدر ، قالوا : نحن قليل وما الخروج برأى ! حتى كان في دلك اختلاف كبير . وفي قوله: ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ ﴾ لمّا كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم دون بدر نزل عليه جبريل عليه السلام فخبّره بمسير قُريش ، وهو يُريد عِيرها ، فوعده الله إما العِير وإما لقاء قُرَيش فيصيبهم . فلمّا كان يُركِمُ اللهُ أَكُمُ اللهُ أَمُهُ اللهُ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلِمَا لَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا المَالَّمُ عَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَمْرِهُ عَمْرَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَدُهُ اللهُ إِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

ببدر أَخذوا السُّقَّاء ، وسأَلوهم عن العِير فجعلوا يُخبرونهم عن قُرَيش ، فلا يُحبِّ ذلك المسلمون لأنها شَوْكَة ، ويُحبّون العِير . وفي قوله ﴿ وَيُريدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقُّ الحَقُّ بِكَلِماتِهِ ﴾ يقول: يُظهر الدين. ﴿ وَيَقُطَّعَ دابِرَ الكافِرينَ ﴾ يعني من قُتل ببدر من قُرَيش . ﴿ لِيُحِقُّ الحَقُّ ﴾ يعني ليُظهر الحقُّ ؟ ﴿ وَيُهْطِلَ البَاطِلَ ﴾ الذي جاءوا به ؛ ﴿ وَلَوْ كُرِهَ المُجْرِمُونَ ﴾ يعني قُرَيشماً . ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ المَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ يعنى بعضهم على أثر بعض . ﴿ وَمَا جَعَلَهُ الله إِلَّا بُشْرَى ﴾ يعنى عدد الملائكة الذين أخبرهم بها، وليعلمنَّ أنَّ الله ينصركم . ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ ﴾ يقولُ ألق عليكم النوم أمناً منه فقذفه في قلوبكم ؟ ﴿ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماء لِيُطَهِّر كُمْ بِهِ ﴾ وكان بعضهم قد أجنب ؛ ﴿ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْرَ الشَّيْطانِ ﴾ يقول : يصلَّى ولا يغتسل ! ﴿ وَلِيَرْ بِطَ. عَلَى قُلوبِكُمْ ﴾ بِالطَمَأْنينة ؛ ﴿ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴾ كان الموضع دَهْساً فلبَّده (١). ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِنِي المَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَقَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنوا ﴾ فكان المَلَك يتصوّر في صورة الرجل فيقول : اثبت فإِنَّهم ليسوا بشيء ؛ ﴿ سَأَلْقي في قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ﴾ فكانت أفئدتهم (٢) تخفق ؛ لها وجَبَان كالحصاة يُرمَى بها في الطسبت ؛ ﴿ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْناقِ ﴾ يعني الأَعناق ؟ ﴿ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنانٍ ﴾ يدًا ورجلاً . ﴿ دُلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ يقول كفروا بالله وجحدوا رسوله . وفي قوله ﴿ ذَٰلِكُمْ فَنُدُوفُوهُ ﴾ يعني القتل ببدر ، ﴿ وَأَنَّ لِلكَافِرِينَ عَدَابَ النَّارِ ﴾ . ﴿ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً ﴾ إِلَى قوله : ﴿ وَبِئْسَسِ المَصِيرُ ﴾ يوم بدر خاصَّة . ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَـٰكُنَّ الله قَتَلَهُمْ ﴾ قول الرجل من أصحاب الذي صلَّى الله عليه وسلَّم: أنا قتلت فلاناً ؟

<sup>(</sup>١) لبد الشيء : ألزق بعضه ببعض حتى صار يشبه اللبدة . (النهاية ، ج ٤ ، ص ٥٥) .

<sup>(</sup>٢) نى ت : «أيديهم».

﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَى ﴿ حين رمى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالقبضة تراباً : ﴿ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنينَ مِنْ مُ بَلاءً حَسَناً ﴾ يعني نصره إيّاهم يوم بدر . ﴿ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَ كُمُ الفَتْحُ ﴾ ول أبي جَهْل : اللَّهمّ ، أقطعُنا للرَّحِم ، وآتانا بما لايُعرَف ، فأَحِنْه ؛ ﴿ وَإِنْ تَنْتَهُوا ﴾ لمن بني من قُرَيش ؛ ﴿ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ يعنى تُسلموا ؟ ﴿ وَإِنْ تَعُودُوا ﴾ القتال ؛ ﴿ نَعُدْ ﴾ بالقتل لكم ؟ ﴿ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْدًا﴾ قالوا: لنا جماعة بمكَّة نَغزوه غزوة تُصيبه . ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلُّوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾ يعنى الدعاء ، هذه الآية في يوم أُحُد ، عاتبهم عليها . ﴿ لا تَخُونُوا اللهَ والرَّسُمولَ وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ ﴾ يقول: لا تنافقوا وأدّوا كلّما استُودِعتم. ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةً ﴾ يقول: إذا كثرماله عظمت فتنته وتطاول به، وإذا كان ولده كثيرًا رأَى أنَّه عزيزٌ . وفي قوله ﴿ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً ﴾ يعني مَخْرَجاً. ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ ﴾ هذا بمكَّة قبل الهجرة ، حين أراد الخروج إلى المدينة . ﴿ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آياتُنا قالُوا قَدْ سَمِعْنا لَوْ نَشاءُ لَقُلْنا..﴾ إلى آخر الآية . ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذا هُوَ الحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجارَةً منَ السَّمَاءَ أَوِ انْتِنَا بِعَذَابِ أَلَيمٍ ﴾ قال : المتكلِّم بهذا النَّضْر بن الحارث ، فأَنزل الله عزَّ وجلِّ فيه ﴿ أَفَهِ عَذَابِنا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ ﴿ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبِاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴾ (١) يوم بدر . ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فيهِمْ ﴾ يعنى أهل مكَّة ؛ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ يعني يُصلُّون. ثم رجع فقال ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ المَسْمِدِ الحَرامِ ﴾ يعني الهزيمة والقتل . وفي قوله ﴿ فَذُوقُوا العَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ يوم بدر . ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ

<sup>(</sup>۱) سورة ۳۷ الصافات ۱۷۷،۱۷۲

لِيَصُدُّوا عَنْ مَسِيلِ اللهِ ﴾ إلى قوله ﴿ ثُمَّ يُعْلَبُونَ ﴾ حيث خرجوا إلى بدر حسرةً وندامةً ، ﴿ ثُمَّ يُغْلَبُونَ ﴾ فقُتِلوا ببدر ؛ يقول : ثم ﴿ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴾ . ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ مَلَفَ ﴾ يقول : إِن يُسلموا يُغْفَرُ لهم ما قد مضى من أعمالهم ، وإن يعودوا فقد رأيتم مَن قُتل ببدر . ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةً ﴾ يعني لا يكون شرك؛ ﴿ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾ لايُذكر إساف ولانائلة ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِن شَيءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى وَاليَتامَى وَالمَساكِينِ وابْنِ السَّبيلِ﴾ . قال : الذي لله هو للرسول ، والذي لذي القربي قرابة رسول الله ؛ ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنا يَوْمَ الفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الجَمْعانِ ﴾ يعنى يومبدر فرّق بين الحقّ والباطل. ﴿ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا﴾ يعني أصحاب النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم حين نزلوا ببدر ، والمشركون بالعدوة القصوى ، بينهم قَوْز من رمل ، والرَّكْب رَكْب أَبِي شُفيان قد لصق بالبحر أسفل من بدر ؛ ﴿ وَلَوْ تَواعَدْتُمْ لاخْتَلَفْتُمْ ف المِيعادِ﴾ لا محالة يبأتى رَكْب قبل رَكْب ؛ ﴿ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً ﴾ قَتْل مَن قُتل ببدر ؛ ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾ يقول : يُقتَل من قُتل عن عذر وحُجّة ، ويحيا من حَيّ منهم عن عذر وحُجّة . ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ الله أ في مَنامِكَ قَليلاً ﴾ قال: نام النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم يومئذ فقُلِّلوا في عينه ؛ ﴿ وَلَوْ أَراكَهُمْ كَثيرًا لَفَشِلْتُمْ ﴾ يقول : رُعِبتم ؛ ﴿ وَلَتَنازَعْتُمْ ﴾ يقول : اختلفتم ؛ ﴿ وَلَكُنَّ اللَّهُ سَلَّمُ ﴾ يعني الاختلاف بينكم ؛ ﴿ إِنَّهُ عَلَيمٌ ۖ بَلِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ يعنى ضعف قلوبكم . ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ يعنى جميعاً ، فلا تفرُّوا وكبَّروا . ﴿ وَلا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ﴾ يعني على السيف ، يقول: كبّروا الله في أنفسكم ولا تُظهروا التكبير ، فإنَّ إظهار في الحرب فشل . ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ

خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بَطَرًا وَرِئاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ ﴿ يعني مخرج قُرَيش إلى بدر . ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَقالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جارٌ لَكُمْ ﴾ هذا كلُّه كلام سُراقة بن جُعْثُم ، يقول . فيها يروون: تصوّر إبليس في صورته يومئذ . ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الفِئَتَانِ ﴾ يعني النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وقُرَيشاً نكص إبليس وهو يرى الملائكة تقتل وتأسر وقال: ﴿ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تُرَوْنَ ﴾ رأَى الملائكة . ﴿ إِذْ يَقُولُ المُنافِقُونَ والَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرٌّ هوُّلاءِ دِينُهُمْ ﴾ نَفَر كانوا أقرّوا بالإسلام ، فلمَّا قُلِّل أصحابُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في أعينهم فلُّوا(١) ، وقالوا هذا الكلام فقُتلوا على كُفْرِهم . ﴿ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبِارَهُمْ ﴾ يعنى أَستاههم ولكنه كَني . أَخبرنا بذلك الثُّوريُّ ، عن أبي هاشم ، عن مُجاهِد وأُسامة بن زَيد ، عن أبيه . ﴿ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ﴾ كفعل آل فِرْعَون . وفي قوله ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ إلى قوله ﴿ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ ﴾ يعنى قَيْنُقاع ، بني النَّضير ، وَقُرَيْظَة . ﴿ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فَي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ ﴾ اقتلهم . ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً ﴾ إلى آخر الآية ، نزلت في بني قَيْنُقاع ؛ سار إليهم النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم بهذه الآية . ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِن قُوَّةٍ ﴾ قال: الرمى ؛ ﴿ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ ﴾ يقول: ارتبطوا لخيل تصهل وتُرى ؛ ﴿ وَ آخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ يعني خَيْبَر. ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ﴾ إلى آخر الآية ، يعني قُرَبْظَة . ﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ ﴾ يعنى قُرَيْظَة والنَّضير حين قالوا: نحن نُسلم ونتبعك. ﴿ يِا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ المُو مِنينَ ﴾ على القتال ؛ ﴿ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابرُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ب ، ح : « قلوا » والمثبت من ت .

نزلت في بدر ثم نُسخت بقوله ﴿ الآنَ خَفَّفَ الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ﴾ فصار الرجل يغلب الرجلين . ﴿ مَا كَانَ لِنَيٌّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ لَا يعنى أَخْذ المسلمين الأَسرى يوم بدر ؟ ﴿ تُريدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا ﴾ يقول الفِداء ؟ ﴿ وَاللَّهُ يُريدُ الآخِرَةَ ﴾ يريد أن يُقتَلوا . ﴿ لَوْلا كِتابٌ مِن اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيها أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظَيمٌ ﴾ قال سبق إحلال الغنيمة . ﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّبًا ﴾ قال : إحلال الغنائم . ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وأَنْفُسِهِمْ في سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا ﴾ يعني قُرَيشاً الذين هاجروا قبل بدر ، وَ آوَوا ونَصَروا الأَنصار ؛ وأَما قوله: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا مَالَكُمْ مِنْ وَلا يَتِهِمْ مِنْ شَيءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا ﴾ يقول: ليس بينكم وبينهم وراثة حتى يهاجروا ؛ ﴿ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ يعني مدّة وعهد . ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضِ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ ﴾ يقول : لا تَولُّوا أَحدًا من الكافرين ، بعضهم أولياء بعض ؛ ثم نسخ آية الميراث . ﴿ وَأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْنَى بِبَعْضِ في كِتابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيءٍ عَليمٌ ﴾ .

وفى قوله ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ البَطْشَةَ الكُبْرَى ﴾ (١) يوم بدر . ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِإِمَا ﴾ (٢) يوم بدر . ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِإِمَا ﴾ (٢) يوم بدر . ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِإِمَا ﴾ (٢) يوم بدر . ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ إِنَّا يَوْمُ بِدر . ﴿ فَسَوْفَ مَكُونُ وَلَا أَوْنَ الْجَمْعُ وَيُولُونَ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ باباً ذَا عَذَابٍ شَديدٍ ﴾ (١) يوم بدر . ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ باباً ذَا عَذَابٍ شَديدٍ ﴾ (١) يوم بدر . ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ

<sup>(</sup>١) سورة ٤٤ الدخان ١٦

<sup>(</sup>٢) سورة ٢٥ الفرقان ٧٧

<sup>(</sup>٣) سورة ٢٢ الحج ٥٥

<sup>(</sup> ٤ ) سورة ٢٣ المؤمنون ٧٧

الدُّبُرَ (۱) يوم بدر . ﴿ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ﴿ (۲) فلم يكن إلاّ يسيرًا حتى كان وقعة بدر بيسير . ﴿ وَذَرْ نِي وَالمُكَذّبينَ أُولِي النّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلاً ﴾ (۳) نزلت قبل وقعة بدر بيسير . ﴿ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ شُدْطاناً نَصيرًا ﴾ (٤) فلم يوم بدر . ﴿ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللّهُ وَهُوَ خَيْرُ الحَاكِمِينَ ﴾ (٥) من قبل يوم بدر فومَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَيْذِ دُبُرهُ ﴾ (٦) قال : يوم بدر خاصة ، وكان قد فرض عليهم إذا لق عشرون مائتين لا يفرون ، فإنهم إذا لم يفروا غلبوا . ثم خفَّف عنهم فقال ﴿ فإنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَعْلِبُوا مِائتَيْنِ ﴾ (٧) فنسخت الأولى ؛ فكان ابن عبّاس يقول : مَن فرّ من اثنين فقد فرّ ، ومن فرّ من ثلاثة فلم يفرّ . وفي قوله : ﴿ وَلَنُدِينَ بَدُلوا نِعْمَةَ اللهِ كُفْرًا وأَحَلُوا وَمُهُمْ دارَ البَوارِ ﴾ (٨) يعني قُرَيشاً يوم بدر . وفي قوله : ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ قَوْمَهُمْ دارَ البَوارِ ﴾ (٩) قال بالسيوف يوم بدر . وفي قوله : ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأَدْنِي دَيْوَ العَذَابِ الأَدْنِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

حدّثنى محمّد بن هِلال ، عن أبيه ، عن أبي هُريرة ، في قوله عزَّ وجلّ ﴿ أَخَذْنا مُتْرَفِيهِمْ بِالعَذابِ ﴾ قال : يوم بدر .

حدَّثنا التَّوْريّ ، عن عَلْقَمَة بن مَرْتُك ، عن مُجِاهِد ، قال : بالسيوف،

<sup>(</sup>١) سورة ٤٥ القمر ٥٤

<sup>(</sup>٢) سورة ٧ الأعراف ١٨٥

<sup>(</sup>٣) سورة ٧٣ المزمل ١١

<sup>(</sup>٤) سورة ١٧ الإسراء ٨٠

<sup>(</sup> ه ) سورة ۱۰ يونس ۱۰۹

<sup>(</sup>٦) سورة ٨ الأنفال ١٦

<sup>(</sup>٧) سورة ٨ الأنفال ٢٦

<sup>(</sup>٨) سورة ١٤ إبراهيم ٢٨

<sup>(</sup> ٩ ) سورة ٢٣ المؤمنون ٢٤

<sup>(</sup>١٠١). سورة ٣٢ السجاءة ٢١

يوم بدر . حدّثنا عمر بن عُمّان المَخزوى عن عَبد المَلِك بن عبيد ، عن مُجاهِد ، عن أُبَى بن كَعب ، في قوله : ﴿ أَوْ يَأْتِينَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقيمٍ ﴾ (١) قال : يوم بدر .

## ذكر مَن أُسر من المشركين

حدّثنی موسی بن مُحمّد بن إبراهیم ، عن أبیه ، قال : وحدّثنی محمّد ابن صالح ، عن عاصم بن عُمر بن قَتادة ، عن مَحمود بن لَبید قالا : أسر من بنی هاشم عَقیل بن أبی طالب ؛ قال مَحمود : أسره عُبید بن أوْس الظّفَری . وأُسر نَوْفلَ بن الحارث جَبّارُ بن صَحْر ، وعُتبة حلیف لبنی هاشم من بنی فِهْر .

حدّثنى عائذ بن يحيى ، عن أبى الحُويْرِث ، قال : أسر من بنى المطّلب بن عَبد مَناف رجلان : السائب بن عُبيد ، وعُبيد بن عمرو بن عَلْقَمَة ، أسرهما سَلَمَة بن أسلم بن حَريش الأَشْهَليّ . حدّثنى بذلك ابن أبى حَبيبة ، عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن الأَنصاريّ . ولم يَقدَم لهما أحدٌ ، وكانا لا مال لهما ، ففك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عنهما بغير فدية .

ومن بنى عَبد شَمس بن عبد مَناف : عُقْبة بن أَبى مُعَيْط. ، قُتل صبرًا بالصَّفْراء (٢) قتله عاصم بن ثابت بن أَبى الأَقْلح بأَمر النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، وكان الذي أسره عبد الله بن سَلِمَة العَجْلانيّ ؛ والحارث بن أَبى

<sup>(</sup>١) سورة ٢٢ الحج ٥٥

<sup>(</sup>٢) الصفراء من المدينة على ثلاث ليال كما ذكر ابن سعه . (الطبقات ، ج ٢ ، ص ١١) .

وَجْزَة (١) ، وكان الذي أسره سَعد بن أبي وَقَّاص ، فقدم في فدائه الوليد ابن عُقبة بن أبي مُعَيْط. ، فافتداه بأربعة آلاف. فحدَّثني محمَّد بن يَحيى ابن سَهل ، عن أبي عُفَيْر ، أنَّ سعد بن أبي وَقَّاص ، لمَّا(٢) أمر النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم أَن يُركَّ الأُسرى ، كان الذي [ردّه] ؛ أُسره سعد أوَّل مرّة ، ثم اقترعوا عليه فصار أيضاً له . وعمرو بن أبي سُفيان ، صار في سهم الذي صلَّى الله عليه وسلَّم بالقُرْعَة ، كان أسره عَليٌّ ، وأرسله النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم بغير فِدية لسَعد بن النُّعمان بن أكَّال من بني مُعاوية ، خرج معتمرًا فحُبس عكَّة ؛ وأبو العاص بن الرَّبيع، أسره خِراش بن الصِّمَّة . حدّثنيه إسحاق ابن خارجة بن عبد الله ، عن أبيه ، قال : قدم في فِدائه عمرو بن الرَّبيع أَخوه . وحليفٌ لهم يُقال له أبو رِيشَة ، افتداه عمرو بن الرَّبيع . وعمرو بن الأَزرق افتكُّه عمرو بن الرَّبيع ، وكان الذي صار في سهمه تَمم مولى خِراش بن الصِّمَّة ؛ وعُقبة بن الحارث بن الحَضْرَى ، وكان الذي أسره عُمارَة بن حَزْم ، فصار في القُرْعَة لأُبَيّ بن كَعْب ، افتداه عمرو بن سُفيان ابن أُميَّة ؛ وأبو العاص بن نَوفل بن عَبد شَمس ، أسره عَمَّار بن ياسر ، فقدم في فدائه ابن عمّه.

ومن بنى نَوفل بن عَبد مَناف : عَدى بن الخِيار ، وكان الذى أَسره خِراش بن الصِّمَّة ـ حدّثنى بذلك أَيّوب بن النُّعمان ـ وعُمَّان بن عَبد شَمس ، ابن أَخى عُتبة بن غَزْوان ، حليفُ لهم ، أَسره حارثة بن النَّعمان ؛ وأَبو ثَور ، افتداهم جُبَير بن مُطْعِم ، وكان الذى أَسر أَبا ثَوْر أَبو مَرثد الغَنوى في ثلاثة .

<sup>(</sup>١) في الأصل : «وحزة » ، وفي  $\sigma$  : «وحرة » ؛ وما أثبتناه عن  $\sigma$  ، وعن ابن إسحاق . ( السيرة النبوية ،  $\sigma$  ،  $\sigma$  ،  $\sigma$  ) .

<sup>(</sup>٢) نى ب : «قال لما ».

ومن بي عبد الدار بن قُصَى : أبو عزيز بن عُمير ، أسره أبو اليسَر ثم اقترُع عليه فصار لمُحْرِز بن نَصْلَة ، وأبو عزيز أخوه مُصْعَب بن عُمير لأمّه وأبيه . فقال مُصْعَب لمُحْرِز : اشدد يديك به ، فإن له أمّا عكّة كثيرة المال . فقال له أبو عزيز : هذه وصاتك بي يا أخي ؟ فقال مُصْعَب : إنّه أخى دونك ! فبعثت أمّه فيه بأربعة آلاف ، وذلك بعد أن سألت أغلى ما تُفادى به قُرَيش ، فقبل لها أربعة آلاف . والأسود بن عامر بن الحارث ابن السّبّاق . أسره حمزة بن عبد المطّلب ، فقدم في فدائهما طلحة بن أبي طلحة - اثنان .

ومن بنى أسد بن عَبد العُزَى: السائب بن أبى حُبَيش بن المطّلب بن أسد، أسره عبد الرحمن بن عَوف ؛ والحارث بن عائذ بن أسد ، أسره حاطب بن أبى بَلْتَعَة ؛ وسالم بن شَمَّا خ ، أسره سعد بن أبى وَقَّاص ، قدم فى فدائهم عُمَّان بن أبى حُبَيش بأربعة آلاف لكلّ رجل – ثلاثة . ومن بنى تَم : مالك بن عبد الله بن عُمَّان ، أسره قُطْبة بن عامر بن حَديدة ، فمات بالمدينة أسيرًا.

ومن بنى مَخزوم: خالد بن هسام بن المُغيرة ، أسره سَواد بن غَزِيّة (۱) ، وأُميَّة بن أَبى حُدَيْفَة بن المُغيرة ، أسره بِلال ؛ وعُثمان بن عبد الله بن المُغيرة وكان أفلت يوم نَخْلَة ، فأسره واقد بن عبد الله التميميّ يوم بدر ، فقال : المحمد لله الذي أمكنني منك ، فقد كنت أفلت في المرّة الأولى يوم نَخْلَة . فقدم في فدامم عبد الله بن أبي رَبيعة وافتداهم بأربعة آلاف ، كلّ رجل منهم . والوليد بن الوليد بن المُغيرة ، أسره عبد الله بن جَحْش ، فقدم في فدائه أخوه خالد بن الوليد وهشام بن الوليد ، فتمنّع عبد الله بن جَحْش ، فقدم في فدائه أخوه خالد بن الوليد وهشام بن الوليد ، فتمنّع عبد الله بن جَحْش

<sup>(</sup>١) في ت : «عزمة » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وابن إسحاق أيضاً . (السيرة النبوية ، ج ٢ ، ص ٣٦٢) .

حى افتكاه بالربعة آلاف ، فجعل هشام لا يُريد أن يبلغ ذلك ، يُريد للانة آلاف ، فقال خالد لهشام : إنه ليس بابن أمّث ، والله لو أبى (١) فيه إلّا كذا وكذا لفعلت . ثم خرجا به حتى بلغا به ذا الحُليْفَة (٢) ، فأفلت فأتى النبي صلّى الله عليه وسلّم فأسلم ، فقيل له : ألا أسلمت قبل أن تُفتدَى ؟ قال : كرهت أن أسلم حتى أفتدكى (٣) بمثل ما افتدي به قومى . فأسلم وحدّثنى . يَحْمى بن المُغيرة ، عن أبيه ، أنه أخبره بمثل ذلك إلا أنه قال : أسره سليط بن قيس المازني \_ وقيس بن السائب ، كان أسره عَبْدة بن الحسحاس ، فحبسه عنده حينا رمو يظن أن له مالاً ، وقدم أخوه فروة بن السائب في فدائه ، فأقام أبضاً حياً ، ثم افتداه بأربعة آلاف درهم فيها السائب في فدائه ، فأقام أبضاً حياً ، ثم افتداه بأربعة آلاف درهم فيها عَرْضُ .

ومن بنى أبى رِفاعة : صَيفى بن أبى رِفاعة بن عابد (١) بن عبد الله بن عمر بن مَخزوم ، وكان لا مال له ، أسره رجل من المسلمين ، فمكث عندهم ثم أرسله ؛ وأبو المُنذر بن أبى رِفاعة افتُدِى بناًلفين ؛ وعبد الله ، وهو أبو عطاء بن السائب بن عابد بن عبد الله ، افتُدِى بناًلف درهم ، أسره سَعد ابن أبى وَقاص ؛ والمطلب بن حَنْطَب (٥) بن الحارث بن عُبيد بن عمر بن مَخزوم ، وكان الذى أسره أبو أيوب الأنصاري ، لم يكن له مال فأرسله بعد حين ؛ وخالد بن الأعلم حليف لهم عُقيلي ، وهو الذى يقول :

. (14.1

<sup>(</sup>١) في الأصل: « لتن أتى فيه » ، وفي ت : « لو أبي فيه إلى » ؛ والمثبت من ب ، ح .

<sup>(</sup>٢) ذو الحليفة : ماء بينها و بين المدينة ستة أميال . (معجم ما استعجم ، ص ٢٥٩) .

<sup>(</sup>٣) فى ح : «حتى أكون أسوة بقومى » .

<sup>(</sup>٤) فى ت ، ح : «عائله». قال أبو ذر : قال الزبير بن بكار : من كان من وله عمر بن مخزوم فهو عائله . (شرح أبى ذر، ص ١٦٧) . ( فرح أبى ذر، ص ١٦٧) . ( ) فى ت : «حيطب» ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وابن عبد البر . ( الاستيعاب ، ص

ولسنا على الأَعْقابِ تَدمَى كُلومُنا ولكنْ على أَقْدامِنا يَقطُر الدَّما قدم في فدائه عِكْرِمَةُ بن أَبي جَهل ، كان الذي أسره حُباب بن المُنذر بن الجَموح - ثمانية .

ومن بنى جُمَح : عبد الله بن أبنى بن خَلَف ، والذى أسره فَرْوَة بن عمرو البَياضي قدم فى فدائه أبوه أبنى بن خَلَف، فتمنع به فَرْوة حينا ؛ وأبو عَزَّة عمرو بن عبد الله بنوهب ، من عليه النبى صنى الله عليه وسلم وأحلفه ألا يُكثر عليه أحدًا ، فأرسله بغير فدية ، فأسر يوم أحد فضرب عنقه ؛ ووهب بن عُمير بن وَهب بن خَلَف ، قدم أبوه عُمير بن وَهب بن خَلَف في فِدائه حين بعثه صَفوان إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فأسلم فأرسل في فِدائه حين بعثه صَفوان إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فأسلم فأرسل له ابنه بغير فِداء ، وكان الذي أسره رفاعة بن رافع الزُّرَقي ؛ ورَبيعة بن له ابنه بغير فِداء ، وكان الذي أسره رفاعة بن رافع الزُّرَقي ؛ ورَبيعة بن كرّاج بن العَنْبَس (١) بن وَهبان بن وَهب بن حُذافة بن جُمَح ، وكان لا مال له فأخذ منه شيئاً (٢) وأرسله ؛ والفاكِه مولى أُمَيّة بن خَلَف ، أسره سعد بن أبي وقاص – أربعة .

ومن بنى سَهم بن عمرو: أبو وَداعة بن ضُبَيرة ، وكان أوّل أسير افتده بأربعة آلاف ؛ وفَرْوَة بن افتده بأربعة آلاف ؛ وفَرْوَة بن خُنيس بن حُذافة بن سعيد بن سعد بن سهم ، وكان الذى أسره ثابت بن أقرَم ، قدم فى فدائه عمرو بن قيس ، افتداه بأربعة آلاف ؛ وحَنْظَلَة بن قبيصة بن حُذافة بن سعيد بن سعد بن سَهم ، كان الذى أسره عمان أبن مَظعون ؛ والحجّاج بن الحارث بن سعد ، أسره عبد الرحمن بن عَوف ، فأفلت فأخذه أبو داود المازني – أربعة .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « العبيس » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن إسحاق . ( السيرة النبوية ،

<sup>(</sup>۲) فی ح: «بشیء یسیر ».

ومن بنى مالك بن حِسل : سُهَيل بن عمرو بن عَبد شَمس بن عَبد وُدّ ابن نَصر بن مالك ، قدم في فِدائه مِكْرَز بن حَفص بن الأَخيف ، وكان الذي أَسره مالك بن الدُّحْشُم ، فقال مالك :

أسرتُ سُهَيلاً فلم أبتَ عِن (١) به غيره من جميع الأُمهْ وَخِنْدِفُ تَعلَمُ أَنَّ الفَتَى سُهَيْلاً فتاها إِذَا تُظَّلَمُ ضربتُ بِلَى السَّمفِ حَتَّى انْحَنَى (٢) وأكرهتُ نَفسى على ذى العَلَمُ (٢) فلمّا قدم مِكْرَز انتهى إلى رضاهم فى شُهيل ودفع الفِداء ، أربعة آلاف ، قالوا : هاتِ مالنا . قال : نعم ، اجعلوا رجلاً مكان رجل وخلّوا سبيلَه . فكان عبد الله بن جعفر يقول : رجلاً برجل ! وكان محمّد بن صالح وابن أبى الزّناد يقولان: رجلاً برجل ! فخلّوا سبيل سُهيل وحبسوا مِكْرَز بن حَفْص، وبعث شُهيل بالمال مكانه من مكّة . وعبد (٣) بن زَمعة بن قَيس بن نَصر بن مالك ، أسره عُمير بن عَوف مولى سُهيل بن عمرو ؛ وعبد العُزّى بن مالك ، أسره عُمير بن قيس بن عبد وُدّ ، فسمّاه رسول الله مشيل الله عليه وسلّم عبد الرحمن ، وكان الذى أسره النّعمان بن مالك – ثلاثة . ومن بنى فِهر : الطّفيل بن أبى قُنَيع ، وابن جَحْدَم .

فحدَّثني محمَّد بن عمرو ، عن محمَّد بن يَحْيَى بن حِبَّان ، قال :

<sup>(</sup>۱) في ح : « فلا أبتغي » ، وهكذا في البلاذري عن الواقدي . (أنساب الأشراف ، ج ۱ ، ص ( ۲ ، ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ب ، ت . وفي ح : «ضربت بذي الشفر حتى انتنى » ، وهكذا في ابن إسحاق أيضاً . ( السيرة النبوية ، ج ٢ ، ص ٢٠٥) . وقال ابن أبي الحديد : ذي العلم بسكون اللام . ولكنه حركه للضرورة ؛ وكان سهيل أعلم مشقوق الشفة العليا . (نهج البلاغة ، ج ٣ ، ص ٣٥٠) .

<sup>(</sup>٣) في ب : «عبد الرحمن» ، وفي ح : «عبد الله». وما أثبتناه عن الأصل و ت ، وهكذا في ابن إسحاق أيضاً . ( السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ٧ ) .

كان الأَّسري الذين يُحْطَمون تسعة وأَربعين.

فحد أنى عمر بن عثمان ، عن عبد اللك بن عُبَيد ، عن ابن المُسَيِّب ، قال : كان الأُسرى سبعين والقتلى سبعين .

فحد الله عمرة من عبد الواحد ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن أبي عمرو ، عن أبي عِكْرِمَة ، عن ابن عبّاس ، مثله .

وحدّ ثنى محمّد ، عن الزُّهرى ، قال : كان الأَسرى زيادة على سبعين والقتلى زيادة على سبعين .

فحد الله بن أبي صَعْصَعَة ، عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صَعْصَعَة ، قال : أسر يوم بدر أربعة وسبعون .

#### تسمية المُطعِمين في طريق بدر من المشركين

حدّثنى عبد الله بن جَعفر ، عن محمّد بن عُمّان اليَربوعيّ ، عن عبد الرحمن بن سَعيد بن يَربوع ، قال : كان المُطعمون فى بدر تسعة ؛ من عبد مَناف ثلاثة : الحارث بن عامر بن نَوفل بن عبد مَناف ، وشَيبة وعُتبة ابنا رَبيعة ؛ ومن بنى أَسَد : زَمعة بن الأَسود بن المطّلب بن أَسد ، ونَوفل بن خُوَيْلِد ابن العَدَويّة \_ اثنان ؛ ومن بنى مَخزوم : أَبو جَهل بن هشام \_ واحد ؛ ومن بنى سَهم : نُبيّه واحد ؛ ومن بنى سَهم : نُبيّه ومُنبّة ابنا الحَجّا ج \_ رجلان .

فحدّثنى إساعيل بن إبراهيم ، عن موسى بن عُقبة ، قال : أوّل مَن نحر لهم أبو جَهل بمرّ الظّهران عشرًا ؛ ثم أُمَيّة بن خَلَف بعُسْفان تسعاً ؟ وسُهيل بن عمرو بقُدَيد عشرًا . ومالوا إلى المياه من نحو البحر ، ضلُّوا

الطريق ، فأقاموا بها يوماً فنحر لهم شيبة بن رَبيعة تسعة ؛ ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لهم بالجُحْفَة فنحر لهم عُتبة بن رَبيعة عشرًا؛ ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لهم قيس الجُمَحيّ تسعاً ؛ ثم نحر لهم فلان عشرًا ؛ ونحر لهم الحارث بن عامر تسعاً ؛ ثم نحر أبو البَخْتَريّ على ماء بدر عشرًا ؛ ونحر لهم مِقْيَس على ماء بدر تسعاً ؛ ثم شغلتهم الحرب فأكلوا من أزوادهم . قال ابن أبي الزِّناد : والله ، ما أظن مِقْيَس كان يقدر على واحدة ، ولا يعرف الواقديّ قيس الجُمَحيّ . حدّثني عبد الله بن جَعفر ، عن أمّ بكر بنت المسور ، عن أبيها ، قال : كان النفر يشتركون في الطعام ، فينسب إلى الرجل الواحد ويسكت عن سائرهم .

#### تسمية من استُشهد من المسلمين ببدر

حدّثنى عبد الله بن جَعفر قال : سألت الزّهرى : كم استُشهد من المسلمين ببدر ؟ قال : أربعة عشر رجلاً . ثم عدّهم على ، فهم هؤلاء الذين سمّيتُ . وحدّثنى محمّد بن صالح ، عن عاصم بن عمرو بن رومان مثله ، ستّة من المهاجرين وثمانية من الأنصار ؛ من بنى المطّلب بن عبد مَناف : عُبيدة بن الحارث ، قتله شبية بن ربيعة ، فدفنه النبي صلى الله عليه وسلّم بالصّفراء . ومن بنى زُهرة : عُمير بن أبى وَقّاص ، قتله عمرو بن عبد الخبرنيه أبو بكر بن إساعيل بن محمّد ، عن أبيه \_ وعُمير بن عبد عمرو ذو الشّمالين ، قتله أبو أسامة الجُشمى . ومن بنى عَدى بن كعب : عاقل ابن أبى البُكير (۱) حليف لهم من بنى سعد بن بكر ، قتله مالك بن زهير ابن أبى البُكير (۱) حليف لهم من بنى سعد بن بكر ، قتله مالك بن زهير

الجُشَمي ، ومِهْجَع مولى عمر بن الخطّاب قتله عاهر بن الحَضْرَمي ؟ أَخبرنيه ابن أبي حَبيبة ، عن داود بن الحُصَين ، قال : وحدَّثنيه محمَّد بن عبدالله ، عن الزُّهريّ . ويقال أوَّل قَتيل فُتل من المهاجرين مِهْجَع مولى عمر . ومن بني الحارث بن فِهر : صَفوان بن بَيضاء ، قتله طُعَيمة بن عَدى ؟ وحدَّثني بذلك مُحْرِز بن جَعفر (١) بن عمرو ، عن جَعفر بن عمرو . ومن الأَنصار ، من بني عمرو بن عَوف : مُبشِّر بن عبد المُنذر ، قتله أَبو ثُور ؛ وسعد بن خُيْثَمَة ، قتله عمرو بن عبد ، ويقال طُعَيمة بن عَدى . ومن بني عَدِى بن النجّار : حارثة بن سُراقة ، رماه حِبّان بن العَرِقَة بسهم فأصاب حَنْجَرَتَه فقتله . [قال الواقديّ : وسمعتُ المكِّييّن يقولون ابن العَرقَة ] (٢). ومن بني مالك بن النجّار : عَوف ومُعِّوذ ابنا عَفراء ، قتلهما أَبو جَهل . ومن بني سَلِمَة بن حَرام : عُمَير بن الحُمام بن الجَموح ، قتله خالد بن الأَعلم . حدَّثني محمّد بن صالح قال : أوّل قتيل قُتل من الأَنصار في الإسلام عُمَير ابن الحُمام، قتله خالد بن الأعلم، ويُقال حارثة بن سُراقة، رماه حِبّان ابن العَرِقَة . ومن بني زُرَيق : رافع بن المُعَلَّى ، قَتله عِكْرِمَة بن أبي جَهل . ومن بني الحارث بن الخَزْرج: يَزيد بن الحارث بن فُسْحُم (٣) ، قتله نَوفل بن مُعاوية الدِّيلِيِّ . حدّثني ابن أبي حَبيبة ، عن داود بن الحُصَين . عن عِكْرِمَة ، عن ابن عبّاس ، قال : قُتل أَنَسَة مولى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ببدر . حدَّثني الثُّوريّ ، عن الزُّبَير بن عَديّ ، عن عَطاء ، أَنَّ النيّ صلَّى الله عليه وسلَّم صلَّى على قتلى بدر . وحدَّثني عبد رَبِّه (١) بن عبد الله ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « محرز بن حفص بن عمرو » ؛ ووا أستناه عن سائر النسخ .

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن ت .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « الحارث بن سحم » ، وفي ب ، ت : « يسحم » ، وفي ح : « قشحم » . وما أثبتناه عن ث ، وعن البلاذري عن الواقدي . (أنساب الأشراف ، ج ١ ، ص ٢٩٦) .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : « عبد الله بن عبد الله » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ .

عن عَطاء ، عن ابن عبّاس ، مثله .

حدّثنى يونس بن محمّد الظَّفَرِى قال : أَرْانِى أَبِي أَربعة قبور بِسَير مسعب من مَضيق الصَّفْراء - فقال : هؤلاء من شهداء بدر من المسلمين . وثلاثة بالدَّبَة - أسفل من العين المُستعجلة . وأراني قبر عُبَيدة بن الحارث بذات أَجْدال - بالمضيق أَسفل من الجَدُول . وحدّثنى يونس بن محمّد ، عن مُعاذ بن رِفاعة أَنَّ مُعاذ بن ماعِص جُرح ببدر فمات من جرحه بالمدينة . وعُبَيد بن السَّكن ، اشتكى فمات حين قدم .

حدّثنى يَحيى بن عبد العَزيز، عن سَعيد بن عمرو ، قال : أوّل أنصارىً قُتل في الإسلام عاصم بن ثابت بن أبي الأَقْلَح ، قتله عامر بن الحَضْرَى ببدر ؛ وأوّل من قُتل من المسلمين من المهاجرين مِهْجَع ، قتله عامر بن الحَضْرى ؛ ومن الأَنصار عُمَير بن الحُمام ، قتله خالد بن الأَعْلَم . ويقال أوّلهم حارثة بن سُراقة ، قتلة حِبّان بن العَرِقَة ، رماه بسهم .

## تسمية من قُتل من المشركين ببدر

من بنى عَبد شَمس بن عبد مَناف : حَنْظَلَة بن أَبى سُفيان بن حَرب ، قتله عَلى بن أَبى طالب رضى الله عنه . حدّثنى موسى بن محمّد ، عن أبيه ، بذلك . وحدّثنى يونس بن محمّد ، عن أبيه ، مثله . قال : وحدّثنيه ابن أَبى حَبيبة ، عن داود بن الحُصَين . والحارث بن الحَصْرَى ، قتله عَمّار ابن ياسر . وعامر بن الحَصْرَى ، قتله عاصم بن ثابت بن أَبى الأَقْلَح . حدّثنى بذلك عبد الله بن جَعفر ، عن ابن أَبى عَون . وعُمير بن أَبى عُمير

وابنه ، وموليان لهم ، قتل سالم مولى أبي حُذيفة عُمير بن أبي عُمير . وعُبيدة بن سَعيد بن العاص . قتله الزُّبير بن العَوّام . حدَّثنى بذلك أبو حَمزة عبد الواحد بن مَيْمون ، عن عُروة بن الزَّبير . [قال ابن حَيَّويْه : رأيت في نسخة عتيقة : أبو حَمزة عبد الملك بن مَيمون ] (١) . وحدِّثنيه محمّد بن صالح ، عن عاصم بن عمر بن قتادة . والعاص بن سَعيد ، قتله عَليّ بن أبي طالب عليه السلام . حدِّثنى بذلك محمّد بن صالح ، عن عاصم بن وموسى بن محمّد ، عن أبيه ، مثله . وعُقبة بن أبي مُعيط ، قتله عاصم بن ثابت بأمر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بالصَّفْراء صبرًا بالسيف . وعُتبة بن رَبيعة ، قتلة حَمزة بن عبد المطّلب رضى الله عنه ؛ وشيبة بن رَبيعة ، قتله عَليّ بن أبي طالب عليه السلام ؛ وعَليّ . والوليد بن عُتبة بن رَبيعة ، قتله عَليّ بن أبي طالب عليه السلام ؛ وعامر بن عبد الله حليف لهم من أنمار (٢) ، قتله عَليّ بن أبي طالب عليه السلام . فحدّثنى ابن أبي حَبيبة ، عن داود بن الحُصَين . قال : قتله السلام . فحدّثنى ابن أبي حَبيبة ، عن داود بن الحُصَين . قال : قتله سعد بن مُعاذ ـ اثنا عشر .

ومن بنى نُوفل بن عَبد مَناف : النحارث بن عامر بن نَوفل ، قتله خُبَيب بن يَساف . وطُعَيمة بن عَدى ، قتله حَمزة بن عبد المطَّلب ـ اثنان .

ومن بنى أَسَد : ربِيعة بن الأَسود ، قتله أَبو دُجانَة ، أَخبرنيه عبد الله ابن جَعفر ، عن ابن أَبى عَون . وحدّثنى عبد الله بن جَعفر ، عن جَعفر بن عمرو ، قال : قتله ثابت بن الجِذْع . والحارث بن رَبيعة ، قتلة عَلىّ بن أَبى طالب عليه السلام . وعَقيل بن الأَسود بن المطّلب ، قتله حَمزةُ وعَلىٌ ،

<sup>(</sup>١) الزيادة عن ت.

<sup>(</sup>۲) أى من بنى أنمار بن بغيض .

شركا فى قتله . وحدّ ننى أبو معشر قال : قتله عَلَى وحده . وأبو البَخْترَى ، وهو العاص بن هشام ، قتله المُجَلِّر بن ذياد . حدّ ثنى بذلك سَعيد بن محمّد ، عن عُمارة بن غزيّة ، عن محمّد بن يَحيى بن حِبّان . وحدّ ثنى سَعيد بن محمّد ، عن عُمارة بن غزيّة ، عن عَبّاد بن تَميم ، قال : قتله أبو داود المازني . وحدّ ثنى يَعقوب بن محمّد بن أبى صَعْصَعَة ، عن أيّوب ابن عبد الرحمن بن أبى صَعْصَعَة ، قال : قتله أبو داود المازني . وحدّ ثنى أيّوب بن النّعمان ، عن أبيه ، قال : قتله أبو اليَسَر . ونوفل بن خُويْلِد ابن أسَد ، وهو ابن العَدويّة ، قتله عَلى بن أبى طالب رضى الله عنه . حدّ ثنى ابن أسَد ، وهو ابن العَدويّة ، قتله عَلى بن أبى طالب رضى الله عنه . حدّ ثنى بذلك محمّد بن صالح ، عن عاصم بن عمرو بن رُومان ، قال : وحدّ ثنى ابن أبى حبيبة ، عن داود بن الحُصَين ، قال : وحدّ ثنى عمر بن أبى عاتكة ، ابن أبى حبيبة ، عن داود بن الحُصَين ، قال : وحدّ ثنى عمر بن أبى عاتكة ، عن أبى الأسود – خمسة .

ومن بنى عَبد الدار بن قُصى : النَّضْر بن الحارث بن كَلَدَة ، قتله عَلى ابن أَبي طالب صبرًا بالسيف بالأُثَيْل بأَمر النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ؛ وزيد ابن مُليص مولى عُمير بن هاشم بن عبد مَناف بن عبد الدار ، قتله عَلى ابن أَبي طالب . حدّثنى بذلك أيّوب بن النَّعمان ، عن عِكْرِ مَة بن مُصْعَب العَبديّ. وحدّثنى عبد الله بن جَعفر ، عن يَعقوب بن عُتبة ، قال : قتله بلال.

ومن بنى تَيم بن مُرَّة : عُمَير بن عُمَّان بن عمرو بن كعب بن سعد ابن تَيم ، قتله عَلى بن أبى طالب عليه السلام . حدّثنى بذلك موسى بن محمّد ، من أبيه . وعُمَّان بن مالك بن عُبَيد الله بن عُمَّان ، قتله صُهيب . حدّثنى بذلك موسى بن محمّد ، عن أبيه ـ اثنان .

ومن بنى مَخزوم بن يَقَظَة ، ثم من بنى المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن مَخزوم ; أبو جَهل ، ضربه مُعاذ بن عمرو بن الجَموح ، ومُعَوِّذ وعَوف ابنا

عَفْراء ، وذقّ عليه عبد الله بن مسعود ؛ والعاص بن هشام بن المُغيرة ، قتله عمر بن الخطّاب رضى الله عنه . حدّ ثنيه إبراهيم بن سعد ، عن محمّد ابن عِكْرِمَة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هِشام ، عن نافع بن جُبير ، ومحمّد بن صالح ،عن عاصم بن عمرو بن رُومان ،مثله .ويَزيد بن تَميم التّميمي حليفُ لهم ، قتله عَمّار بن ياسر . حدّ ثني بذلك عبد الله بن أبى عُبيدة ، عن أبيه . ويفال عَلى عليه السلام . وأبو مُسافع الأَشعَرى حليفُ لهم ، قتله عن أبيه . وحَرْمَلَة بن عمرو بن أبى عُتبة ، قتله عَلى الصحابنا جميعاً على ذلك .

ومِن بنى الوكيد بن المُغيرة : أَبو قَيس بن الوكيد ، قتله عَلَيُّ عليه السلام . أَخبرنيه عبد الله بن جَعفر . عن جَعفر بن عمرو .

ومن بنى الفاكه بن المُغيرة : أبو قَيس بن الفاكه بن المُغيرة ، قتله حَمزة بن عبد المطَّلب ، وقال لى إسحاق بن خارجة : إِنَّا حُباب بن عمرو ابن المُنذر قتله .

ومن بنى أُمَّية بن المُغيرة: مَسعود بن أَبِي أُمَيّة ، قتله عَلَى بن أَبِي طالب رضى الله عنه . ومن بنى عابد (١) بن عبد الله بن عمر بن مَخزوم ، ثم من بنى رفاعة ، وهو أُمَيَّة بن عابد: رفاعة بن أبي رفاعة ، قتله سعد بن الرَّبيع ، وأبو المُنذر بن أبي رفاعة ، قتله مُعْن بن عَدى العَجْلاني . وعبد الله بن أبي رفاعة ، قتله عَلى بن أبي طالب وزُهير بن أبي رفاعة قتله أبو أُسَيد الساعدى . حدّثنى بذلك أبي بن العبّاس بن سَهل ، عن أبيه . والسائب بن أبي رفاعة ، قتله عبد الرحمن بن عَوف .

<sup>(</sup>۱) كذا فى الأصل ؛ وفى سائر النسخ : «عائذ» . قال ابو ذر : قال الزبير بن بكار : من كان من وله تمر بن مخزوم فهو عابد، ومن كان من ولد عمران بن مخزوم فهوعائذ . (شرح أبى ذر ، ص ١٦٧) .

ومن بنى أبى السائب ، وهو صَينى بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم: السائب بن أبى السائب ، قتله الزُّبير بن العَوَّام ، والأَسود بن عبد الأَسد بن هِلال بن عبد الله بن عمر بن مَخزوم ، قتله حَمزة بن عبد المطَّلب ، أخبرنا أصحابنا جميعاً بذلك . وحليفان لهم من طَيِّىء : عمرو بن سُفيان ، قتله يَزيد بن رُقيش ؛ وأخوه جَبّار (۱) بن سُفيان ، قتله أبو بُردة بن نِيار (۱) وحليفان الله م من طَيِّى ، قتله أبو بُردة بن نِيار (۱)

ومن بنى عِمران بن مَخزوم : حاجز بن السائب بن عُوَيْمر بن عائذ ، قتله عَلَى بن أَبى طالب عليه السلام . وعُوَيْمِر بن عائذ بن عِمران بن مَخزوم ، قتله النَّعمان بن أَبى مالك \_ تسعة عشر .

ومن بنى جُمَح بن عمرو بن هُصَيص : أُمَيّة بن حَلَف ، قتله خُبيب بن يَساف وبلال . شركا فيه . أخبرنيه ابن أَبي طُوالَة ، عن خُبيب بن عبدالرحمن ، ومحمّد بن صالح ، عن عاصم بن عمر ، ويزيد بن رُومان ، بذلك . وحدّثنى عُبيد بن يَحيى ، عن مُعاذ بن رِفاعة بن رافع ، قال : قتله رِفاعة بن رافع بن مالك . وعلى بن أُميّة بن خَلَف ، قتله عَمّار بن ياسر . وأوس بن المِعْير (٣) بن لَوْذان ، قتله عُثمان بن مَظعون وعلى بن أبي طالب ، شركا فيه . وحدّثنى قُدامة بن موسى ، عن عائشة بنت قُدامة ، قالت : قتله عُمّان بن مَظعون . ومُنبّه بن الحَجّاج ، قتله أبو اليسَر ، ويقال : على ، ويقال : أبو أسَيد الساعدى . حدّثنى أُبَىّ بن عَبّاس ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي أُسَيد ، قال : أنا قتلت مُنبّه بن الحَجّاج . وَنُبَيْه بن الحَجّاج ، قتله أبو اليسَر ، ويقال : أبو أُسَيد الساعدى . حدّثنى أُبَىّ بن عَبّاس ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه أسَيد ، قال : أنا قتلت مُنبّه بن الحَجّاج . وَنُبَيْه بن الحَجّاج ، قتله أُبي أُسَيد ، قال : أنا قتلت مُنبّه بن الحَجّاج . وَنُبَيْه بن الحَجّاج ، قتله أَبي أُسَيد ، قال : أنا قتلت مُنبّه بن الحَجّاج . وَنُبَيْه بن الحَجّاج ، قتله أَبيه بن الحَجّاج ، قتله أَبيه بن الحَجّاج ، قتله أَبي أُسَيد ، قال : أنا قتلت مُنبّه بن الحَجّاج . وَنُبَيْه بن الحَجّاج ، قتله

<sup>(</sup>۱) في + : « حبان بن سفيان <math>» ? وما أثبتناه عن سائر النسخ <math>» والبلاذرى عن الواقدى . (أنساب الأشراف <math>» + 1 > 0 ، » + 1 > 0 > 0 .

<sup>(</sup>۲) في ت : «أبو بردة بن ينار » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن سعد. (الطبقات ، ج ۱ ، ص ۱۷٤) .

<sup>(</sup>  $\pi$  ) في الأصل : « المغيرة  $_{\rm N}$  ، وفي  $\pi$  : « المعبر  $_{\rm N}$  . وما أثبتناه عن  $_{\rm N}$  ، والبلاذري عن الواقدي . ( أنساب الأشراف ،  $_{\rm N}$  ،  $_{\rm N}$  ،  $_{\rm N}$  .

عَلَى بن أَبِي طالب عليه السَّلام . والعاص بن مُنَبِّه ، قتله عَلى بن أَبِيطالب . وأبو العاص بن قيس بن عَدى بن سعد بن سَهم ، قتله أبو دُجانة . وحد ثنى أبو مَعْشَر ، عن أصحابه ، قالوا : قتله عَلَى عليه السلام . وحد ثنى حَفْص بن عمر بن عبد الله بن جُبير مولى عَلَى عليه السلام بذلك . وعاصم ابن أَبى عَوف بن ضُبيرة بن سعيد بن سعد ، قتله أبو دُجانة – سبعة .

ومن بنى عامر بن لُوَّى ، ثم من بنى مالك بن حِسْل : معاوية بن عبد قيس حليفٌ لهم ، قتله عُكَّاشة بن مِحْصَن . ومَعْبَد بن وَهب ، حليفٌ لهم من كلب ، قتله أبو دُجانة . حدّثنى بذلك ابن أبى سَبْرة ، عن سعد بن سعيد أخى يَحيى . وحدّثنى عبد الله بن جَعْفَر ، عن يعقوب بن عُتبة . وحدّثنى محمّد بن صالح ، عن عاصم ، قال : قتله أبو دُجانة . فجميع مَن يُحصَى قتْله تسعة وأربعون رجلاً .

[منهم مَن قتله أمير المؤمنين عَلى عليه السلام وشرك في قتله ـ اثنان وعشرون رجلاً] (١).

# تسمية من شهد بدراً من قريش والأنصار

مَن شهد الوقعة ، ومن ضرب له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بسهم وهو غائب ، ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً .

فحد ثنى محمّد بن عبد الله ، عن الزُّهرى ، عن عُرْوَة ، قال : وحدّثنى ابن أَبي حَبيبة ، عن داود بن الحُصين ، عن عِكْرِمَة ، وحدّثنى محمّد بن صالح ، عن عاصم بن عمر ، ويَزيد بن رُومان . وحدّثنى موسى بن محمّد ،

<sup>(</sup>١) الزيادة عنب، ت.

عن أبيه ، بذلك : ثمانية نفر ضرب لهم رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بسِمهامهم وأُجورهم .

وحد تنى سُليان بن بِلال ، عن عمرو بن أبى عمرو ، عن عِكْرِمَة ، عن ابن عَبّاس ، قال : شهد بدرًا من الموالى عشرون رجلاً . وحد ثنى عبد الله ابن جَعفر قال : سمعتُ عبد الله بن حَسَن يقول : ما شهد بدرًا إِلاَّ قُرَشَىُّ أَو أَنصارىٌ ، أَو مولى لهم .

من بنى هاشم : محمّد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الطيّب المبارك ؛ وحَمزة بن عبد المطّلب ؛ وعَلىّ بن أبي طالب ؛ وزَيد بن حارثة ؛ وأبو مَرْثَد كَذّاز بن حُصين الغَذويّ ، ومَرْثَد بن أبي مَرْثَد ، حليفان لحَمزة ؛ وأنسَة مولى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، وأبو كَبْشَة مولي النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، وشهدها شُقران ، وهو مملوك للنبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، ولم يُسهم له بشيء ، وكان على الأسرى فأحذاه (١١ كلُّ رجل له أسيرٌ ، فأصاب أكثر مما أصاب رجلٌ من القوم - ثمانية سِوى شُقران .

فحد ثنى عبد العَزيز بن محمد ، عن جَعفر بن محمد ، عن أبيه - أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ضرب لجَعفر بن أبى طالب بسهمه وأجره - ولم يذكره أصحابنا ، وليس في صدر الكتاب تسميته .

ومن بنى المطّلب بن عبد مَناف : عُبيدة بن الحارث بن عبد المطّلب ابن عبد مَناف ؟ ابن عبد مَناف ؟ والحُصين بن الحارث بن عبد المطّلب بن عبد مَناف ؟ ومِسْطَح بن أَثاثَة بن والطُّفَيل بن الحارث بن عبد المطّلب بن عَبْدِ مَناف ؟ ومِسْطَح بن أَثاثَة بن عبد المطّلب بن عبد مَناف . أربعة .

ومن بنى عبد شَمس بن عَبد مَناف : عُمَّان بن عَفَّان بن أَبي العاص

ابن أُميّة بن عبد شَمس رضى الله عنه ، لم يحضر ، تخلّف على ابنة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم مُويّة . فضرب له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بسهمه وأجره - ذكره القوم جميعاً - وأبو حُلَيفة بن عُتبة بن رَبيعة . وسالم مولى أبى حُلَيفة . ومن حلفائهم من بنى غَنْم بن دُودان : عبد الله بن جَحْش بن رِئاب ، وعُكَّاشة بن مِحْصَن ؛ وأبو سِنان بن مِحْصَن ؛ وسنان ابن أبى سِنان بن مِحْصَن ؛ وشنان بن وَهب . ورَبيعة ابن أبى سِنان بن مِحْصَن ؛ وشُهجاع بن وَهب ؛ وعُتبة بن وَهب . ورَبيعة ابن أكثم ؛ ويزيد بن رُقيش ؛ ومُحرِّز بن نَصْلة بن عبد الله . ومن حلفائهم من بنى شُليم : مالك بن عمرو ؛ ومِدلاج بن عمرو ؛ وشقاف بن عمرو ؛ وحليفٌ لهم من طَيّ شُويد بن مَحْشيّ . حدّثنى به أبو مَعْشَر ، وابن أبى حبيبة ، عن داود بن الحُصَين ، قال : وزعم لى عبد الله بن جَعْفَر الزُّهريّ حَبيبة ، عن داود بن الحُصَين ، قال : وزعم لى عبد الله بن جَعْفَر الزُّهريّ أنفسهم . وأخبرنا بعض أصحابنا أنَّ صُبيحاً مولى العاص تجهّز إلى بدر فاشتكى ، فحمل على بعيره أبا سَلَمَة بن عبد الأسد ، ثم شهد المشاهد فاشتكى ، فحمل على بعيره أبا سَلَمَة بن عبد الأسد ، ثم شهد المشاهد كلّها مع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم – هم ستّة عشر سوى صُبيع .

ومن بنى نَوْفَل بن عَبد مَناف : عُتبة بن غَرْوان بن جابر بن أُهَيب ابن نُسَيب بن مالك بن الحارث بن مازن بن مَنصور بن عِكْرِمَة . أَخوه سُلَيمٌ . ومن بنى مازن : حُباب مولى عُتبة بن غَرْوان ــ اثنان .

ومن بنى أَسَد بن عبد العُزَّى : الزَّبَير بن العَوَّام ؛ وحاطب بن أَبى بَلْتَعَة حليفُ لهم ؛ وسعد مولى حاطب ـ ثلاثة .

ومن بنى عَبد بن قُصَى : طْلَيب بن عُمير بن وَهْب . حدّثنى بذلك عبد الله بن عمرو . عبد الله بن عمرو . وحدّثنيه قُدامة بن موسى ، عن عائشة بنت قُدامة .

ومن بنى عبد الدار بن قُصَى : مُصْعَب بن عُمَير ، وسُوَيْبِط بن حَرْمَلَة بن مالك بن عُمَيْلة بن السَّبّاق بن عبد الدار بن قُصَى – اثنان .

ومن بنى زُهرة بن كِلاب : عبد الرحمن بن عَوْف بن عبد الحارث بن زُهرة ، وعُمير وسعد بن أبى وَقَاص بن أُهَبْ بن عبد مَناف بن زُهرة ، وعُمير ابن أبى وَقَاص . ومن حلمائهم : عبد الله بن مَسعود الهُذَكِيّ ؛ والمِقداد بن عمرو بن ثَعْلَبَة بن مالك بن رَبيعة بن ثُمامَة بن مَطرود بن زُهير بن تَعْلَبَة ابن مالك بن الشَّريد بن فَأس بن ذُريم بن القيْن بن أهود بن بَهْراء ، وهو الذى كان يقال له المِقداد بن الأَسْوَد بن عبد يَغوث بن عبد بن الحارث بن زُهْرَة ؛ وخبّاب بن الأَرت بن جَنْدَلَة بن سعد بن خُزيمة بن كعب بن سعد مولى أمّ سِباع بنت أَنْمار. أحبرنى بِنسَب خبّاب؛ موسى بن يعقوب بن عبد الله بن وَهْب بن زَمْعَة ، عن أبى الأَسُود محمّد بن عبدالرحمن بن نَوْفَل بن أَسَد بن عبد العُزّى يتيم عُروة . ومسعود بن الرّبيع عبدالرحمن بن نَوْفَل بن أَسَد بن عبد العُزّى يتيم عُروة . ومسعود بن الرّبيع من أي وذو اليَدين عُمَير بن عبد عمرو بن نَصْلَة بن غُبْشان بن سُلَيم من خُزاعة — ثمانية .

ومن بنى تَيْم : أبو بكر الصدّيق رضى الله عنه ، وهو عبد الله بن عُمّان ابن عاس بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيْم ؛ وطَلْحَة بن عُبَيد الله رضى الله عنه ، ضرب له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بسهمه وأجره ؛ وبلال ابن رَباح ؛ وعامر بن فُهَيرة مولى أبى بكر ؛ وصُهَيب بن سِنان - خمسة .

ومن بنى مَخزوم بن يَقَظَة : أبو سَلَمَة بن عبد الأَسَد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مَخزوم ؛ وشَمَّاس بن عُمَان بن الشَّريد ؛ وأَرْقَمْ بن أَبى الأَرْقَم ؛ وعَمَّار بن ياسر ؛ ومُعَتِّب بن عَوْف بن الحَمْراء ، حليفٌ لهم من خُزاعه \_ خمسة .

ومن بنى عَدِى بن كعب : عمر بن الخطّاب بن نُفَيل بن عبد العُزّى ابن رياح ؛ وزَيد بن الخطّاب ؛ وسعيد بن زَيد بن عمرو بن نُفَيل ، كان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بعثه هو وطَلْحَة يتحسّبان العِير ، فضرب له بسهمه وأجره ؛ وعمرو بن سُراقة بن المُعْتَمِر بن أَنس بن أَذاة الله بن رياح . ومن حلفائهم من بنى سعد بن ليث : عاقل بن أبى البُكير ، قُتل ببدر ؛ وعامر وخالد بن أبى البُكير ، قُتل يوم الرَّجيع ؛ وإياس أبى البُكير ، ومِهْجَع مولى عمر من اليَمَن ؛ وخوْلى وابنه حليفان لهم ؛ واقد بن أبى البُكير ، ومِهْجَع مولى عمر من اليَمَن ؛ وخوْلى وابنه حليفان لهم ؛ وعامر بن رَبيعة العَنْزِيّ - عَنْز بطن من رَبيعة - حليف لهم ؛ وواقد بن عبد الله التَّميميّ ، حليف لهم - ثلاثة عشر .

ومن بنى جُمَح بن عمرو: عُمَّان بن مَظعون؛ وقُدامة بن مَظعون ؛ وعبدالله ابن مَظعون ؛ والسائب بن عُمَّان بن مَظعون ؛ ومَعْمَر بن الحارث حمسة . ومن بنى سَهْم بن عمرو : خُنَيس " بن حُدافة بن قَيس .

ومن بنى مالك بن حِسْل: عبد الله بن مَخْرَمَة بن عبد العُزَى؛ وعبد الله ومن بنى مالك بن عمرو ، كان أقبل مع المشركين فانحاز إلى المسلمين ؛ ووَهْب بن سعد بن أبى سَرْح . حدّثنى به محمّد بن عبد الله ، عن الزُّهرى ، قال : وحدّثنيه ابن أبى حَبيبة ، عن داود بن الحُصَين ، عن عِكْرِمَة ، قال : وحدّثنيه عبد الله بن جَعْفَر ، عن إساعيل بن محمّد . وأبو سَبْرَة ابن أبى رُهْم ؛ وعُمَير بن عَوْف مولى شُهيل بن عمرو ؛ وسعد بن خَوْلَة ،حليف لهم يمانى ؛ وحاطب بن عمرو بن عبد شَمس بن عبد وُدّ . حدّثنى به

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ؛ وفي سائر النسخ : «أداة». قال أبو ذر : كذا وقع بالدال المهملة ؛ وأذاة بالذال المعجمة ذكره أبو عبيد عن ابن الكلبي. (شرح أبي ذر ، ص ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) فى ت : «أناس بن أبى البكير » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن سعد . (الطبقات ، ج ٣ ، ص ٢٨٢) . (٣) فى ت : «خنيش بن حذافة»؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ وعن ابن حزم . (جوامع السيرة ، ص ٣٣) .

عبد الله بن جَعْفَر، عن عبد رَبّه بن سَعيد، عن محمّد بن عمرو بن عَطاء، بذلك - وهم ستّة سوى حاطب. حدّثنى عَطاء بن محمّد بن عمروبن عَطاء، عن أبيه ، قال : خرج عبد الله بن سُهيل مع أبيه فى نفقته ، وخرج ولا يشكُ أبوه أنّه على دينه ، فلمّا قربوا انحاز حتى جاء رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم قبل القتال ، فغاظ أباه ذلك . فقال سُهيل : فجعل الله لى وله فى ذلك خيرًا .

ومن بنى الحارث بن فِهْر : أَبو عُبَيدة ، واسمه عامر بن عبد الله بن المجرّاح ؛ وصَفوان بن بَيْضاء ؛ وسُهيل بن بَيْضاء ، وعِياض بن زُهير ؛ ومَعْمَر بن أَبى سَرْح ؛ وعمرو بن أَبى عمرو ؛ وهم من بنى ضَبَّة \_ وهم ستَّة.

فحد ثنى نافع بن أبي نافع أبو الحُصَيب ، وابن أبي سَبْرَة ، عن هِشام ابن عُروة ، عن أبيه ، قال : كانت سُهمان قُريش يوم بدر مائة سهم . حدّ ثنى موسى بن محمّد ، عن أبيه ، قال : كانت قُريش ستّة وثمانين رجلاً ، والأنصار مائتين وسبعة وعشرين رجلاً . وحدّ ثنى عبد الرحمن بن عبد العزيز ، عن أبي الحُويْرِث ، عن محمّد بن جُبير ، قال : كانت قُريش شلاثة وسبعين رجلاً ، والأنصار أربعين ومائتي رجل .

ومن الأنصار ، من بنى عبد الأشهل : سعد بن مُعاذ بن النَّعمان بن المرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل ؛ وعمرو بن مُعاذ بن النَّعمان ؛ والحارث بن أوس بن مُعاذ بن النّعمان : والحارث بن أنس بن رافع بن المرئ القيس .

ومن بني عبد بن كعب بن عبد الأَشْهَل بني زَعورا : سَعد بن مالك

ابن عبد بن كعب ؛ وسَلَمَة بن سَلامة بن وَقَش ؛ وعَبّاد بن بيشر بن وَقَش ؛ وسَلَمَة بن ثابت بن وَقَش ؛ ورافع بن يَزيد بن كُرْز بن سَكَن بن زعورا بن عبد الأَشْهَل ؛ والحارث بن خَزَمَة بن عَدى بن أَبي غَنْم بن سالم ابن عَوْف بن عمرو بن عَوْف ، حليف لهم من بنى حارثة من القواقِلة ، داره فيهم ؛ ومحمّد بن مَسْلَمَة بن خالد بن عَدى بن مَجْدَعَة بن حارثة ابن الحارث ، من بنى حارثة ؛ وسَلَمَة بن أَسْلَم بن حَريش بن عَدى بن مَجْدَعَة بن التَّيهان ، وعُبيد بن التَّيهان ، وعُبيد بن التَّيهان ، وعُبيد بن التَّيهان ، حليفان لهم من بَلِي ؛ وعبد الله بن سَهل سنة عَدى بن حمسة عشر رجلا .

ومن بنى حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس: مسعود بن عبد سعد بن عامر بن عُدى بن جُشَم بن مَجْدَعَة بن حارثة ؛ وأبو عَبْس بن جَبْر بن عمرو بن زيد بن جُشَم بن حارثة . ومن حلفائهم أبو بُردة بن نيار من بَلِي – وهم ثلاثة . وحدّثنى عبد المَجيد بن أبي عَبْس ، عن أبيه ، ومحمّد بن صالح ، عن عاصم بن عمر ، عن محمود بن لَبيد مثله – عبد المَجيد بن أبي عَبْس بن محمّد بن أبي عَبْس بن جَبْر .

ومن بني ظَفَر ، من بني سَواد بن كَعب : قَتادة بن النَّعَمان بن زَيد ، وعُبَيد بن أَوْس بن مالك بن سَواد.

ومن بنى رِزاح بن كعب : نَصْر (١) بن الحارث بن عبد رِزاح بن ظَفَر بن كعب ؛ ومن حلفائِهم رجلان من بَلِيّ ، عبد الله بن طارق بن مالك

<sup>(</sup>١) فى ب، ت : « تضر بن الحارث » ؛ وما أثبتناه عن الأصل ، وعن ابن إسحاق . (السيرة النبوية ، ج ٢.٠ ص ٣٤٤) .

ابن تيم بن شُعبة بن سعد الله بن فَران (١) بن بَلِيّ بن عمرو بن الحاف بن قُضاعة ، قُتل بالرَّجيع (٢) ، وأخوه لأُمّه مُعَتِّب بن عبيد بن أُناس بن تَيْم ابن شُعبة بن سعد الله بن فَران بن بَلِيّ بن عمرو بن الحاف بن قُضاعة لين شُعبة بن سعد الله عبد المَجيد بن أبي عبس ، عن أبيه ، ومحمّد بن عانية . حدّثني بذلك عبد المَجيد بن أبي عَبْس ، عن أبيه ، ومحمّد ابن صالح ، عن عاصم بن عمر ، عن محمود بن لَبيد . وحدّثنيه ابن أبي حَبيبة ، عن داود بن الحُصَين ، مثله .

ومن بنى أُمَيّة بن زيد بن مالك بن عَوْف : مُبَشِّر بن عبد المُنذر ابن وَنْبَر (٣) ، قُتل ببدر ؛ ورفاعة بن عبد المُنذر ؛ وسعد بن عُبَيد بن النَّعمان بن قَيس بن عمرو بن أُميّة بن زَيد بن أُميّة ؛ وعُويْم بن ساعدة ؛ ورافع بن عَنْجَدَة \_ اسم أُمّه عَنْجَدَة \_ وعُبَيد بن أَبي عُبَيد ؛ وتُعْلَبة بن حاطب ؛ وأبو لَبابة بن عبد المُنذر ، استعمله النبيّ صلّى الله عليه وسلّم على المدينة ، وضرب له بسهمه وأجره ، ردّه من الرّوْحاء ؛ والحارث بن حاطب ، ردّه من الرّوْحاء .

ومن بنى ضُبيَعة بن زيد بن مالك بن عَوْف بن عمرو بن عَوْف : عاصم ابن ثابت بن قيس – وقيس أبو الأَقْلَح ، كنيته ابن عِصْمة بن مالك بن أُميّة بن ضُبيَعة ، قُتل بالرَّجيع ، والأَحْوَص الشاعر من ولده – ومُعَتِّب بن قُشير بن مُليل بن زيد بن العَطَّاف ؛ وأبو مُليل بن الأَزْعَر بن زَيد بن العَطَّاف ، وأبو مُليل بن الأَزْعَر ، لا عَقِب له ؛ وسَهْل العَطَّاف ، لا عَقِب له ؛ وسَهْل ابن حُنيف بن واهب بن عُكم بن الحارث بن ثَعْلبَة – خمسة .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: « فرار » ؛ وما أنبتناه عن سائر النسخ . وفران يروى بتخفيف الراء وتشديدها ، وذكره ابن دريد بنخفيف الراء. (شرح أبي ذر ، ص ۱۷۳) .

<sup>(</sup>٢) الرجيم : واد قرب خيبر . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣١٠).

<sup>(</sup>٣) في الآصل : « زبير » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن البلائري . (أنساب الأشراف ، ج ١ ، ص ٢٩٤) .

ومن بنى عُبَيد بن زيد بن مالك بن عمرو بن عَوْف : أُنيس بن قَتادة ابن رَبيعة بن خالد بن الحارث بن عُبَيد بن زَيد ، قُتل يوم أُحُد ، وهو زوج خَنْساء بنت خِذام ، لا عَقِبَ له . ومن حلفائهم : مَعْن بن عَدى ابن الجَدّ بن العَجْلان ، قُتل يوم اليَمامة ؛ وربْعيّ بن رافع ؛ وثابت بن أَقْرَم ، قُتل يوم طُلَيحة ؛ وعبد الله بن سلَمَة بن مالك بن الحارث بن عَدى بن الجَدّ بن العَجْلان ؛ وزيد بن أَسْلَم بن ثَعْلَبَة بن عَدى بن الجَدّ بن الجَدّ بن العَجْلان ، وزيد بن أَسْلَم بن ثَعْلَبَة بن عَدى بن الجَدّ بن الجَدّ بن العَجْلان ، فرحر ج عاصم بن عَدى بن الجَدّ بن العَجْلان ، فردّه النبي صلى الله عليه وسلَّم – وضرب له بأجره وسهمه – إلى مسجد فردّه النبي صلى الله عليه وسلَّم – وضرب له بأجره وسهمه – إلى مسجد الضّرار لشيء بلغه عنهم ؛ وسالم مولى ثُبَيْتَة بنت يَعار ، قُتل يوم اليَمامة . حدّثنى أَفلَح بن سَعيد ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن رُقَيش ، عن أبى حدّثنى أَفلَح بن سَعيد ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن رُقَيش ، عن أبى البَداح بن عاصم بذلك – ثمانية .

ومن بنى تُعْلَبَة بن عمرو بن عَوْف : عبد الله بن جُبَير بن النَّعمان ، قُتل يوم أُحُد ، أمير النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يوم أُحد على الرَّماة ؛ وعاصم ابن قَيس ، وأبو ضَيَّا ح بن ثابت ؛ وأبو حَنَّة ــ وليس فى بدر أبو حَنَّة ــ وسالم بن عُمير ، وهو أحد البكَّائين ؛ والحارث بن النَّعمان بن أبى خَذْمَة (١) وخَوَّات بن جُبَيْر بن النَّعمان ، كُسر بالرَّوْحاء . حدّثنى عبد الملك بن سُلَيان ، عن خَوَّات بن صالح ، عن أبيه ، ذلك ــ ثمانية .

ومن بنى جَحْجَبَى بن كُلْفَة بن عَوْف بن عمرو بن عَوْف : المُنلر ابن محمّد بن عُقبة بن أُحَيحة بن الجُلَاح بن حريش بن جَحْجَبَى بن كُلْفَة ، ويُكنى أَبا عَبْدَة ، وليس له عَقِب، ولأُحَيْحَة عَقِب من غيره .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : «حدمة » ، وفى  $\psi$  : «حزمة » ، وفى  $\psi$  : «خزمة » . وما أثبتناه عن ابن سعد ، عن الواقدى . (الطبقات ،  $\psi$  ،  $\psi$  ،  $\psi$  ،  $\psi$  ) .

ومن حلفائهم من بنى أُنيف: أبو عقيل بن عبد الله بن تَعْلَبَة بن بَيْحان؛ وكان الله عقيل عبد الرحمن الله عبد الرحمن عدو الأوثان، قُتل باليَدامة، وهو أبو عقيل بن عبد الله بن تَعْلَبَة ابن بَيْحان بن عامر بن أُنيف بن جُشَم بن عبد الله بن تَيْم بن يَراش بن عامر بن قُسميل بن فَران بن بَلِيّ بن عمرو بن الحاف بن قُضاعة \_ اثنان.

ومن بنى غَنْم بن السَّلْم بن امرئ القَيس بن مالك بن الأَوس بن حارثة : سعد بن خَيْشَمَة ، قُتل ببدر ؛ والمُنْذِر بن قُدامة ؛ ومالك بن قُدامة ؛ وابن عَرْفَجَة ؛ وتَميم مولى بنى غَنْم بن السَّلْم - خمسة . فهولاء الأَوس .

ومن بنى مُعاوية بن مالك بن عَوْف بن عمرو بن عَوْف : جابر بن عَتيك بن الحارث بن مُعاوية ؛ ومالك بن عَتيك بن الحارث بن مُعاوية ؛ ومالك بن ثابت بن نُمَيلة ، حليفٌ لهم من مُزَينة ؛ ونُعمان بن عَصَر (٢١) ، حليف لهم من بَرِيّ ؛ والحارث بن قَيس بن هَيْشَة بن الحارث بن أُميّة ، ليس ثَبُت .

ومن بنى مالك بن النَّجّار بن عمرو بن الخَزْرَج ، ثم من بنى غَنْم بن مالك ، ثم من بنى غَنْم بن مالك ، ثم من بنى ثَعْلَبَة بن عبد عَوف بن غَنْم : أَبو أَيّوب ، واسمه خالد ابن زَيد بن كُليب بن ثَعْلَبَة ، مات بأرض الروم زمن مُعاوية .

ومن بنى عُسَيرة بن عبد عَوف : ثابت بن خالد بن النَّعمان بن خَنْساء بن عُسَيرة .

<sup>(</sup>١) في ت : «عقيلة بن قسميل بن قرام» ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن عبد البر . (الاستيماب ، ص ١٧١٨).

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : «نعمان بن غصن» ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ، وعن ابن حزم . (جوامع السيرة ، ص ١٢٨) .

ومن بنى عمرو بن عبد عَوْف ؛ عُمارة بن حَزْم بن زَيد ؛ وسُراقة بن كَعب بن عبد العُزَّى بن غَزيَّة بن عمرو بن عبد .

ومن بنى عُبَيد بن ثَعْلَبَة بن غَنْم بن مالك : حارثة بن النُعمان ؛ وسُلَيم ابن قَيس بن قَهْد ، واسم قَهْد خالد بن قَيس بن ثَعْلَبَة بن عُبَيد بن ثَعْلَبَة ابن غَنْم .

وهن بنى عائذ بن تُعْلَبَة بن غَنْم : سُهَيل بن رافع بن أبي عهرو بن عائذ ابن تُعْلَبَة بن غَنْم ؛ وعَدى بن أبي الزَّعْباء ، واسم أبي الزَّعْباء سِنان بن سُبَيع ابن تُعْلَبَة بن غَنْم ؛ وعَدى بن أبي الزَّعْباء ، واسم أبي الزَّعْباء سِنان بن سُبَيع ابن تُعلَبَة بن رَبيعة بن بُدَيل بن سعد بن عَدى بن نصر بن كاهل بن نصر ابن عَطفان بن قَيس بن جُهينة – ثمانية .

ومن بنى زَيد بن تَعْلَبَة بن غَنْم: مَسعود بن أُوس بن زَيد ؛ وأبوخُزَيمة ابن أُوس بن زَيد ؛ وأبوخُزَيمة ابن أُوس بن أَصْرَم بن زَيد بن تَعْلَبَة ؛ ورافع بن الحارث بن سَواد بن زَيد بن ثَعْلَبَة .

ومن بنى سواد بن مالك بن غَنْم بن عَوف : عَوف ومُعوَّذ ومُعاذ ، بنو المحارث بن رِفاعة بن سَواد بنو عَفْراء ، وهى ابنة غُبَيد بن ثَعْلَبَة ؛ ونْعَيْمان ابن عمرو بن رِفاعة بن المحارث بن سَواد ؛ وعامر بن مُخَلَّد بن سَواد ؛ وعمرو بن وعبد الله بن قَيس بن خالد بن خَلَدَة بن الحارث بن سَواد ؛ وعمرو بن قَيس بن سَواد ؛ وثابت بن قيس بن سَواد ، وقيس بن عمرو بن قَيس بن زَيد بن سَواد ؛ وثابت بن عمرو بن زَيد بن سَواد ؛ وثابت بن عمرو بن غَدى بن سَواد ؛ وعُصَيمة حليف لهم ؛ ورجل من جُهينة يقال له وَديعة بن عمرو بن جُراد بن يَربوع بن طُحيل بن عمرو بن غَنْم ابن الرَّبَعَة بن رُشدان بن قَيس بن جُهينة . فحد ثنى عبد الله بن أبى عُبيدة ، عن أبيه ، قال : سمعت الرَّبَيِّع بنت مُعَوِّذ بن عَفْراء تقول : أبو الحمراء عن أبيه ، قال : سمعت الرَّبَيِّع بنت مُعَوِّذ بن عَفْراء تقول : أبو الحمراء مولى للحارث بن رفاعة قد شهد بدرًا .

قال : فحدّثنى ابن أبى حَبيبة ، عن داود بن الحُصَين ، مثله ـ اثنا عشر بناً في الحمراء . فجميع من شهد من بنى غَنْم بن مالك بن النَّجّار ثلاثة وعشرون بنَّى الحمراء .

ومن بنى عامر بن مالك بن النّجّار ، ثم من بنى عمرو بن مَبدُول ، ثم من بنى عمرو بن مَبدُول ، ثم من بنى عَتيك بن عمرو بن مَبدُول : ثَعْلَبَة بن عمرو بن مِحْصن بن عمرو ابن عَتيك ؛ وسَهْل بن عَتيك بن النّعمان بن عمرو بن عَتيك ؛ والحارث ابن الصّمّة بن عمرو بن عَتيك ، كُسر بالرّوحاء ، ضرب له رسول الله ابن الصّمّة بن عمرو بن عَتيك ، كُسر بالرّوحاء ، ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلّم بسهمه وأجره – حدّثينه أصحابنا جميعاً – وقُتل يوم بثر مَعُونة ؛ وهم ثلاثة .

ومن بنى عمرو بن مالك ، وهم بنو حُلَيلة ، ثم من بنى قَيس بن عُبيد ابن زَيد بن رِفاعة بن مُعاوية بن عمرو بن مالك : أُبَىّ بن كَعب بن قَيس ابن عُبيد ؛ وأَنس بن مُعاذ بن أَنس بن قَيس بن عُبيد اثنان .

ومن بنى عَدى بن عمرو بن مالك بن النَّجّار : أَوْس بن ثابت بن المُنْذِر بن حَرام ، أَخو حَسّان بن ثابت ؛ وأَبو شَيخ ، واسمه أُبِي بن ثابت المُنْذِر بن حَرام بن عمرو ؛ وأبو طَلْحَة ، واسمه زَيد بن سَهْل بن الأَسود بن حَرام – ثلاثة .

ومن بنى عَدى بن النَّجّار : حارثة بن سُراقة بن الحارث بن عَدى بن مالك بن مالك ، قُتل يوم بدر ؛ وعمرو بن تُعْلَبَة بن وَهْب بن عَدى بن مالك بن عَدى ، ويُكنى عمرو أبا حكيمة ؛ وسَليط. بن قَيس بن عمرو بن عُبيد ابن مالك بن عَدِى بن عامر ؛ وأبو سَليط. ، واسمه أُسَيرة بن عمرو بن عامر ابن مالك ، قُتل يوم أُحُد ؛ وعمرو يُكنى أبا خارجة بن قَيس بن مالك ابن عَدى بن عامر بن خَسْماء بن عمرو بن مالك بن عَدى بن عامر بن خَسْماء بن عمرو بن مالك بن عَدى بن عامر ؛

وعامر بن أُمَيّة بن زَيد بن الحَسْحاس بن مالك بن عَدى بن عامر ؛ ومُحْرِز ابن عامر بن مَالك بن عَدى بن عامر بن غَنْم بن عَدى ؛ وثابت بن خَنْساء ابن عمرو بن مالك بن عدى بن عامر ، قُتل يوم أُحُد ؛ وسَواد بن غَزيّة ابن عمرو بن مالك بن عدى بن عامر ، قُتل يوم أُحُد ؛ وسَواد بن غَزيّة ابن أُهَيب ، حليفٌ لهم من بلي – ثمانية .

ومن بنى حَرام بن جُنْدُب بن عامر بن غَنْم بن عَدى بن النَّجّار : قَيس أبن السَّكُن بن قَيس بن زَيد بن حَرام ، ويُكنى قَيس أبا زيد ؛ وأبو الأعْوَر كَعب بن الحارث بن جُنْدُب بن ظالم بن عَبْس بن حَرام بن جُنْدُب ؛ وسُليم بن مِلْحان ؛ وحَرام بن مِلْحان بن خالد بن زَيد بن حَرام حـخمسة .

ومن بنى مازن بن النَّجّار ، ثم من بنى عَوْف بن عمرو بن عَوْف بن مَرو بن عَوْف بن مَبدول بن عمرو بن عَوْف بن مَبدول بن عمرو بن غَنْم بن مازن : قيس بن أبي صَعْصَعة ، واسم أبي صَعْصَعة عمرو بن زَيد بن عَوْف بن مَبدول . فحد ثنى يَعقوب بن محمّد ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم استعمله على المُشاة . وعبد الله بن كعب بن عمرو بن عَوْف بن مَبدول بن غَنْم بن مازن ، وهو كان عامل النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم عنى المغانم يوم بدر ؟ وعصم حليفٌ لهم من بنى أسد ـ ثلاثة .

ومن بنى خَنْسماء بن مَبدول بن عمرو بن غَنْم بن مازن : عُمَير ، ويُكنى أَبا داود بن عامر بن مالك بن خَنْسماء ؛ وسُراقة بن عمرو بن عَطيّة بن خَنْسماء ابن مَبدول ــ اثنان .

ومن بنى تَعْلَبَة لَنْ مازن : قَيس بن مُخَلَّد بن ثُعْلَبَة بن صَخْر بن حَبيب ابن الحارث بن تُعْلَبَة بن مازن .

ومن بنى دينار بن النَّجَّار ، ثم من بنى مَسعود بن عبد الأَشْهَل ؛ والضَّحَاك حارثة بن دينار النَّعمان بن عبد عمرو بن مَسعود بن عبد الأَشْهَل ؛ والضَّحَاك

ابن عبد عمرو بن مَسعود بن عبد الأَشْهَل ، وسُلَيم بن الحارث بن تَعْلَبَة ، وهو أَخُ للنُّعمان والضَّحّاك ابنى عبد عمرو لأُمّهما ؛ وكعب بن زَيد ، قُتل يوم الخَنْدَق ، وارتُثُّ (١) يوم بئر مَعُونة من القتلى ؛ وجابر بن خالد بن عبد الأَشْهَل بن حارثة ؛ وسعيد بن سُهَيل بن عبد الأَشْهَل بن حارثة بن دينار .

ومن بنى قَيس بن مالك بن كَعب بن حارثة بن دينار : كَعب بن زَيد ابن مالك وبُجَير بن أَبِي بُجَير حليفٌ لهم - وهم ثَمَانية .

ومن بنى الحارث بن الخَزْرَج ، ثم من بنى امرئ القيس بن ثُعْلَبَة : سعد بن رَبيع بن عمرو بن أَبى زُهير بن مالك بن امرئ القيس ، قُتل بأُحُد ؛ وعبد الله بن رَواحة بن ثَعْلَبَة بن امرئ القيس ، قُتل يوم مُوْتة ؛ وخَلَّد بن سُويد بن ثَعْلَبَة بن عمرو بن حارثة بن امرئ القيس ، قُتل يوم بنى قُرَيْظَة ؛ وخارجة بن زيد بن أبى زُهير بن مالك ، وكان صِهْرًا لأَبى بكر ، ابنته خارجة امرأة أَبى بكر ، قُتل يوم أُحُد ۔ أَربعة .

ومن بنى زَيد بن مالك بن تَعْلَبَة بن كعب بن الخَرْرَج بن الحارث ابن الخَرْرَج : بَشير بن سعد بن ثَعْلَبَة بن جُلاس ، قُتل يوم عين التَّمْر (١) مع خالد بن الوليد ؛ وسُبيع بن قيس بن عَيْشَة بن أُميّة بن عامر بن عَدى ابن كعب بن الخَرْرَج ؛ وعُبادة بن قيس بن مالك ؛ وسماك بن سعد ؛ وبيد الله بن عُمير ؛ ويزيد بن الحارث بن قيس بن مالك بن مالك بن أحمر بن حارثة بن تُعْلَبَة بن كعب بن الخُرْرَج ، وهو الذي يقال له فُسْحُم – ستَّة .

<sup>(</sup>١) ارتث : أي حمل من المعركة رثيثاً ، أي جريحاً وبه روق . (الصحاح ، ص ٢٨٣) .

<sup>(</sup>٢) عين التمر : بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة بقربها . . افتتحها المسلمون في أيام أبي بكر على يد خالد بن الوليد في سنة ١٢ للهجرة . ( معجم البلدان ، ج ، ، ص ٢٥٣) .

ابن الحارث بن الحَزْرَج ، وهما التَّوْأَمان : خُبيب بن يَساف بن عِنبة ابن عمرو بن حَديج بن عامر بن جُشَم ، وعبد الله بن زَيد بن ثَعْلَبة بن عبد رَبِّه ابن زَيد بن الحَزْرَج بن الحارث ، وهو الذي أُرى الأذان (۱) ، وأحوه حُرَيث بن زَيد ، حدّثنى به شُعَيب بن عُبادة ، عن بَشير بن محمّد ، عن أبيه ، أنَّ حُرَيثاً شهد بدرًا ، وأصحابنا على ذلك ، وسُفيان بن بِشْر –خمسة .

ومن بنى جُدارة بن عَوْف بن الحارث بن الخَرْرَج : تَميم بن يَعار ابن قَيس بن عَدى بن يَعار ابن قَيس بن عَدى بن أُميّة بن جُدارة ؛ وعبد الله بن عُمير من بنى جُدارة ؛ ويزيد بن المُزَيَّن ، وعبد الله بن عُرْفُطَة – أَربعة .

ومن بنى الأَبْجَر بن عَوْف بن الحارث بن الخَزْرَج عبد الله بن الرَّبيع ابن قيس بن عبّاد بن الأَبْجَر – واحد .

ومن بنى عَوْف بن الخَزْرَج ، ثم من بنى عُبَيد بن مالك بن سالم بن غَنْم بن الخَزْرَج ، وهم بنو الحُبْلى ، وإنما كان سالم عظيم البطن فسُمّى الحُبْلى : عبد الله بن عبد الله بن أُبَىّ بن مالك بن الحارث بن عُبَيد بن مالك ، [ابن السَّلول] ، وإنما السَّلول امرأة [وهي] أم أُبَىّ ؛ وأوس بن عَرُل بن عبد الله بن الحارث بن عُبيد بن مالك – اثنان .

ومن بنى جَزْء (٢) بن عَدى بن مالك بن سالم بن غَذْم : زيد بن وَديعة ابن عمرو بن قَيْم : زيد بن عمرو بن ثَعْلَبَة ابن عمرو بن قيس بن جَزء ؛ ورِفاعة بن عمرو بن زيد بن عمرو بن ثَعْلَبَة ابن مالك بن سالم بن غَذْم ؛ وعامر بن سَلَمَة بن عامر بن عبد الله ، حليف

<sup>(</sup>١) افظر ابن عبد البر . (الاستيماب، ص ٩١٣).

<sup>(</sup>٢) قال السهيلي : وذكر أبو بحر أنه قيده عن أبى الوليد جزء بسكون الزاى وأنه لم يجده عن غيره إلا بكسر الزاى . ( الروض الأنف ، ج ٢ ، ص ٩٧) .

لهم من أهل اليَمَن ؛ وعُقبة بن وَهْب بن كَلَدَة ، حليف لهم من بنى عبدالله بن غَطَفان ؛ ومَعْبَد بن عَبّاد بن قَشْعَر بن القَدْم بن سالم بن غَنْم، ويُكنى أبا خَميصة ؛ وعاصم بن العُكير (١) حليفٌ لهم ـ ستة .

ومن بنى سالم بن عمرو بن عَوْف بن الخَزْرَج، ثم من بنى العَجْلان بن غَنْم بن سالم : نَوْفَل بن عبد الله بن نَضْلَة بن مالك بن العَجْلان ، وغَسّان ابن مالك بن ثَعْلَبَة بن عمرو بن العَجْلان ؛ ومُلَيل بن وَبْرَة بن خالد بن العَجْلان ، وعِصْمَة بن الحُصَين بن وَبْرَة بن خالد بن العَجْلان - أَربعة .

ومن بنى أَصْرَم بن فِهْر بن غَنْم بن سالم : عُبادة بن الصامت بن أَصْرَم ؛ وأَخوه أَوْس بن الصامت .

ومن بنى دَعْد بن فِهْر بن غَنْم : النُّعمان بن مالك بن ثَعْلَبة بن دَعْد ، وهو الذى يُسمَّى قَوْقَلاً لأَنَّه كان إذا استجار به رجلٌ قال له : قَوْقِلْ (٢) بأَعلا يَشْرِب وأسفلها فأَنت آمن ، فسُمّى القَوْقَل .

ومن بنى قُرْيوش بن غَنْم بن سالم : أُمَيّة بن لَوْذان بن سالم بن ثابت ابن هَزَّال بن عمرو بن قُرْيوش بن غَنْم .

ومن بني دَعْد رجلان .

ومن بني مَرْضَخَة بن غَنْم بن مالك : مالك بن الدُّخشُم - واحد .

ومن بنى لَوْذان بن غَنْم : رَبيع بن إِياس ؛ وأَخوه وَرَقَة بن إِياس بن عمرو بن غَنْم ؛ وعمرو بن إِياس ، حليفٌ لهم من أَهل اليَمَن . وحلفاوُهم من بَلِيّ ، ثم من بنى غُصَينة : المُجَدَّر بن ذِياد بن عمرو بن زَمَرَة بن عمرو

<sup>(</sup>۱) في ب: « عاصم بن العكين » ؛ وما أثبنناه عن سائر النسخ ، وعن ابن عبد البر . ( الاستيعاب ،

<sup>(</sup>٢) قوقل : أي ارتق . ( القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ٣٩) .

ابن عَمّارة ؛ (١) وعَبْدَة بن الحَسْحاس بن عمرو بن زَمَرَة ، وبَحّاث بن ثَعْلَبَة ابن خَرْمة ابن خَرْمة بن أَصْرَم بن عمرو بن عَمّارة ؛ وأُخوه عبد الله بن ثَعْلَبَة بن خَرْمة ابن أَصْرَم ؛ وحليفٌ لهم من بَهْراء ، يقال له عُتبة بن رَبيعة بن خَلف بن مُعاوية . حدّثنى شُعَيب بن عُبادة ، عن بَشير بن محمّد ، عن أَبيه ، بذلك . قال : وأصحابنا جميعاً أنَّ الحليف ثبت \_ ثمانية .

ومن بنى ساعدة بن كعب بن الخَزْرَج ، ثم من بنى زيد بن ثَعْلَبَة ابن الخَزْرَج : أَبو دُجانة ، وهو سِماك بن خَرَشَة بن لَوْذَان بن عَبد وُدّ ابن ثَعْلَبَة ، قُتل يوم اليَمامة ؛ والمُنْذِر بن عمرو ، قُتل يوم بشرِ مَعُونة أميرًا للني صلّى الله عليه وسلّم على القوم – اثنان .

ومن بنى ساعدة ، من بنى البكدى بن عامر بن عَوْف: أبو أُسيد الساعدى ، واسمه مالك بن رَبيعة بن البكدى ؛ ومالك بن مَسعود ؛ وهؤلاء بنو البكدى . حدّ ثنى أُبكى بن عَبّاس بن سَهْل ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : تجهّز سعد ابن مالك يخرج إلى بدر فمرض فمات ، فموضع قبره عند دار ابن فارط ، فأسهم له النبي صلّى الله عليه وسلّم بسهمه وأجره . وحدّ ثنى عبد المُهَيْون ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : مات بالرّوْحاء ، وأسهم له النبي صلّى الله عليه وسلّم . وهو من بنى البكدى .

ومن بنى طَريف بن الخَزْرَج بن ساعدة : عبد رَبِّه بن حَقّ بن أَوْسِ ابن قَيس بن ثَعْلَبَة بن طَريف وكعب بن جَمّاز (٢) بن مالك بن ثَعْلَبَة ، حليفٌ لهم من غَسّان ؛ وضَمْرَة بن عمرو بن كعب بن عَدى بن عامر بن رِفاعة بن كُليب بن مَرْدَغَة بن عَدى بن غَنْم بن الرَّبَعَة بن رُشدان بن

<sup>(</sup>۱) فى الأصل و ت : « عمرو بن مرة » ؛ وما أثبتناه عن ب ، وابن عبد البر . (الاستيعاب ، ص ٩٥٥) . (۲) فى ت : « كعب بن جمان » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن عبد البر . (الاستيعاب : ص ١٣١٢) .

قَيس بن جُهَينة ؛ وبَسْبَس بن عمرو بن تَعْلَيَة بن حَرَشَة بن زَيد بن عمرو بن سَعيد بن ذُبْيان بن رُشْدان بن قَيس بن جُهَينة - خمسة .

ومن بنى جُشَم بن الخَزْرَج ، ثم من بنى سَلِمة بن سعد بن عَلى بن أَسَدُ بن ساردة (۱) بن تَزيد بن جُشَم ، من بنى حَرام بن كعب بن غَنْم بن كعب بن سَلِمة : خِراش بن الصِّمَّة بن عمرو بن الجَموح بن حَرام ؛ وعُمير بن حَرام ، وتَميم مولى خِراش بن الصِّمَّة ؛ وعُمير بن الحُمام بن الجَموح ، قُتل ببدر ؛ ومُعاذ بن الجَموح ، ومُعَوِّذ بن عمرو بن الجَموح بن زيد بن حَرام ؛ وعبد الله بن عمرو بن حَرام بن ثَعْلَبة ، قُتِل بأَحُد ، وهو أبوجابر ؛ وحُباب بن المُنْذِر بن الجَموح بن زيد بن حَرام بن كعب ؛ وخَلاَّد ابن عمرو بن الجَموح بن زيد بن عامر بن نابى بن زيد بن حَرام ؛ وحَبيب بن الأَسْوَد مولى لهم ؛ وثابت بن ثَعْلَبَة بن زيد بن زيد بن ثَعْلَبَة بن زيد بن شَعْلَبَة بن زيد بن ثَعْلَبَة بن زيد بن ثَعْلَبَة بن زيد بن ثَعْلَبَة بن رَبِلا .

حدّثنى عبد العَزيز بن محمّد ،عن يحيى بن أُسامة ، عن ابني جابر ، عن أبيهما ،أنَّ مُعاذبن الصِّمَّة بنعمرو بن الجَموح شهد بدرًا ، وليس بمجتمع عليه .

ومن بنى عُبَيد بن عَدى بن عَنْم بن كعب بن سَلِمَة ، ثم من بنى خَنْساء بن سِنان بن عُبَيد : بِشْر بن البراء بن مَعرور بن صَخْر بن سِنان بن صَخْر بن خَنساء ؛ وعبد الله بن الجدّ بن قَيس بن صَخْر بن خَنساء ؛ وعبد الله بن الجدّ بن قَيس بن صَخْر بن خَنساء ؛ وعُتبة بن عبد الله بن صَخْر بن خَنساء ؛ وعُتبة بن عبد الله بن صَخْر بن خَنساء ؛ وعُتبة بن عبد الله بن صَخْر بن خَنساء ؛ وحَمْزَة بن الحُميِّر وعبد الله خنساء ؛ وحَمْزَة بن الحُميِّر وعبد الله بن أَنْه خارجة بن الحُميِّر وعبد الله ابن الحُميِّر ، حليفان لهم من أَشْجَع من بنى دُهْمان .

<sup>(</sup>۱) فى ت : « شاردة بن يزيد » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن البلاذرى. (أنساب الأشراف ، ج ۱ ، ص ٢٤٥) .

ومن بنى نعمان بن سِنان بن عُبَيد بن عبد بن عَدى بن غَنْم : عبد الله ابن عبد مناف بن النُّعمان بن سِنان ؛ ونُعمان بن سِنان مولى لهم ؛ وجابر بن عبد الله بن رِئاب بن النُّعمان ؛ وخُلَيدة بن قَيس بن النَّعمان بن سِنان ، ويقال لَبْدَة بن قَيس — أربعة .

ومن بنى خُناس بن سِنان بن عُبيد بن عَدى : يزيد بن المُنْذِر بن سَرْح بن خُناس ؛ وعبد الله سَرْح بن خُناس ؛ وعبد الله ابن النُعمان بن بَلْذَمة بن خُناس – ثلاثة .

ومن بنى خَنْساء بن عُبَيد : جَبّار بن صَخْر بن أُمَيّة بن خَنْساء بن عُبَيد \_ واحد .

ومن بنى تُعْلَبَة بن عُبَيد : الضَّحَّاك بن حارثة بن تُعْلَبَة بن عُبَيد ؟ وَسَواد بن زيد بن تُعْلَبَة بن عُبَيْد .

ومن بنى عَدى بن غَنْم بن كَعب بن سَلِمَة : عبد الله بن قَيس بن صَخْر بن حَرام بن رَبيعة بن عَدى بن غَنْم ؛ وأَخوه مَعْبَد بن قيس بن صَخْر ابن حَرام بن رَبيعة بن عَدى بن غَنْم .

ومن بنى سَواد بن غَدْم بن كعب بن سَلِمَة ، ثم من بنى حَديدة : يَزيد ابن عامر بن حَديدة ، ويُكنى يزيد أبا المُنْذِر ، وسُلَيم بن عمرو بن حَديدة ، وعُديدة ، وعُديدة ، وعُديدة .

ومن بنى عَدى بن نابى بن عمرو بن سَواد : عَبْس بن عامر بن عَدى ابن تَعْلَبَة بن غَنَمَة ؛ وأبو اليَسَر ، واسمه ابن تَعْلَبَة بن غَنَمَة ؛ وأبو اليَسَر ، واسمه كعب بن عمرو بن عَبّاد بن عمرو بن سَواد ؛ وسَهْل بن قيس بن أبى كعب ابن القين ، قُتل بأُحُد ؛ ومُعاذ بن جَبَل بن عائذ بن عَدى بن كعب ؛ وتَعْلَبَة وعبد الله ابنا أُنيس اللذان كسّرا أصنام بنى سَلِمَة .

ومن بنی زُریق بن عامر بن عبد حارثة بن مالك بن غَضْب بن جُشَم ابن الخَزْرَج ، شم من بنی مُخَلَّد بن عامر بن زُریق : قیس بن مِحْصن ابن خالد بن مُخَلَّد ؛ والحارث بن قیس بن خالد بن مُخَلَّد ؛ وجُبیر بن إیاس بن خالد بن مُخَلَّد ، ویکنی إیاس بن خالد بن مُخَلَّد ، ویکنی أبا عُبادة ؛ وعُقبة بن عُمَّان بن خالد ؛ وذَكُوان بن عبد قیس بن خالد أبن مُخَلَّد ، ویکنی ابن مُخَلَّد ، ویکنی ابن مُخَلَّد ، ویکنی ابن مُخَلَّد ، ومسعود بن خَلَدة بن عامر بن مُخَلَّد ۔ سبعة .

ومن بنى خالد بن عامر بن زُرَيق : عَبّاد بن قيس بن عامر بن خالد ابن عامر بن زُريق ــ واحد .

ومن بنى خَلَدَة بن عامر بن زُريق : أَسْعَد بن يَزيد بن الفاكه بن زيد ابن خَلَدَة ؛ ومُعاذ ابن خَلَدَة بن عامر ؛ والفاكه بن بِشْر بن الفاكه بن زيد بن خَلَدَة ؛ ومُعاذ ابن ماعِص بن قيس بن خَلَدَة ؛ وأُخوه عائذ بن ماعِص ؛ ومَسعود بن سعد ابن قيس بن خَلَدَة ، قُتل يوم بئر مَعُونة \_ خمسة .

وص بنى العَجْلان بن عمرو بن عامر بن زُرَيق : رِفاعة بن رافع بن مالك بن العَجْلان ؛ وعُبَيد بن زيد الن عامر بن العَجْلان - ثلاثة .

ومن بنى حَبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غَضْب بن جُشَم بن الخَرْرَج: رافع بن المُعَلَّى بن كَوْذَان بن حارثة بن وَيد بن حارثة بن عَدى ابن مالك ؛ وأَخوه هِلال بن المُعَلَّى ، قُتل ببدر ــ اثنان .

ومن بنى بَياضَة بن عامر بن زُريق بن عامر بن عبد حارثة : زياد بن لَبيد بن تُعْلَبَة بن سِنان بن عامر بن عَدى بن أُميَّة بن بَياضَة ؛ وفَرْوَة بن عمرو بن وَذْفَة بن عُبيد بن عامر ؛ وخالد بن قيس بن مالك بن العَجْلان

ابن عَلَى بن عامر بن بَياضَة ؛ ورُحَيلة (١) بن ثَعلبة بن خالد بن ثَعلبة بن بَياضَة . أربعة .

ومن بنى أُمَيّة بن بَياضَة : حُليفة بن عَدى بن عمرو بن مالك بن عامر بن فُهَيرة بن عامر بن بَياضَة ؛ وغَنّام بن أوس بن غَنّام بن أوس ابن عمرو بن مالك بن عامر بن بَياضَة ؛ وعَطيّة بن نُويرة بن عامر بن عَطيّة ابن عمرو بن مالك بن عامر بن بَياضَة ؛ وعَطيّة بن نُويرة بن عامر بن عَطيّة ابن عامر بن بياضَة . حدّثنى بذلك خالد بن القاسم ، عن زُرْعَة بن عبد الله ابن إياد بن لَبيد أَنَّ الرجلين ثبت . قال الواقدى : وليس بمجتمع عليهما .

### ذكر سريّة قثل عصاء بنت مروان

حدّثنى عبد الله بن الحارث ، عن أبيه ، أنَّ عَصاء بنتَ مَروان من بنى أُمَيّة بن زيد ، كانت تحت يَزيد بن زيد بن حِصْن الخَطْمى ، وكانت تُوُّذى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، وتَعِيب الإسلام ، وتُحرّض على النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، وقالت شعرًا :

فباسْتِ بنى مالك والنَّبيت (٢) وعَوْف وباسْتِ بنى الخَرْرَجِ أَطَعْتُمْ أَتَاوِى (٣) مِنْ غَيْرِكُمْ فلا مِن مُرادٍ ولا مَدْحِجِ (١) تُرَجِّونَهُ بَعْدَ قَتْلِ الرُّعوسِ كَما يُرْتَجَى مَرَقُ المُدْضَجِ تَرَجَّونَهُ بَعْدَ قَتْلِ الرُّعوسِ

قال عُمَير بن عَدى بن خَرَشة بن أُمَيّة الخَطْميّ (٥) حين بلغه قولها

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصل ؛ وفى ب، ت : « رخيلة» . · قال ابن عبد البر : قال ابن إسحاق: رجيلة بالحاء بالحيم ، وقال ابن هشام : رحيلة بالحاء المهملة. وقال ابن عقبة فيها قيدناه فى كتابه: رخيلة بالحاء المنتوطة . ( الاستيعاب ، ص ١٨٣ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) في ت : « والبيت » .

<sup>(</sup>٣) الأتاوى : الغريب . (شرح أنبى ذر ، ص ٥٨) .

<sup>( ؛ )</sup> مراد ومذحج : قبيلتان من قبائل اليمن . ( شرح أبي ذر ، صُ ١٥٨ ) .

<sup>(</sup> ه ) فی ت : « عدی بن حارثة » .

وتحريضها : اللُّهم ، إِنَّ لك على نذرًا لئن رددت كرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى المدينة لأَقتلنَّها \_ ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومئذٍ ببدر \_ فلمّا رجع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من بدر جاءها عُمَير بن عَديّ في جوف الليل حتى دخل عليها في بيتها ، وحولَها نَفَرُّ من ولدها نِيامٌ ، منهم من تُرضعه في صدرها ؛ فجسّها بيده ، فوجد الصبيّ تُرضعه فنحّاه عنها ، ثم وضع سيفه على صدرها حتى أنفذه من ظهرها ، ثم خرج حتى صلَّى الصُّبح مع النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالمدينة . فلمَّا انصرف النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم نظر إلى عُمير فقال : أَقتلتَ بنت مَروان ؟ قال : نعم بأَبي أنت يا رسول الله . وخشى عُمَير أن يكون افتات على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم بقتلها، فقال : هل على في ذلك شيء يا رسول الله ؟ قال : لا يَنتطح فيها عَنْزان (١١) ؟ فإِنَّ أُوِّل ما سُمعت هذه الكلمة من النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم. قال عُمَير: فالتفت النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى مَن حوله فقال : إذا أُحببتم أَن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغَيب ، فانظروا إلى عُمير بن عَدى . فقال عمر بن الخُطَّاب رضي الله عنه : انظروا إلى هذا الأَعمي الذي تشدُّد (٢) في طاعة الله . فقال : لا تَقُل الأَعمى ، ولكنَّه البصير ! فلمَّا رجع عُمَير من عند رسول الله صلى الله عليه وسلَّم وجد بنيهافي جماعة يدفنونها ، فأُقبلوا إليه حين رأوه مُقبلاً من المدينة ، فقالوا : يا عُمَير ، أنت قتلتها ؟ فقال : نعم ، فكيدوني جميعاً ثم لا تُنْظِرون ؛ فو الذي نفسي بيده ، لو قلتم بأجمعكم ما قالت لضربتُكم بسيني هذا حتى أموتَ أو أقتلكم . فيومئذ ظهر الإسلام

<sup>(</sup>۱) لا ينتطح فيها عنزان : معناه أن شأن قتلها هين ، لا يكون فيه طلب ثأر ولا اختلاف . (شرح أبي ذر ، ص ۱۵۶).

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في الأصل ؛ وفي سائر النسخ : « تشرَّى » .

فى بنى خَطْمَة ، وكان منهم رجال يستخفون بالإسلام خوفاً من قومهم . قال حَسّان بن ثابت بمدح عُمَير بن عَدى ، أنشدنا عبدُ الله بن الحارث:

بنى وائلٍ وبنى واقِف وخَطْمَـة دون بنى الخَزْرَجِ مِنَى ما دَعَتْ أُخْتُكُم وَيْحَها بِعَوْلَتِهِا والمَنايا تَجى فَهَزَّتْ فتى ماجدًا عِـرْقُهُ كَريمَ المَداخلِ والمَخْرجِ فَهَزَّتْ فتى ماجدًا عِـرْقُهُ كَريمَ المَداخلِ والمَخْرجِ فَهَرَّجَها أَن مِن نَجيعِ الدِّماءِ (٢) قُبيلَ الصَّباح ولم يَحْرَجِ فَضَرَّجَها أَن مِن نَجيعِ الدِّماءِ (٢) قُبيلَ الصَّباح ولم يَحْرَجِ فَأَوْرَدَكَ اللهُ بَرْدُ الجِنا في جَذْلانَ في نِعْمَةِ المَوْلِجِ

حدّثني عبد الله بن الحارث ، عن أبيه ، قال : كان قَتْل عَصهاء لخمس ليال بقين من رمضان ، مَرجع النبي صلّى الله عليه وسلّم من بدر ، على رأس تسعّة عشر شهرًا .

# سريّة قتل أبي عَفَلتُ

حدّثنا سعيد بن محمّد ، عن عُمارة بن غَزيّة (٢) ، وحدّثناه أبو مُصْعَب إسماعيل بن مُصْعَب بن إسماعيل بن زيد بن ثابت ، عن أشياخه ، قالا : إنَّ شيخاً من بني عمرو بن عَوْف يُقال له أبو عَفَك ، وكان شيخاً كبيرًا ، قد بلغ عشرين ومائة سنة حين (٤) قدم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم المدينة ، كان يُحرّض على عَداوة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، ولم يدخل في الإسلام . فلمّا خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى بدر رجع وقد ظفّره الله بما ظفّره ،

<sup>(</sup>١) ضرجها : لطخها . (شرح أبي ذر ، ص ٥٥٨) .

<sup>(</sup>٢) النجيع من الدم: ما كان إلى السواد ، أو دم الجوف . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٨٧) .

<sup>(</sup>٣) فى ت : « عمارة بن غزمة » .

<sup>( £ )</sup> في الأصل : « حتى » ؛ والتصحيح عن سائر النسخ .

#### فحسده وبغي فقال:

قد عِشْتُ حيناً وما إِن أَرى من الناس دارًا ولا مَجْمعا أَجَمَّ (١) عُقولاً وآتى إِلى مُنيب (١) سِراعاً إِذا ما دَعـا فَسَلَّبَهم أَمْرَهم راكب حَـراماً حَلالاً لشَتَّى معا فلو كان بالمُلْكِ صَدَّقْتُمُ وبالنَّصْرِ تابعتُمُ تُبَعـا

فقال سالم بن عُمَير ، وهو أحد البكائين من بنى النَّجّار : على نذر أن أقتل أبا عَفَكُ أو أموت دونه . فأمهل فطلب له غِرَّة ، حتى كانت ليلة صائفة ، فنام أبو عَفك بالفِناء فى الصيف فى بنى عمرو بن عَوْف ؛ فأقبل سالم بن عُمير ، فوضع السيف على كبده حتى خش فى الفراش ، وصاح عدو الله فثاب إليه أناس ممن هم على قوله؛ فأدخلوه منزله وقبروه . وقالوا : من قتله ؟ والله لو نعلم من قتله لقتلناه به ! فقالت النَّهْديّة فى ذلك ، وكانت مسلمة ، هذه الأبيات :

تُكَذِّبُ (") دِينَ اللهِ والمَرَةَ أَحْمَــدا لعمرُ الَّذَى أَمْناكَ (١) إِذْ بِعْسَمايُمْنى حَباك حَنيفٌ آخِرَ اللَّيْلِ طَعْنَــةً أَبا عَفَكٍ خُذْها على كِبَرِ السِّنِّ فَإِنْ أَعَلَمْ بِقَاتِلك الَّذَى أَباتَك حِلْسَ اللَّيْلِ مِنْ إِنْسٍ أَو جِنِّى فَإِنْ أَعَلَمْ بِقَاتِلك الَّذَى أَباتَك حِلْسَ اللَّيْلِ مِنْ إِنْسٍ أَو جِنِّى فَإِنْ وَإِنْ عَمَل أَبُو عَفَك فَعَل أَبو عَفَك فَحدَّثنى مَعْن بن عمر قال : أُخبرنى ابن رُقيش قال : قُتل أَبو عَفَك في شوّال على رأس عشرين شهرًا .

<sup>(</sup>١) أجم عقولا: أكثر عقولا. (الصحاح، ص ١٨٨٩)

<sup>(</sup>٢) فى ت : «مثبت»

<sup>(</sup>٣) في ب، ت: «يكذب».

<sup>(</sup> ٤ ) فى الأصل ، ث : « لعمرى والذى أمناك » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن إسحاق . ( السيرة النبوية ، ج ٤ ، ص ٢٥٥ ) . وأمناك : أنساك . ( شرح أبي ذر ، ص ٢٥٥ ) .

# غزوة قَيْنُقَاع

غزوة قَيْنُقاع يوم السبت للنصف من شوّال ، على رأس عشرين شهرًا ، حاصرهم النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى هلال ذي القعدة .

حدَّثني عبد الله بن جَعْفَر ، عن الحارث بن الفُضَيل ، عن ابن كعب القُرَظيّ ، قال : لمّا قدم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم المدينة ، وادعتْه يهودُ كلُّها ، وكتب بينه وبينها كتاباً . وألحقَ رسولُ الله صلَّى الله عليهوسلَّم كلّ قوم بحلفائهم ، وجعل بينه وبينهم أماناً ، وشرط عليهم شروطاً ، فكان فيا شرط ألاَّ يُظاهروا عليه عدوًّا . فلمَّا أصاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أصحاب بدر وقدم المدينة ، بَغَتْ مهود وقطعت ما كان بينها وبين رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من العَهْد ، فأرسل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إليهم فجمَعَهم ، ثم قال : يا معشر يهود ، أُسلِموا ، فوالله إِنَّكم لتعلمون أنِّي رسول الله ، قبل أَن يوقع الله بكم مثل وقعة قُرَيش . فقالوا : يا محمّد ، لا يغرّننّك مَن لقيتَ ، إِنَّك قهرتَ قوماً أَغمارًا (١١) . وإِنَّا واللهِ أصحاب الحرب ، ولئن قاتلتَنا لتعلمن أنَّك لم تُقاتل مثلنا . فبينا هم على ما هم عليه من إظهار العَداوة ونَبْد العَهد ، جاءت امرأةٌ يُنزيعةٌ (٢) من العرب تحت رجلِ من الأَنصار إلى سوق بني قَيْنُقاع ، فجلست عند صائع في حُلِيٍّ لها ، فجاء رجلٌ من يهود قَيْنُقاع فجلس من ورامها ولا تَشعُر ، فخَلَّ " ورْعَها إِلى ظهرها بِشُوْكة ، فلمّا قامت المرأة بدت عُورتها فضحكوا منها . فقام إليه

<sup>(</sup>١) الأغمار : جمع غمر بالضم والتسكين وهو الجاهل . (النهاية ، ج ٣ ، ص ١٧٠) . (٢) في الأصل : «ربعة » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ . والنزيعة : المرأة التي تزوج في غير عشيرتها فتنقل . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٨٨) .

<sup>(</sup>٣) فى ت : « فحل » . وخل : جمع بين طرفى الشيء" . ( النهاية ، ج ١ ، ص ٣١٨ ) .

رجلٌ من المسلمين فاتبعه فقتله ، فاجتمعت بنو قَيْنُقاع ، وتحايشوا فقتلوا الرجل ، ونبذوا العَهد إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وحاربوا ، وتحصّنوا في حصنهم ؛ فسار إليهم رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم فحاصرهم ، فكانوا أوّل من سار إليه رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم ، وأُجلى يهود قَيْنُقاع ، وكانوا أوّل مود حاربت .

فحدّ ثنى محمّد بن عبد الله ، عن الزُّهرى ، عن عُروة ، قال : لمّا نزلت هذه الآية : ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَواءٍ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُ الخائِنينَ ﴾ (١) ، فسار إليهم رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم بهذه الآية .

قالوا : فحصرهم في حصنهم خمس عشرة ليلة أشد الحصار حتى قذف الله في قلوبهم الرعب . قالوا : أفننزل وننطلق ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا ، إلا على حُكمى ! فنزلوا على حُكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر بهم فربطوا . قال : فكانوا يُكتّفون كِتافاً . قالوا : واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كِتافهم المُنْذِر بن قُدامة السالمي (٢١ . قال : فمر بهم ابن أبي وقال : حلوهم ! فقال المُنْذِر : أتحلون قوماً ربطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ والله لا يحلهم رجل إلا ضربت عُنُقه . فوثب ابن أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأدخل يده في جنب درع النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فقال : يا محمد ، أحْسِنْ في موالى ! فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم غضبان ، مُتغير الوجه ، فقال : ويلك ، أرسلني ! صلى الله عليه وسلم غضبان ، مُتغير الوجه ، فقال : ويلك ، أرسلني ! فقال : لا أرسلك حتى تُحسن في موالى ، أربع مائة دارع وثلثائة حاسر ؛ منعوني يوم الحَدائق ويوم بُعاث من الأحمر والأسود ، تُريد أن تَحْصِدَهم منعوني يوم الحَدائق ويوم بُعاث من الأحمر والأسود ، تُريد أن تَحْصِدَهم

<sup>(</sup>١) سورة ٨ الأنفال ٨٥

<sup>(</sup>٢) هكذا فى كل النسخ . وفى ابن سعد : « السلمى » ، وكذا فى البلاذرى أيضاً . ( الطبقات ، ج ٢ ، ص ١٩) .

في غداة واحدة ؟ يا محمّد ، إنّى امروء أخشى الدوائر ! قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : خلَّوهم ، لعنهم الله ، ولعنه معهم ! فلمَّا تكلَّم ابن أُبَيَّ فيهم تركهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من القتل ، وأمر بهم أن يُجلوا من المدينة ؟ فجاءَ ابن أُبَيّ بحلفائه معه ، وقد أَخذوا بالخروج ، يُريد أَن يُكلّم رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يُقرَّهم في ديارهم ، فيجد على باب النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم عُوَيم بن ساعدة ، فذهب ليدخل فردّه عُوَيم وقال : لا تدخل حتى يُؤذن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لك . فدفعه ابن أُبَى ، فغلظ. عليه عُويم حتى جعش وجه ابن أُبكي الجدار فسال الدم ، فتصايح حلفاؤه من يهود ، فقالوا : أبا الحُباب ، لا نُقيم أبدًا بدارِ أصاب وجهك فيها هذا ، لا نقدر أن نُغيّره . فجعل ابن أُبَى يصيح عليهم ، وهو يمسح الدم عن وجهه ، يقول : ويحكم ، قرّوا ! فجعلوا يتصايحون : لا نُقيم أبدًا بدار أصاب وجهك [فيها] هذا ، لا نستطيع له غيرًا! ولقد كانوا أشجع يهود ، وقد كان ابن أُبَى أَمرهم أَن يتحصّنوا ، وزعم أَنَّه سيدخل معهم ، فخذلهم ولم يدخل معهم ، ولزموا حصنهم فما رموا بسهم ولا قاتلوا حتى نزلوا على صُلْح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وحُكمه ، وأموالهم لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . فلمَّا نزلوا وفتحوا حِصنهم ، كان مُحمَّد بن مَسْلَمَة هو الذي أجلاهم وقبض أموالهم . وأخذ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من سلاحهم ثلاث قِسِيٌّ ، قوس تُدعَى الكَتوم كُسرت بأُحد ، وقوس تُدعَى الرَّوْحاء ، وقوس تُدعَى البَيْضاء ؛ وأخذ درعين من سلاحهم ، دِرعاً يقال لها الصَّعْديّة وأُخرى فِضَّة ؛ وثلاثة أسياف ، سيف قَلَعيّ (١) ، وسيف يقال له بَتَّار (٢) ،

<sup>(</sup>١) قال الجوهري : القلعة بالتحريك موضع بالبادية ، والقلعي سيف منسوب إليه . (الصحاح ، ص ١٢٧١) .

<sup>(</sup>۲) ف ت : «بيار».

وسيف آخر ؛ وثلاثة أرماح . قال : ووجدوا في حصوبهم سلاحاً كثيرًا وآلة للصِّياغة ؛ وكانوا صاغة .

قال محمّد بن مَسْلَمَة : فوهب لي رسال الله صلَّى الله عليه وسلَّم دِرعاً من دروعهم ، وأعطى سَعد بن مُعاذ دِرعاً له مذكورة ، يقال لها السَّحْل ، ولم يكن لهم أرضون ولا قِراب \_ [يعني مزارع] (١). وخمّس رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما أصاب منهم ، وقسم ما بقي على أصحابه . وأمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عُبادة بن الصامت أن يُجليهم ، فجعلت قَيْنُقاع تقول : يا أبا الوليد ، من بين الأوس والخزرج \_ ونحن مواليك \_ فعلت هذا بنا ؟ قال لهم عُبادة : لمَّا حاربتم جئت إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقلت : يا رسول الله إنى أَبرأ إليك منهم ومن حِلفهم . وكان ابن أُبَى وعُبادة بن الصامت منهم بمنزلة واحدة في الحِلف . فقال عبد الله بن أُبَيّ : تبرّات من حِلف مواليك ؟ ما هذه بيدهم عندك (٢)! فذكره مواطن قد أبدوا فيها . فقال عُبادة : أبا الحُباب ، تغيّرت القلوب ومحا الإسلام العهود ؛ أما واللهِ إِنْكُ لَمُعْصِمَ بِأَمْرِ سَتْرَى غِبُّه غَدًا ! فقالت قَيْنُقاع : يا محمَّد ، إِنَّ لنا دَيناً في الناس . قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم : تعجَّلوا وضعوا ! وأخذهم عُبادة بالرحيل والإجلاء ، وطلبوا التنفّس فقال لهم : ولا ساعةً من نهار ؟ لكم ثلاث لا أزيدُكم عليها ! هذا أمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ولوكنتُ أنا ما نفَّستكم . فلمّا مضت ثلاث خرج في آثارهم حتى سلكوا إلى الشام ، وهو يقول : الشَّرَف الأَّبعد ، الأَّقصى ، فأَقصى ! وبلغ خلف ذُباب ، ثم ا

<sup>(</sup>١) الزيادة عن ب، ت.

<sup>(</sup>٢) فی ب : «ما هذه بید فیهم عنك » ، وفی ت : «ما هذه بید عندك » ؛ وما أثبتناه هو قراءة ب .

رجع ولحقوا بأَذْرِعات (١١). وقد سمعنا في إجلائهم حيث نقضوا العهد غير حديث ابن كعب .

فحد الله على محمّد ، عن الزُّهرى ، عن عُروة ، قال : إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم لمّا رجع من بدر حسدوا فأَظهروا الغِشَّ ، فنزل عليه جبريل عليه السلام بهذه الآية : ﴿ وَ إِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْم خِيانَةً فَانْبِنْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَواءِ إِنَّ الله لا يُحِبُّ الخائنينَ ﴾ (٢) . قال : فلمّا فرغ جبريل ، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلَّم : فأَنا أَخافهم . فسار رسول الله صلى الله عليه وسلَّم بهذه الآية ، عليه ولله على حُكمه ، ولرسول الله أموالهم ، ولهم الذُّريَّة والنساء .

فحد ثنى محمّد بن القاسم ، عن أبيه ، عن الرّبيع بن سَبْرة ، عن أبيه ، قال : إنّى لَبالفَلْجَتَيْنِ (٣) مُقبل من الشام ، إذ لقيتُ بنى قَيْنُقاع يحملون النّريّة والنساء ، قد حملوهم على الإبل وهم يمشون ، فسألتُهم فقالوا : أجلانا محمّدٌ وأخذ أموالنا . قلت : فأين تُريدون ؟ قالوا : الشام . قال سَبْرة : فلمّا نزلوا بوادى القُرى أقاموا شهرًا ، وحملت يهود وادى القُرى من كان راجلاً منهم ، وقوّوهم ، وساروا إلى أذرعات فكانوا بها ، فما كان أقل بقاءهم.

حدّثنى يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، قال : استخلف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أبا لُبابة بن عبد المُنْذِر على المدينة ثلاث مرّات : بدر القتال ، وبنى قَيْنُقاع ، وغزوة السّويق.

<sup>(</sup>١) أذرعات : بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان . (معجم البلدان ، ج ١ ، ص ١٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة ٨ الأنفال ٨٥

<sup>(</sup>٣) الفلجة : من أودية العقيق كما ذكر السمهودي . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٥٦) .

#### غزوة السَّويق

غزوة السَّويق فى ذى الحجّة ، على رأس اثنين وعشرين شهرًا . خرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يوم الأَحد لخمس ليالٍ خَلوْن من ذى الحجّة ، فغاب خمسة أَيَّام .

حدّثنى محمّد بن عبد الله ، عن الزهرى ، وإسحاق بن حازم ، عن محمّد بن كعب ، قالا : لمّا رجع المشركون إلى مكّة من بدر حرّم أبوسُفيان اللّه من حي يشأر من محمّد وأصحابه بمن أصيب من قومه فخرج في مائتي راكب \_ في حديث الزّهرى ، وفي حديث ابن كعب في أربعين راكباً \_ حي سلكوا النّجديّة . فجاءوا بني النّضير ليلاً ، فطرقوا حيّى بن أخطب ليستخبروه من أخبار الذي صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه ، فأني أن يفتح لهم ، وطرقوا سَلّام بن مِشْكَم ففتح لهم فقراهم ، وستى أبا سُفيان خمراً ، وأخبره من أخبار الذي صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه . فلمّا كان بالسّمحر خرج فمر بالعُريض (١) ، فيجد رجلاً من الأنصار مع أجير له في جررته فقتله وقتل أجيره ، وحرق بيتين بالعُريض وحرق حَرْثاً لهم ، ورأى الله عليه وسلّم ، ورأى الله عليه وسلّم ، فبلغ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فبلغ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فندب أصحابه فخرجوا في أثره ، وجعل أبو سُفيان وأصحابه يتخفّهون فيُلقون جُرُب السّويق (١) \_ وهي عامّة زادهم \_ فجعل المسلمون يمرون يتخفّهون فيُلقون جُرُب السّويق (١) \_ وهي عامّة زادهم \_ فجعل المسلمون يمرون

<sup>(</sup>١) العريض: واد بالمدينة. (وفاء الوفا، ج٢، ص٤٤٣).

<sup>(</sup> ۲ ) السويق : قمح أو شعير يقُلى ثم يطحن فيتزود به ملتوتا بماء أو سمن أو عسل . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ١ ، ص ٥٠٠٠) .

بها فيأُخذونها ، فسُمَّيت تلك الغزوة غزوة السَّويق لهذا الشأن ، حتى انتهى رسنول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى المدينة . فقال [أبو سُفيان] ، (١) في حديث الزُّهريّ ، هذه الأَبيات :

سقانى فروّانى كُمَيتاً مُدامـةً (٢) على ظمأ منّى سَلامُ بن مِثْمكَمِ وذاك أَبو عمرو يَجودُ ودارُه بِيَثْرِبَ مأوى كلِّ أَبيضَ خِضْرَم (٣) كان الزُّهريّ يكنيه أبا عمرو ، والناس يكنونه أبا الحككم . واستبخلف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على المدينة أبا لُبابة بن عبد المُنْذِر .

فحدّثني محمّد ، عن الزُّهرّي ، قال : كانت في ذي الحجّة ، على رأس اثنين وعشرين شهرًا .

#### غزوة قرارة الكَنْدُر (١٠)

إلى بنى سُلَيم وغَطَفان للنصف من المحرّم ، على رأس ثلاثة وعشرين شهرًا ؛ غاب خمسَ عشْرةَ ليلة .

حدّثنى عبد الله بن جعفر ، عن ابن أبى عَون ، عن يعقوب بن عُتبة ، قال : خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من المدينة إلى قرارة الكُدْر ، وكان الذى هاجه على ذلك أنه بلغه أنّ با جمعاً من غَطَفان وسُلَيم . فسار رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إليهم ، وأخذ عليهم الطريق حتى جاء فرأى آثار النّعَم ومواردها ، ولم يجد فى المَجال أحدًا ؛ فأرسل فى أعلى الوادى نفرًا من أصحابه ، واستقبلهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فى بطن الوادى ،

<sup>(</sup>۱) الزيادة عن ب، ت، ث.

<sup>(</sup>٢) الكميت والمدامة من أسماء الحمر . (كتاب نظام الغريب ، ص ٥٩) .

<sup>(</sup>٣) الخضرم : الجواد المعطاء . (القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ١٠٨) .

<sup>(</sup> ٤ ) ويقال قرقرة الكدر ، وهي بناحية معدن بني سليم قريب من الأخضية وراء سد معونة ، وبين المعدن وبين المدينة ثمانية برد . ( الطبقات ، ج ٢ ، ص ٢١ ) .

فوجد رِعاء فيهم غلامٌ يقال له يَسار ، فسأَلهم عن الناس فقال يَسار : لا علم كل بهم ، إنما أوردُ(١) لخِمْس وهذا يومٌ رِبْعيّ ؛ والناس قد ارتبعوا إلى المياه ، وإنما نحن عُزّاب (٢) في النّعم . فانصرف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقد ظَفِر بنَعَم ، فانحدر إلى المدينة حتى إذا صلّى الصبح فإذا هو بيسار فرآه يُصلّى . فأَمر القوم أن يقسموا غنائمهم ، فقال القوم : يا رسول الله ، إنَّ أقوى لنا أن نسوق النّعَم جميعاً ، فإنّ فينا من يضعف عن حظّه الذي يصير إليه . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : اقتسموا ! فقالوا : يا رسول الله ، إن كان أنما بك (٣) العبدُ الذي رأيتَه يُصلّى ، فنحنُ نُعطيكه في سهمك . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : قد طبتم به نفساً ؟ يا مسهمك . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأعتقه ، وارتحل الناس فقدم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأعتقه ، وارتحل الناس فقدم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المدينة ، واقتسموا غنائمهم فأصاب كلّ وجل منهم سبعة أبعرة ، وكان القوم مائتين .

فحد الصّمد بن محمّد السّعدى ، عن حَفْص بن عمر بن أبي طَلحة ، عمّن أخبره . عن أبي أرْوَى الدَّوْسيّ ، قال : كنت في السريّة وكنت ممّن يسوق النَّعَم ، فلمّا كنَّا بصِرار – على ثلاثة أميال من المدينة – خمّس النَّعَم ، وكان النَّعَم خمسائة بعير ، فأخرج خُمُسا وقسم أربعة أخماس على المسلمين ، فأصابهم بعيران بعيران .

حدّثنا عبد الله بن نوح ، عن أبي عُفَير ، قال : استخلف رسول الله

<sup>(</sup>۱) فی ت: «ورد».

ر ٢) عزب الرجل بإبله إذا رعاها بمبدأ من الدار التي حل بها الحيى . (اسان العرب ، ج ١ ، ص ٧ ٥٠) .

<sup>(</sup> $\widetilde{r}$ ) في الأصل : (1) رسول الله إنما بك (1) وما أثبتناه عن (1) ، (2)

صلَّى الله عليه وسلَّم على المدينة ابن أمَّ مكْتوم ، وكان يجمع بهم ويخطب إلى جنب المنبر ، يجعل المنبر عن يساره (١١) .

#### قتل ابن الأشرف

وكان قتله على رأس خمسة وعشرين شهرًا في ربيع الأُوّل.

حدّثنى عبد الحَميد بن جعفر ، عن يزيد بن رومان ، ومَعْمَر ، عن الزُّهرى . عن ابن كعب بن مالك ، وإبراهيم بن جعفر ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله ؛ فكلُّ قد حدّثنى بطائفة ، فكان الذى اجتمعوا لنا عليه قالوا : إنَّ ابن الأَشرف كان شاعرًا وكان يهجو النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وأَصحابه . ويُحرّض عليهم كُفَّار قُريش في شعره .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم قدم المدينة وأهلُها أخلاط منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة الإسلام ، فيهم أهل الحَلْقَة والحُصون ، ومنهم حلفاء للحيّين جميعاً الأوس والخزرج . فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلّم حين قدم المدينة استصلاحهم كلّهم وموادعتهم ، وكان الرجل يكون مسلماً وأبوه مشركاً (٢) . فكان المشركون واليهود من أهل المدينة يُؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأصحابه أذّى شديدًا ، فأمر الله عزّ وجلّ نبيّه والمسلمين بالصبر على ذلك والعفو عنهم ، وفيهم أنزل : ﴿ وَلَتَسْمَعُنّ مِنَ النّه ين أُوتُوا الكِتاب على ذلك والعفو عنهم ، وفيهم أنزل : ﴿ وَلَتَسْمَعُنّ مِنَ النّه ين أَوتُوا الكِتاب

<sup>(</sup>١) في الأصل و ب : « يجعل المدينة » . وما أثبتناه عن ت ، ث ، وهو أقرب إلى السياق .

<sup>(</sup>٢) فى ث : «وبالعكس».

مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثيرًا وَإِنْ تَصْبرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذلك مِن عَزْمِ ِ الأُمُورِ ﴾ (١). وفيهم أنزل الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِن أَهْلِ الكِتابِ . ﴾ (١) الآية .

فلمّا أبي ابن الأشرف أن ينزع عن أذى النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم وأذى المسلمين ، وقد بلغ منهم ، فلمّا قدم زيد بن حارثة بالبشارة من بدر بقتل المشركين وأَسْر من أُسِر منهم ، فرأَى الأَسرى مُقرَّنين (٣) ، كُبت وذَلَّ ، ثم قال لقومه : ويلكم ، واللهِ لَبطن الأرض خير لكم من ظهرها اليوم! هؤلاء سَراة الناس قد قُتلوا وأُسروا ، فما عندكم ؟ قالوا : عَداوته ما حيينا . قال : وما أنتم وقد وطيُّ قومه وأصابهم ؟ ولكني أخرج إلى قُرَيش فأحضُّهم وأبكى قتلاهم ، فلعلُّهم ينتدبون فأخرجُ معهم . فخرج حتى قدم مكَّة ووضع رحله عند أبي وَداعة بن ضُبِّيرة السُّهميّ ، وتحته عاتكة بنت أسيد ابن أبي العِيص ، فجعل يرثى قُرَيشاً ويقول :

طحنت رحى بَدْرٍ لمَهْلِك أَهلِه ولرمشْ لِ بَدْرٍ تَسْتَهِلُّ وَتَنْمُعُ (١) لا تَبْعَدوا إِنَّ المُلوكَ تُصَرَّعُ ظَلَّت تَسيخُ بأَهلها (٦) وتُصَدِّعُ ذى بَهْجَة يأوى إليه الضَّيَّعُ (٧)

قُتِلَتْ سَراةُ الناسِ حولَ حِياضِه ويقولُ أَقوامٌ أُذَلُّ بسُخْطِهم (°) إِنَّ ابنَ أَشْرَفَ ظَلَّ كَعْباً يَجْزَعُ صدقوا فليتَ الأَرضَ ساعةَ قُتِّلوا كمقد أُصِيبَ بها من ابيضَ ماجد

<sup>(</sup>۱) سورة ۳ آل عمران ۱۸۶

<sup>(</sup>٢) سورة ٢ البقرة ١٠٩

<sup>(</sup>٣) قرن الشيء بالشيء : شده إليه ، وقرنت الأساري بالحبال شدد للكثرة . (لسان العرب، ج ۱۳ ، ص ۳۳۵) .

<sup>(</sup> ٤ ) فى ح : «يستهل ويدمع » .

<sup>(</sup> ه ) في ح : «بعزهم » .

<sup>(</sup> ٦ ) ساخت الأرض بهم : انخسفت . ( القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٦٢ ) .

<sup>(</sup>٧) الضيع : جمع الضائع وهو الجائع . (لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٣٢) .

حَمّالِ أَثقالِ يَسودُ ويَرْبَعُ (٢) خَمَّالِ الْمُهَا يَسودُ ويَرْبَعُ (٢) خَمَّعوا اللهُ الْحَكيم وجُدِّعوا (٣) هل نال مِثل المُهْلَكِينَ التَّبَّعُ

طَلْقِ اليَكَيْنِ إِذَا الكُوَ كِبُ أَخْلَفَتْ (١) نُبِّئْتُ أَنَّ بني المُغيرةِ كُلَّهم وابنا رَبيعةً عنده ومُنَبِّهُ

فأَجابه حَسّان بن ثابت ؛ يقول :

أَبكَى لكَعْبِ (٤) ثم عُلَّ بِعَبْرَة منه وعاش مُجَدَّعاً لا يَسْمَعُ ولقد رأَيتُ بَبَطْنِ بَدْرٍ مِنْهُمُ قَدْلَى تَسُيحٌ لها العُيونُ وتَدْمَعُ فابكى فقد أَبكيتِ عبدًا راضعاً شببه الكُليْب لِلكُليْب لِلكُليْبةِ يَتْبَعُ ولقد شَفَى الرحمنُ منهم سَيِّدًا وأحان (٥) قوماً قاتلوه وصُرّعوا ونجا وأفلت منهم مَن قَلْبه شَغَفْ (٢) يَظُلُّ لخَوْفِه يَتَصدَّعُ ونجا وأفلت منهم مُن قَلْبه شَغَفْ (٢) يَظُلُّ لخَوْفِه يَتَصدَّعُ ونجا وأفلت منهم مُن قَلْبه فسلَّم قللُ فليسلُ هاربٌ يَتَهَزَّعُ ودعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حسّان ، فأخبره بنزول كعب على ودعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حسّان ، فأخبره بنزول كعب على من نزل ، فقال حَسّان :

أَلا أَبْلِغوا (٧) عَنى أَسيدًا رِسالةً فخالُكَ عَبْدٌ بالسَّرابِ مُجَرَّبُ

<sup>(</sup>١) أخلفت الكواكب : أمحلت فلم يكن فيها مطر . (التاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) يربع : يأخذ الربع ، وكان رئيس القوم في الجاهلية يأخذ الربع مما كانوا يغنمون . (شرح أب ذر ، ص ٢١٢) .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل : « وجزعوا » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن إسحاق . (السيرة النبوية ،
 ج ٣ ، ص ٥٦ ) . وجدعوا : قطعت آنافهم ، وأراد هنا ذهاب عزهم . (شرح أبى ذر ،
 ص ٢١٢ ) .

<sup>( ؛ )</sup> فى كل النسخ : « بكت عين كعب » ؛ والمثبت من ابن إسحاق . (ج ٣ ، ص ٢ ٥ ) . وانظر للكلام عن وزن الأبيات السهيلي . ( الروض الأنف ج ٢ ، ص ١٢٣ ) .

<sup>. (</sup>ه) في الأصل : ﴿ وأَخان » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ . وآحان : أهلك . (القاموس المحيط ، ج ؛ ، ص ٢١٨) .

<sup>(</sup>٦) في ب : «شعف » . قال أبو ذر : ومن رواه بالعين فعناه محترق ملتهب ، ومن رواه بالغين المعجمة فعناه بلغ الحزن إلى شغاف قلبه ، والشغاف حجاب القلب . (شرح أبى ذر ، ص ٢١٣) .

<sup>(</sup>٧) في ب، ت، ث: «أبلغا».

لعمركَ ما أَوْفِي أَسيدٌ بِجارِه (١) ولا خالدٌ ولا المُفاضَةُ (٢) زَيْنَبُ وعَتَّابُ عبدٌ غير موف بِنِيمَّـة كَذوب شُؤون الرأس قِرْدٌ مُدَرَّبُ

فلمَّا بلغها(٣) هجاؤه نبذت رحله وقالت : ما لنا ولهذا اليهوديّ ؟ ألا ترى ما يصنع بنا حسّان؟فتحوّل ، فكلَّما تحوّل عنا. قوم دعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حَسَّان فقال : ابن الأشرف نزل على فلان . فلا يزال بهجوهم حتى نبذ رحله ، فلمّا لم يعجد مأوى قدم المدينة . فلمَّا بلغ الذيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قدومُ ابن الأَشرف قال : اللَّهم ، اكْفِني ابن الأَشرف بما شئت في إعلانه الشرّ وقوله الأشعار. وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: من لى بابن الأُشرف ، فقد آذاني ؟ فقال محمّد بن مَسْلَمَة : أنا به يا رسول الله ، وأَنا أَقتله . قال : فافعل ! فمكث محمّد بن مَسْلَمَة أَيَّاماً لا يأْكل، فدعاه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : يا محمَّد ، تركتَ الطعام والشراب ؟ قال : يا رسول الله ، قلت لك قولاً فلا أدرى أفي لك به أم لا . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: عليك الجهد. وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : شاوِرْ سعد بن مُعاذ في أمره . فاجتمع محمَّد بن مَسْلَمة ونفرٌ من الأُوس منهم عَبّاد بن بشر ، وأبو نائلة سِلْكان بن سلامة ، والحارث بن أُوس ، وأَبو عبس بن جَبْر ، فقالوا : يا رسول الله نحن نقتله ، فأذَنْ لنا فَلْنَقُلْ (١) ، فإنه لا بدّ لنا منه . قال : قولوا ! فخرج أبو نائلة إليه ، فلمّا رآه كعب أنكر شأنه ، وكاد يُذْعَر ، وخاف أن يكون وراءه كمين ،

<sup>(</sup>۱) فى ت : « بجارة » .

<sup>(</sup> ٢ ) فى الأصل : « المعاضة » ؟ وما أثبتناه عن سائر النسخ . والمفاضة من النساء الضمخمة البطن . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٣٤١ ) .

<sup>. (</sup>٣) الضمير يرجع إلى عاتكة بنت أسيد .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : « فلنقتله » ، وفي ت : « فليقل ". وما أثبتناه عن ب ، ث .

فقال أبو نائلة : حدثت لنا حاجة إليك. قال ، وهو في نادى قومه وجماعتهم : أدْنُ إِليّ فخبّرني بحاجنك. وهو مُتغيِّر اللون مرعوبُ \_ فكان أَبو نائلة ومحمّد ابن مَسْلَمَة أَخويه من الرَّضاعة - فتحدّثا ساعة وتناشدا الأُشعار ، وانبسط كعب وهو يقول بين ذلك : حاجتك ! وأبو نائلة يناشده الشعر \_ وكان أَبو نائلة يقول الشعر \_ فقال كعب : حاجتك ، لعدَّك أن تُحبّ أن يقوم مَن عندنا ؟ فلمّا سمع ذلك القوم قاموا . قال أبو نائلة : إنى كرهت أن يسمع القوم ذَرْوُ (١) كلامنا ، فيظنُّون ! كان قدومُ هذا الرجل علينا من البلاء ؛ وحاربتنا العربُ ورمتنا عن قوس واحدة ، وتقطَّعت السُّبُل عنَّا حتى جهدت الأَنْفُس وضاع العِيال ؛ أَخَذَنا بالصَّدَقَة ولا نجد ما نأكل . فقال كعب : قد واللهِ كنت أُحدّثك بهذا ياابن سلامة ، أنَّ الأَمر سيصير إليه . فقال أبو نائلة : ومعى رجالٌ من أصحابي على مثل رأبي ، وقد أردت أن آتيك بهم فنبتاع منك طعاماً أو تمرًا وتُحسن في ذلك إلينا ، ونرهَنك ما يكون لك فيه ثِقة . قال 'كعب : أما إِنَّ رِفافى تَقصف تمرًّا ، من عَجْوَة تغيب فيها الضرس ، أما واللهِ ما كنت أحب يا أبا نائلة أن أرى هذه الخُصاصة بك ، وإن كنت من أكرم الناس على ، أنت أخى ، نازعتُك النَّدْي ! قال سِلكان : اكتم عنَّا ما حدَّثتُك من ذكر محمَّد . قال كعب : لا أذكر منه حرفاً . ثم قال كعب : يا أبا نائلة ، اصدقيٰي ذات نفسك ؛ ما الذي تُريدون في أمره ؟ قال : خِذلانه والتنحّي عنه . قال : سَرَرْتَني يا أبا نائلة ! فماذا ترهنونني ، أبناء كم ونساء كم ؟ فقال : لقد أردت أن تَفضَحنا وتُظهر أمرنا ! ولكنَّا نرهنك من الحَلْقَة ما ترضى به . قال كعب : إِنَّ فِي الحَلْقَة لُوفاء . وإنما يقول ذلك سِلكان لثلا يُنكرهم إذا جاءوا بالسلاح.

<sup>(</sup>١) ذرو القول: طرفه. (أساس البلاغة، ص ٢٩٧).

فخرج أبو نائلة من عنده على ميعاد ، فأتى أصحابه فأجمعوا أمرهم على أن يأتوه إذا أمسى لميعاده . ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم عشاء فأخبروه ، فمشى معهم حتى أتى البقيع (١) ، ثم وجههم ، ثم قال : امضوا على بركة الله وعونه ! ويقال : وجههم بعد أن صلوا العشاء وفي ليلةٍ مُقْمِرةٍ مثل النهار ، في ليلة أربع عشرة من ربيع الأوّل ، على رأس خمسة وعشرين شهراً .

قال : فمضوا حتى أتوا ابن الأشرف ، فلمّا انتهوا إلى حِصنه هتف به أبو نائلة ، وكان ابن الأشرف حديث عَهْد بعُرْس ، فوثب فأخذت امرأته بناحية مِلْحَفَته وقالت : أين تذهب ؟ إنك رجلٌ مُحارب ، ولا ينزل مثلك في هذه الساعة . فقال : ميعاد ؛ إنما هو أخى أبو نائلة ، والله لو وجدنى نائماً ما أيقظنى . ثم ضرب بيده المِلْحَفَة وهو يقول : لو دُعى الفتى لطَعْنَة أجاب . ثم نزل إليهم فحيّاهم ، ثم جلسوا فتحدّثوا ساعة حتى انبسط إليهم ، ثم قالوا له : يا ابن الأشرف ، هل لك أن تتمشّى إلى شَرْج العَجوز (٢) فنتحدّث فيه بقيّة ليلتنا ؟ قال : فخرجوا يتاشون حتى وجَّهوا قِبلَ الشَّرْج ، فأَدخل أبو نائلة يده في رأس كعب ثم قال : ويحك ، ما أطيب عِطْرك هذا يا ابن الأشرف! وكان جعدًا جميلًا . ثم مشى ساعة فعاد بمثلها حتى عتى يتلبّد في صُدْغَيه ، وكان جعدًا جميلًا . ثم مشى ساعة فعاد بمثلها حتى اطمأن إليه ؛ وسلسلت يداه في شعره وأخذ بقرون راسه ، وقال لأصحابه : اقتلوا عدوّ الله! فضربوه بأسيافهم ، فالتفّت عليه فلم تُعْنِ شيئاً ، وردّ بعضها اقتلوا عدوّ الله! فضربوه بأسيافهم ، فالتفّت عليه فلم تُعْنِ شيئاً ، وردّ بعضها بعضاً ، ولصق بأبي نائلة . قال محمّد بن مَسْلَمَة : فذكرت مِعُولًا(٣) بعضاً ، ولصق بأبي نائلة . قال محمّد بن مَسْلَمَة : فذكرت مِعُولًا(٣)

<sup>(</sup>١) أى بقيع الغرقد ، وهو مقبرة المدينة . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٢٦٥) .

<sup>(</sup>٢) شرج العجوز : موضع قرب المدينة كما ذكر السمهودى . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٢٨) .

<sup>(</sup>٣) المغول : حديدة دقيقة لها حد ماض . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ١٥) .

معى كان في سيفي فانتزعته فوضعته في سُرَّتِه ، ثم تحاملت عليه فَقَطَطْتُه حتى انتهى إلى عانته ؛ فصاح عدو الله صيحة ما بقي أُطْم من آطام بهود إلَّا قد أُوقدت عليه نار . فقال ابن مُننينة ، يهودى من يهود بنى خارثة ، وبينهما ثلاثة أميال : إنى لأَجد ريح دم بيثرب مسفوح . وقد كان أصاب بعض القوم الحارث بن أوس بسيفه وهم يضربون كعباً ، فكلَّمه في رِجله . فلمّا فرغوا احتزوا رأسه ثم حملوه معهم ، ثم خرجوا يشتدون وهم ياخافون من مود الأرصاد ، حتى أَخذوا على بني أُمَيّة بن زيد ثم على قُريظة ، وإنَّ نيرانهم في الآطام لَعالية ، ثم على بُعاث (١) ، حتى إذا كانوا بحرّة العُرَيض نزف الحارث الدم فأبطأ عليهم فناداهم : أقرءوا رسول الله منّى السلام! فعطفوا عليه فاحتملوه حتى أتوا النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم . فلمَّا بلغوا بقيع الغَرْقَد كبّروا . وقد قام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم تلك الليلة يُصلِّى ، فلما سمع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم تكبيرهم بالبَقيع كَبّر وعرف أن قد قتلوه . ثم انتهوا يعْدون حتى وجدوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم واقفاً على باب المسجد، فقال : أَفلحت الوجوه ! فقالوا : ووجهك يا رسول الله ! ورموا برأسه بين يديه ، فحمد الله على قتله . ثم أتوا بصاحبهم الحارث فتفل في جرحه فلم يُؤذه ، فقال في ذلك عَبّاد بن بشر:

صَرَخْتُ به فلم يَجْفِلْ(٢) لصوتى وأَوفى (٣) طالعاً من فوق قَصْرِ فَعُدْتُ فقال مَن هذا المُنادِى فقلت أَخوك عَبّاد بن بشرِ

<sup>(</sup>١) قال السمهودى : بعاث منضواحى المدينة ، ويقال حصن، ويقال مزرعة عند بنى قريظة على ميلين من المدينة ، ويقال موضع عند أعلى القرورا . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٢٦٢) .

<sup>(</sup>٢) فى ت : « يحفل » . وجفل : أسرع . (الصحاح ، ص ١٦٥٧) .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « ووافى » ؛ وما أثبتناه عن سَائر النسخ ، وعن البلاذرى . (أنساب الأشراف ، ج ١ ، ص ٣٧٤) .

فقال محمّدٌ أسرع إلينا وتر في المنابا وتر في المنابا فقد جئنا وهذي در عنا وهذي در عنا وهذي در عنا وهذي سيبوا وجاعدوا وأقبل نحونا يهوي سريعا وفي أيماننا بيض حيداد وفي أيماننا بيض حيداد وسد بسيفه صَلْتاً عليه وصلت وصاحباي فكان لمّا مسائلًا عليه ومر برأسه نَفَر كيرام وكان الله سادسنا فأبنا

فقد جئنا لِتَشْكُرَنا(۱) وتَقْرى بنصفِ الوَسْقِ (۲) من حَبِّ وتَمْرِ لَشَهْرٍ إِنْ وَفَى أَو نصف شَهْرِ الله وَفَى أَو نصف شَهْرِ الله عدموا الغنى من غير فقر وقال لنا لقد جئتم لأَمْدر مُحَرَّبَةٌ بها الكُفَّدار نَفْرى به الكَفَّان كاللَّيثِ الهزبدر به الكَفَّان كاللَّيثِ الهزبدر فقطر ققطره أبو عَبْسِ بن جَسبر فقطره أبو عَبْسِ بن جَسبر قتلناه الخبيث كذبح عِتْر (۱) هم ناهوك من صِدق وبر مناهوك من صِدق وبر بأفضل نعمة وأعز نصر

قال ابن أبي حبيبة : أنا رأيت قائل هذا الشعر. قال ابن أبي الزّناد : لولا قول ابن أبي حَبيبة لظننت أنها ثبت .

قالوا: فلمّا أصبح رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من الليلة التي قُتل فيها ابن الأشرف قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من ظَفِرتم به من رجال اليهود فاقتلوه. فخافت اليهود فلم يطلع عظيمٌ من عظمائهم ولم ينطقوا، وخافوا أن يُبَيّدوا كما بُيّت ابن الأشرف.

وكان ابن سُنَينة من يهود بني حارثة ، وكان حليفاً لحُوَيِّصَة بن مسعود ،

<sup>(</sup>١) على هامش ت: « تشكرنا: تمنحنا الشكر العطبة » .

<sup>(</sup> ۲ ) الوسق : ستون صاعاً ، أو حمل بعير . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٢٨٩ ) .

<sup>(</sup>٣) رادى الرجل عن قومه إذا ناضل عنهم . (أساس البلاغة ، ص ٣٣٥) .

<sup>(</sup> ٤ ) العتر : العتيرة ، وهي شاة كانوا يذبحونها في رجب لآلهتهم . ( الصحاح ، ص ٧٣٦ ) .

قد أسلم ؛ فعدا مُحَيِّصَة على ابن سُنينة فقتله ، فجعل حُويِّصَة يضرب مُحَيِّصَة ، وكان أسنَّ منه ، يقول : أى عدو الله ، أقتلتَه ؟ أما والله لرُبَّ شَحْم في بطنك من ماله ! فقال مُحَيِّصَة : والله ، لو أمرنى بقَتْلِك الذى أمرنى بقَتْله لقتلتُك . قال : والله ، لو أمرك محمّد أن تقتلنى لقتلتنى ؟قال : نعم . قال حُويِّصَة : والله ، إنَّ دِيناً يبلغ هذا لَدِين مُعجِب . فأسلم حُويِّصَة قال مُحَيِّصَة . وهى ثبت ، لم أر أحدًا يدفعها - يقول : يومئذ ، فقال مُحَيِّصَة - وهى ثبت ، لم أر أحدًا يدفعها - يقول :

يَلُوم ابنُ أُمِّى لو أُمِرْتُ بِقَتْلِه لَطَبَّقْتُ ذِفْراهُ(١) بِأَبِيضَ قاضبِ حُسام كلونِ المِلْحِ أُخْلِصَ صَقْلُه متى ما تُصوِّبهُ فليس بكاذِبِ وما سُرِّنى أَنِّى . قتلتُكَ طائعاً ولو أَنَّ لى ما بين بُصْرى(٢) ومأرِب

ففزعت اليهود ومن معها من المشركين ، فجاءوا إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم حين أصبحوا فقالوا : قد طُرق صاحبنا الليلة وهو سيّد من ساداتنا قُتل غِيلةً بلا جُرم ولا حَدَث علمناه . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : إنّه لو قرّ كما قرّ غيره ممّن هو على مثل رأيه ما اغْتِيل ؛ ولكنه نال منّا الأذى وهجانا بالشعر ، ولم يفعل هذا أحدٌ منكم إلاّ كان له السيف (٣) . ودعاهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى أن يكتب بينهم كتاباً ينتهون إلى ما فيه ، فكتبوا بينهم وبينه كتاباً تحت العَدْق في دار رَمْلة بنت الحارث . فحذرت اليهود وخافت وذلّت من يوم قَتْل ابن الأشرف .

فحدّثنى إبراهيم بن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال مَروان بن الحَكَم ، وهو على المدينة وعنده ابن يامين النَّضْريّ : كيف كان قَتْل ابن الأَشرف ؟

<sup>(</sup>١) لطبقت : معناه لقطعت . والذفرى : عظم ناتئ خلف الأذن . (شرح أبي ذر ، ص ٢١٦) .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : « رضوي » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن إسحاق . ( السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٣) فى ب ، ت : « إلا كان السيف » .

قال ابن يامين : كان غدرًا . ومحمّد بن مَسْلَمَة جالسٌ شيخ كبير ، فقال : يا مروان ، أيغدر (١) رسول الله عندك ؟ والله ، ما قتلناه إلا باًمر رسول الله على الله عليه وسلّم . والله ، لا يُؤويني وإياك سقفُ بيت إلا المسجد . وأما أنت يا ابن يامين ، فللّه على إن أفلت ، وقدرت (٢) عليك وفي يدى سيف إلا ضربت به رأسك ! فكان ابن يامين لا ينزل في بني قُريظة حتى يبعث له رسولاً ينظر محمّد بن مَسْلَمة ، فإن كان في بعض ضِياعه نزل فقضي حاجته ثم صدر ، وإلا لم ينزل . فبينا محمّد بن مَسْلَمَة في جَنازة وابن يامين بالبقيع ، فرأى نعشاً عليه جرائد وطبة لامرأة ، جاء فحله . فقام الناس فقالوا : يا أبا عبد الرحمن ، ما تصنع ؟ نحن نكفيك ! فقام إليه فلم يزل يضربه بها جريدة جريدة حتى كسر تلك الجرائد على وجهه ورأسه فلم يزل يضربه بها جريدة جريدة حتى كسر تلك الجرائد على وجهه ورأسه وقدرت على السيف لضربتك به ، ثم قال : والله ،

## شأن غزوة غَطَفَان بذي أَمَر (1)

وكانت فى ربيع الأول ، على رأس خمسة وعشرين شهراً . خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم الخميس لثنتى عشرة خلت من ربيع ، فغاب أحد عشر يوماً .

<sup>(</sup>۱) فى ب : «أتغدر».

<sup>(</sup>٢) في ب، ت: «ولا قدرت».

<sup>(</sup>  $\pi$  ) في الأصل : «ولا طياح  $\pi$  ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ . والطباخ : القوة . (القاموس المحبط ،  $\pi$  ،  $\pi$  ،  $\pi$  ،  $\pi$  ) .

<sup>( ؛ )</sup> ذو أمر : واد بطريق فيد إلى المدينة على نحو ثلاث مراحل من المدينة بقرية النخيل . (وفاء الوفاء ، ج ۲ ، ص ٢٤٩ ) .

حدَّثي محمّد بن زياد بن أني هُنيدة قال : حدّثنا ابن أبي عَتَّاب ، وحدَّثني عُثمان بن الضَّحَّاك بن عُثمان ، وحدَّثني عبد الرحمن بن محمَّد بن أَبي بكر ، عن عبد الله بن أبي بكر ، فزاد بعضهم [على بعض] (١١) في الحديث ، وغيرهم قد حدّتنا أيضاً ، قالوا : بلغ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أَنَّ جمعاً من ثَعْلَبَة ومُحارِب بذى أَمَرٌ ، قد تجمّعوا يُريدون أَن يُصيبوا من أطراف رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم ، جَمَعهم رجلٌ منهم يقال له دُعْثور ابن الحارث بن مُحارب ، فندب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم المسلمين ، فخرج في أربعمائة رجل وخمسين ، ومعهم أفراس ، فأخذ على المُنَقَّى (٢) ، ثم سلك مضيق الخُبَيت (٢) ، ثم خرج إلى ذي القَصَّة (١) ، فأَصاب رجلاً منهم بذي القَصَّة يقال له جَبَّار من بني تُعلبة ، فقالوا : أين تُريد ؟ قال : أُريد يَثْرِب (٥) . قالوا : وما حاجتك بَيثْرِب ؟ قال : أُردت أَن أُرتاد لنفسى وأنظر . قالوا : هل مررت بجمع ، أو بلغك [خبر] لقومك ؟ قال : لا ، إِلَّا أَنَّه قد بلغني أَن دُعثور بن الحارث في أُناس من قومه عُزل. فأُدخلوه على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فدعاه إلى الإسلام فأسلم ، وقال : يا محمّد ، إنَّهم لن يُلاقوك ؛ إن سمعوا (١٦) بمسيرك هربوا في رءوس الجبال ، وأنا سائرٌ معك ودالُّك على عَوْرَتهم (٧) . فخرج به النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وضَّه إلى بلال ، فأخذ به طريقاً أهبطه عليهم من كَثيب (^) ، وهربت منه

<sup>(</sup>١) الزيادة عن ب، ت.

<sup>(</sup> ٢ ) المنقى : اسم للأرض التي بين أحد والمدينة . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٧٩) .

<sup>(</sup>٣) الحبيت : على بريد من المدينة . ر معجم ما استعجم ، ص ٣٠٦) .

<sup>(</sup>٤) ذو القصة : موضع على بريد من المدينة تلقاء نجد . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٦٢) .

<sup>(</sup> ه ) في ب ، ت ، ث : « أردت يثر ب » .

<sup>(</sup>٦) في ب ، ت : « لو يسمعوا » .

<sup>(</sup>٧) فى ت : «عوراتهم».

<sup>(</sup> A ) فی ب ، ت ، ث : « من کشب » .

الأُعرابُ فوق الجبال ، وقبل ذلك ما قد غيّبوا سَرْحَهم في ذُرَى الجبال وذراريه ، فلم يُلاق رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أحدًا ، إِلَّا أنَّه ينظر إليهم في رءوس الجبال. فنزل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ذا أَمَرَّ وعسكر معسكرهم (١) فأصابهم مطرٌّ كثيرٌ . فذهب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لحاجته فأصابه ذلك المطر فبلّ ثوبَه ، وقد جعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وادى ذى أَمَرٌ بينه وبين أصحابه . ثم نزع ثيابه فنشرها لتَجفُّ ، وألقاها على شجرة ثم اضطجع تحتها (٢) والأعرابُ ينظرون إلى كلّ ما يفعل ، فقالت الأعراب لدُعْثور ، وكان سيّدها وأشجعها : قد أمكنك محمّد ، وقد انفرد من أصحابه حيث إِن غوَّث بأصحابه لم يُغَثْ حتى تقتله . فاختار سيفاً من سيوفهم صارماً ، ثم أقبل مُشتملاً على السيف حتى قام على رأس النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالسيف مشهورًا ، فقال : يا محمَّد ، مَن ممنعك منَّى اليوم ؟ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: الله ! قال: ودفع جبريل عليه السلام في صدره ووقع السيف من يده ، فأخذه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وقام به على رأسه فقال : مَن ممنعك منّى اليوم ؟ قال : لا أحد . قال : فأَنا أَشهد أَن لا إِله إِلاَّ الله وأَنَّ محمّدًا رسول الله ؛ واللهِ ، لا أُكثر عليك جمعاً أبدًا! فأعطاه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم سيفه ، ثم أدبر ، ثم أَقبل بوجهه فقال : أما واللهِ لأَنت خير منّى . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أَنا أَحق بذلك منك . فأتى قومَه فقالوا : أين ما كنت تقول وقد أمكنك والسيف في يدك ؟ قال : والله ، كان ذلك ولكني نظرت إلى رجل أَبيضَ طويل ، دفع في صدري فوقعت لظهري ، فعرفت أنه ملك وشهدت

<sup>(</sup>۱) نی ب ، ت : «معسکره».

<sup>(</sup>٢) فى ت : « بجنبها » .

أَن لا إِله إِلَّا الله وأَنَّ محمّدًا رسول الله ؛ والله لا أُكثر عليه ! وجعل يدعو قومه إلى الإسلام ، ونزلت هذه الآية فيه : ﴿ يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَومٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْديَهُمْ عَنْكُمْ ﴾ (١) الآية . وكانت غيبة النبي صلّى الله عليه وسلّم إحدى عشرة ليلة ، واستخلف النبي صلّى الله عليه وسلّم على المدينة عُمَان بن عَفّان رضى الله عليه وسلّم على المدينة عُمَان بن عَفّان رضى الله عنه .

# غزوة بنى سُلَيم ببُحران (٢) بناحية الفُرْع

لليال خلَوْن من جمادى الأُولى (٣) ، على رأس سبعة وعشرين شهرًا ؟ غاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عشرًا .

حدّثنى مَعْمَر بن راشد ، عن الزَّهرى ّ . قال : لمّا بلغ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم أَنَّ جمعاً من بنى سُليم كثيرًا (٤) ببُحْران ، تهيأً رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لذلك ولم يُظهر وجها ، فخر ج فى ثلثائة رجل من أصحابه فأغذُّوا(٥) السير حتى إذا كانوا دون بُحْران بليلة ، لتى رجلاً من بنى سُليم فاستخبروه عن القوم وعن جمعهم . فأخبره أنهم قد افترقوا أمس ورجعوا إلى ما مُهم (١) . فأمر به النبي صلّى الله عليه وسلّم فحبس مع رجل من القوم ، ثم سار النبي صلّى الله عليه وسلّم حتى ورد بُحْران . وليس به أحدٌ ، وأقام ثم سار النبي صلّى الله عليه وسلّم حتى ورد بُحْران . وليس به أحدٌ ، وأقام

<sup>(</sup>١) سورة ٥ المائدة ١١.

<sup>(</sup> ٢ ) فى الأصل : « بنجران » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وفى كل حديث النزوة « بحران » .

<sup>(</sup>٣) في ب : «جمادي الآخرة » .

<sup>( ؛ )</sup> فى ت : « كبيرا » .

<sup>(</sup> ه ) أغذ السير : أسرع . ( القاموس المحيط ، ج ي ، يص ٣٥٦ ) .

<sup>(</sup>۲) فى ت: «ماء بهم».

أَيَّاماً ثم رجع ولم يلق كيدًا ، وأرسل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الرجل . وكانت غيبتُه عشر ليال .

حدّثنى عبد الله بن نوح ، عن محمد بن سَهل ، قال : استخلف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المدينة ابن أُمّ مَكتوم .

# شأن سريّة القَرَدَة (١)

فيها زيد بن حارثة ، وهي أوّل سريّة خرج فيها زيد رضى الله عنه أميراً ، وخرج لهلال جمادى الآخرة على رأس سبعة وعشرين شهراً .

حدّثنى محمّد بن الحَسَن بن أسامة بن زيد ، عن أهله ، قالوا : كانت قريش قد حذرت طريق الشام أن يسلكوها ، وخافوا من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه ، وكانوا قوماً تُجّارًا ، فقال صَفوان بن أُمَيّة : إِنَّ محمّدًا وأصحابه قد عوّروا علينا مَتجرنا ، فما ندرى كيف نصنع بأصحابه ؛ لايبرحون الساحل ، وأهل الساحل قد وادعهم ودخل عامّتهم معه ، فما ندرى أين نسلك ، وإن أقمنا نأكل رءوس أموالنا ونحن فى دارنا هذه ، ما لنا بها نِفاق (٢) ؛ إنما نزلناها على التجارة ، إلى الشام فى الصيف وفى الشتاء إلى أرض الحبشة. قال له الأسود بن المطّلب : فنكّب (٣) عن الساحل ، وخذ طريق العراق . قال صَفوان : لست بها عارفاً قال أبو زَمعة : فا أنا أدلًا على أخبر (٤) دليل بها يسلكها وهو مُغمض العين إن شاء الله . قال :

<sup>(</sup>١) القردة : من أرض نجد بين الربدة والنمرة، ناحية ذات عرق . (طبقات ابن سعد، ج ٢،

<sup>(</sup>٢) في ب، ت: «ما لنا بها بقاء». والنفاق: جمع النفقة. (القاموس المحيط، ج٣، ص ٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « فنكف عن » ؛ وما أثبتناه عن ب ، ت .

<sup>( ؛ )</sup> في ت : «أجير » .

مَن هو ؟ قال : فُرات بن حَيّان العِجليّ ، قد دوّخها وسلكها . قال صَفوان : فذلك والله ! فأرسل إلى فُرات ، فجاء ه فقال : إنّى أُريد الشام وقد عوّر علينا مَحمّدٌ مَتجرنا لأَنَّ طريق عيراتنا عليه ، فأردت طريق العراق . قال فُرات : فأنا أسلك بك في طريق العراق ، ليس يطأها أحدٌ من أصحاب محمّد \_ إنما هي أرض نَجْد وفياف . قال صَفوان : فهذه حاجتي ، أمّا الفيافي فنحن شاتون وحاجتنا إلى الماء اليوم قليل . فتجهّز صَفوان بن أميّة ، وأرسل معه أبو زَمعة بثلثائة مثقال ذهب ونُقر (١) فضّة ، وبعث معه رجالاً من قُربش ببضائع ، وخرج معه عبد الله بن أبي رَبيعة وحُويطِب بن عبد الله بن أبي رَبيعة وحُويطِب بن عبد الله بن أبي رَبيعة وحُويطِب بن عبد وزن ثلاثين ألف درهم ، وخرجوا على ذات عرق (٢).

وقدم المدينة نُعَيم بن مسعود الأشجعيّ ، وهو على دين قومه ، فنزل على كنانة بن أبى الحُقيق في بنى النّضير فشرب معه ، وشرب معه سَليط. بن النّعمان بن أسلم – ولم تُحرَّم الخمر يومئذ – وهو يأتى بنى النّضير ويُصيب من شرابهم . فذكر نُعَيم خروج صَفوان في عِيره وما معهم من الأموال ، فخرج من ساعته إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فأحبره ، فأرسل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم غليه وسلّم زيد بن حارثة في مائة راكب ، فاعترضوا لها فأصابوا العير وأفلت أعيان القوم وأسروا رجلاً أو رجلين ، وقدموا بالعِير على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فخمّسها ، فكان الخُمُس يومئذ قيمة عشرين ألف درهم ، وقسم ما بتى على أهل السريّة . وكان في الأسرى فُرات بن حَيّان ، فأتى به فقيل له : أسليم ، إن تُسلم نتركْك من القتل ، فأسلم فتركه من القتل .

<sup>(</sup>١) النقرة : القطعة المذابة من الذهب والفضة . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٧) .

<sup>(</sup>٢) ذات عرق : مهل أهل العراق، وهو الحد بين نجد وتهامة . (معجم البلدان، ج ٦ ، ص ١٥٤) .

# غزوة أُحد

يوم السبت لسبع خَلُوْن من شوّال ، على رأس اثنين وثلاثين شهرًا . واستخلف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المدينة ابن أُمّ مَكتوم .

حدَّثنا محمَّد بن شُمجاع ، قال : حدّثنا محمَّد بن عمر الواقديّ قال : حدَّثنا محمَّد بن عبد الله بن مُسلم ، وموسى بن محمَّد بن إبراهيم بن الحارث ، وعبد الله بن جعفر ، وابن أبي سَبْرَة ، ومحمّد بن صالح بن دينار ، ومُعاذ ابن محمّد ، وابن أبي حَبيبة ، ومحمّد بن يحيي بن سَهل بن أبي حَثْمة ، وعبد الرحمن بن عبد العَزيز ، ويحيى بن عبد الله بن أبي قَتادة ، ويونس بن محمَّد الظُّفَرِيِّ ، ومَعْمَر بن راشد ، وعبد الرحمن بن أبي الزِّناد ، وأبو مَعْشَر ، في رجال لم أُسمِّ ؛ فكلُّ قد حدّثني بطائفة من هذا الحديث ، وبعض القوم كان أُوعى له من بعض ، وقد جمعت كلّ الذي حدّثوني ، قالوا: لمَّا رجع مَن حضر بدرًا من المشركين إلى مكَّة ، والعير التي قدم بها أبوسُفيان بن حَرب من الشام موقوفة في دار النَّدوة ـ وكذلك كانوا يصنعون ـ فلم يُحرّ كها أَبو سُفيان ولم يُفرّقها لغَيْبة أهل العير ، مشت أشراف قُرَيش إلى أبي سُفيان بن حَرب : الأسود بن المطَّلب بن أسد ، وجُبَير بن مُطْعِم ، وصَفوان بن أُمَيَّة ، وعِكْرِمَة بن أَبي جَهل ، والحارث بن هشام ، وعبد الله ابن أبي رَبيعة ، وحُوَيْطِب بن عبد العُزَّى ، وحُجَير بن أبي إهاب ، فقالوا: يا أبا سُفيان ، انظر هذه العِير التي قدمت بها فاحتبستها(١) ، فقد عرفت أَنْهَا أَمُوال أَهِل مكَّة ولَطيمة قُريش ، وهم طيّبو الأَنفس ، يُجهّزون بهذه

<sup>(</sup>١) نی ت : « فاحتبسها » .

العِير جيشاً (١) إلى محمّد؛ وقد ترى من قُتل من آبائنا ،وأبنائنا ، وعشائرنا .قال أَبو سُفيان : وقد طابت أَنفس قُرَيش بذلك ؟ قالوا : نعم . قال : فأَنا أُوّل من أَجاب إِلَى ذلك وبنو عبد مَناف معي ، فأَنا واللهِ الموتور الثائر ؟ قد قُتل ابني حَنظَلَة ببدر وأُشراف قومي . فلم تزل العِيرُ موقوفةً حتى تجهّزوا للخروج إلى أُحُد ؛ فباعوها وصارت ذَهَباً عيناً ، فوُقف عنداً . في سُفيان . ويقال إنما قالوا: يا أبا سُفيان ، بع العِير ثم اعزل أرباحها. وكانت العِير ألف بعير ، وكان المال خمسين ألف دينار ، وكانوا يربحون في تجارتهم للدينار دينارًا ، وكان مُتجرهم من الشام غَزَّة ، لا يعدونها إلى غيرها . وكان أَبو سُفيان قد حبس عِير زُهْرَة لأنهم رجعوا من طريق بدر ، وسلَّم ما كان لمَخْرَمَة بن نَوْفَل ولبني أبيه وبني عبد مَناف بن زُهرة ، فأَني مَخْرَمَة أَن يقبل عِيره حتى يُسلّم إلى بني زُهْرَة جميعاً . وتكلّم الأَخْنَس فقال : ما لعِير بيى زُهرة من بين عِيرات قُرَيش ؟ قال أَبو سُفيان : لأَنهم رجعوا عن قُرَيش . قال الأَخْنَس : أنت أرسلت إلى قُريش أن ارجعوا فقدأ حرزنا العِير ؛ لا تخرجوا في غير شيء ، فرجعنا . فأخذت زُهرة عِيرها ، وأخذ أقوام من أهل مكَّة ـــ أهل ضعف ، لا عشائر لهم ولا مَنَعة \_ كلّ ما كان لهم في العِير . فهذا يُبيّن أنما أُخرج القومَ أرباحُ العير . وفيهم نزلت : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبيلِ اللهِ ﴾(٢) الآية.

فلمّا أَجمعوا على المسير قالوا: نسير في العرب فنستنصرهم فإنَّ عبد مَناة غير متخلِّفين عنًّا ، هم أَوصل العرب لأَرحامنا ، ومن اتَّبعنا من الأَحابيش (٣).

<sup>(</sup>١) فى ب ، ت ، ح : « جيشا كثيفا » .

<sup>(</sup>٢) سورة ٨ الأنفال ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « من الأجانيس » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وهو الصواب . "

فاجتمعوا على أن يبعثوا أربعة من قُريش يسيرون فى العرب يدعونهم إلى نصرهم؛ فبعثوا عمرو بن العاص ، وهُبَيرة بن أبى وَهْب ، وابن الزِّبَعْرَى ، وأبا عَزَّة اللهُ مَحى ، فأطاع النفر وأبى أبو عَزَّة أن يسير ، وقال : مَنَّ على محمدٌ يوم بدر بدر ولم يمُن على غيرى ، وحلفت لا أظاهر عليه عدوًا أبدًا . فمشى إليه صفوان بن أُميّة فقال : اخرج! فأبى فقال : عاهدت محمدًا يوم بدر لا أظاهر عليه عدوًّا أبدًا ، وأنا أفى (١) له بما عاهدته عليه ،مَنَّ على ولم يمُن على غيرى حتى قتله أو أخذ منه الفداء . فقال له صَفوان : اخرج معنا ، فإن تسلم أعطك من المال ما ششت ، وإن تُقتل كان عيالك مع عيالى . فأبى أبوعزة حتى كان الغد ، وانصرف عنه صفوان بن أُميّة آيساً منه ؛ فلمّا فأبى أبوعزة حتى كان الغد ، وانصرف عنه صفوان بن أُميّة آيساً منه ؛ فلمّا كان الغد جاءه صَفوان وجُبير بن مُطْعِم ، فقال له صَفوان الكلام الأوّل فأبى ، فقال جُبير : ما كنت أَظن أنى أعيش حتى يمشى إليك أبو وَهْب فى أمر تأبى عليه ! فأخفظه ، فقال : فأنا أخرج! قال : فخرح فى العرب يجمعها ، وهو يقول :

يا (٢) بنى عبد مَناةَ السرُّزّامْ (٣) أُنتم حُماةٌ وأَبوكُمْ حامْ لا تُسلِمونى لا يَحِلِّ إِسلامْ لا تعِدونى (٤) نَصْرَ كُم بَعْدَالعامْ

قال : وخرج معه النَّفَر فأَلَّبوا العرب وجمعوها ،وبلغوا ثَقيفاً فأَوعبوا (٥٠). فلمّا أَجمعوا المسير وتألَّب من كان معهم من العرب وحضروا ، اختلفت قُرَٰبش

<sup>(</sup>١) فى ت : « أوفى له » .

<sup>(</sup> Y ) في ح : «أيه».

<sup>(</sup>٣) الرزام : جمع رازم وهو الذي يثبت في مكانه لا يبرحه . يريد أنهم يثبتون في الحرب ولا ينهزمون . (شرح أبي ذر ، ص ٢١٦) .

<sup>(</sup>٤) فى - : « لا يمدونى » .

<sup>(</sup> o ) فى ح : « فأرغبوا » . وأوعبوا : جمعوا . ( القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٣٧ ) .

فى إخراج الظُّعُن (١) معهم .

فحد تنى بُكير بن مِسْهار ، عن زياد مولى سعد ، عن نِسطاس ، فال : قال صَفوان بن أُميّة : اخرجوا بالظُّعُن ، فأنا أوّل من فعل ، فإنه أقْمَنُ أَن يُحفِظُنكم ويُدُكّرنكم قتلى بدر ؛ فإنَّ العهد حديث ونحن قوم مُستميتون لا نُريد أَن نرجع إلى دارنا حتى نُدرك ثأرنا أو نموت دونه . فقال عِكْرِمَة بن أَي جَهل : أَنا أوّل من أجاب إلى ما دعوت إليه . وقال عمرو بن العاص مثل ذلك ، فمشى فى ذلك نَوْفَل بن مُعاوية الدِّيليّ فقال : يا معشر قُريش هذا ليس برأْى ، أَن تُعرّضوا حُرَمكم عدو كم ، ولا آمن أَن تكون الدائرة (٢) لهم ، فتفتضحوا فى نسائكم . فقال صَفوان بن أُميّة : لا كان غير هذا أبدًا ! فجاء نَوفل إلى أَبى سُفيان فقال له تلك المقالة ، فصاحت هِند بنت عُتبة : إنك واللهِ سلمت يوم بدر فرجعت إلى نسائك ؛ نعم ، نخرج فنشهد القتال ، فقد رُدّت القِيان من الجُحْفَة فى سفرهم إلى بدر فقتلت فنشهد القتال ، فقد رُدّت القِيان من الجُحْفَة فى سفرهم إلى بدر فقتلت الأحبّة يومئذ . قال أبو سُفيان : لست أخالف قُريشاً ؛ أنا رجلٌ منها ، العَلتْ فعلتُ . فخرجوا بالظُّعُن .

قالوا: فخرج أبو سُفيان بن حَرب بامراً تين – هِند بنت عُتبة ، وأُميمة (٣) بنت سعدبن وَهب بن أَشْيَم بن كِنانة . وخرج صَفوان بن أُمَيّة بامراً تين ، بَرْزَة بنت مَسعود الثَّقَنَى ، وهي أُمّ عبد الله الأَكبر ؛ وبامراً ته البَغوم بنت المُعذِّل بن كِنانة ، وهي أُمّ عبد الله بن صَفوان الأَصغر . وخرج طَلحة بن أَبي طَلحة بامراً ته سُلافة بنت سعد بن شُهيد ، وهي من الأَوس ، وهي أمّ بني طَلحة ، أمّ مُسافع ، والحارث ، وكلاب ، وجُلاس ،

<sup>(</sup>١) الظمن : هنا النساء ، وأصل الظمن الهوادج فسميت النساء بها . (شرح أبي ذر ، ص ٢١٧) .

<sup>(</sup>٢) في ب، ت، ح: «الدبرة».

<sup>(</sup>٣) في ب : «آمنة ».

بني طَلحة . وخرج عِكْرِمَة بن أبي جَهل بامرأته أُمّ جُهَيم بنت الحارث بن هشام . وخرج الحارث بن هشام بامرأته فاطمة بنت الوَليد بن المُغيرة . وخرج عمرو بن العاص بامرأته هند بنت مُنَبِّهِ بن الحَجَّاج ، وهي أُمّ عبد الله بن عمرو بن العاص . وخرجت خُناس بنت مالك بن المُضَرِّب مع ابنها أبي عَزيز بن عُمَير العَبْدَريّ . وخرج الحارث بن سُفيان بن عبدالأسد بامرأته رَمْلَة بنت طارق بن عَلْقَمَة. وخرج كِنانة بن عَليّبن ربيعة ابن عبد العُزَّى بامرأته أُمّ حَكيم بنت طارق . وخرج سُفيان بن عُوَيف بامرأته قُتَيلة بنت عمرو بن هِلال . وخرج النعمان وجابر ابنا مُسك الذئب بِأُمّهما الدُّغُنّية . وخرج غُراب بن سُفيان بن عُوَيف بامرأته عَمْرَة بنت الحارث بن عَلْقَمَة ، وهي التي رفعت لواع قُريش حين سقط. حتى تراجعت قُركيش إلى لوائها . قالوا : وخرج سُفيان بن عُويف بعشرة من ولده ، وحشدت بنو كِنانة . وكانت الألوية يوم خرجوا من مكَّة ثلاثة أَلوية عقدوها في دار النَّدْوَة ـ لواء يحمله سُفيان بن عُوَيف ، ولواء في الأحابيش(١) يحمله رجلٌ منهم ، ولواء يحمله طَلحة بن أبي طَلحة . ويقال : خرجت قُرَيش ولَفُّها على لواءٍ واحدِ يحمله طَلحة بن أبي طَلحة . قال ابن واقد : وهو أثبت عندنا .

وخرجت قُريش وهم ثلاثة آلاف بمن ضَوَى (٢) إليهم ؛ وكان فيهم من ثَقيف مائة رجل ، وخرجوا بعُدَّة وسلاح كثير ، وقادوا مائتى فرس ، وكان فيهم سبعمائة دارع وثلاثة آلاف بعير . فلمّا أجمعوا المسير كتب العباس

<sup>(</sup>١) في الأصل: « أجانيس » ، وفي ت: « الأجايش » . وما أثبتناه عن ب ، ح .

<sup>(</sup> ٢ ) في ت : « ضموا إليها » . وضوى : انضم . ` ( القاموس المحيط ، ج ؛ ، ص ٣٥٥) .

ابن عبد المطَّلب كتاباً وختمه ، واستأجر رجلاً من بني غِفار واشنرط عليه أَن يسير ثلاثاً إِلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُخبره أَنَّ قُريشاً قد أجمعت المسير(١) إليك فما كنت صانعاً إذا حلُّوا بك فاصنعه . وقد توجِّهوا إليك (٢)، وهم ثلاثة آلاف ، وقادوا مائتي فرس ، وفيهم سبعمائة دارع وثلاثة آلاف بعير ، وأوعبوا من السِّلاح . فقدم الغِفاريّ فلم يعجد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالمدينة ووجده بقُباء (٣) ، فخرج حتى يجد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على باب مسجد قُباء يركب حماره ، فدفع إليه الكتاب فقرأه عليه أُبَى بن كعب واستكتم أُبَيًّا ما فيه ، فدخل منزل سعد بن الرَّبيع فقال : في البيت أحد ؟ فقال سعد : لا ، فتكلُّمْ بحاجتك . فأخبره بكتاب العبّاس بن عبد المطَّلب ، وجعل سعد يقول : يا رسول الله ، إنّى لأَرجو أَن يكون في ذلك خيرٌ ، وقد أَرجفت بهود المدينة والمنافقون ، وقالوا : ما جاء محمّدًا شيءٌ يُحبّه . فانصرف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى المدينة واستكتم سعدًا الخبر . فلمّا خرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خرجت امرأة سعد بن الرَّبيع إليه فقالت : ما قال لك رسول الله ؟ فقال : ما لك ولذلك ، لا أُمَّ لكِ ؟ قالت : قد كنت أسمع عليك . وأخبرت سعدًا الخبر ، فاسترجع سعد وقال : لا أراك تستمعين علينا وأنا أقول لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم تكلُّمْ بحاجتك ! ثم أَخذ يجمع لَبَّتها(١٤) ، ثم خرج يعدو بها حتى أدرك رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالجسر (٥) وقد بَلَحت (٦) ، فقال : يا رسول

<sup>(</sup>١) في ح : «قد اجتمعت للمسير » . (٢) في ب ، ت ، ح : «وقد وجهوا » .

<sup>(</sup>٣) قباءً : قرية بعوالى المدينة أو متسلة بالمدينة . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٧٥٧) .

<sup>( ؛ )</sup> هكذا فى الأصل وفى ب : «لببها » ، وفي ت : « لمنها » ، وفى ح : « بجمع لمنها » .

<sup>(</sup> ه ) لعله يربد جسر بطحان ، وهو عند أعلى بطحان بناحية الموضع المعروف بزقاق البيض . ( وفاء الوفا ، ج ۲ ، ص ۲۸۱ ) .

<sup>(</sup>٦) بلحت : انقطعت من الإعياء فلم تقدر أن تتحرك . (النهاية ، ج ١ ، ص ٩٢) .

الله . إِنَّ امرأتي سألتني عمّا قُلْتَ . فكتمتُها فقالت قد سمعت قول رسول الله ! فجاءَت بالحديث كلّه . فخشيت يا رسول الله أن يظهر من ذلك شيءٌ فتظن أنى أفشيت سرّك . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : خلّ سبيلها . وشاع الخبر في الناس بمسير قُريش ، وقدم عمرو بن سالم الخُزاعيّ في نَفَرٍ من خُزاعة . ساروا من مكّة أربعاً . فوافوا قُرَيشاً وقد عسكروا بذي طُويً . فأخبروا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الخبر . ثم انصرفوا فوجدوا قُرَيشاً ببطن رابِع فنكّبوا عن قُريش – ورابغ على ليالٍ من المدينة .

فحادًنى عبد الله بن عمرو بن زُهير ، عن عبد الله بن عمرو بن أبي حُكيمة الأَسْلَميّ. قال: لمّا أصبح أبو سُفيان بالأَبُواء أُخبِر أَنَّ عمرو ابن سالم وأصحابه راحوا أمس مُمسين إلى مكّة ، فقال أبو سُفيان : أحلفُ بالله أنهم جاءوا محمّدًا فخبّروه بمسيرنا ، وحذّروه ، وأخبروه بعددنا ، فهم الآن يلزمون صَياصِيهم، فما أرانا نُصيب منهم شيئاً في وجهنا . فقال صُفوان : إن لم يُصحروا (١) لنا عمدنا إلى نخل الأوس والخزرج فقطعناه ، فتركناهم ولا أموال لهم فلا يجتبرونها (١) أبدًا ، وإن أصحروا لنا فعددُنا أكثر من علاحهم ، ولنا خيل ولا خيل معهم ، ونحن نُقاتل على وتْر عندهم ولا وتْر لهم عندنا .

وكان أبو عامر الفاسق قد خرج فى خمسين رجلاً من أوس (٣) الله حتى قدم بهم مكّة حين قدم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم المدينة ؛ فأقام مع قُريش وكان دعا قومه فقال لهم : إنَّ محمّدًا ظاهرٌ فاخرجوا بنا إلى قوم نُوازرهم .

<sup>. (</sup>١) أصحر الرجل . أي خرج إلى الصحراء . (الصحاح ، ص ٧٠٨) .

<sup>(</sup> ٢ ) في ح : « فلا يختارونها » . واجتبره : أحسن إلبه . (القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٨٤) .

<sup>(</sup>٣) في ح: «من الأوس».

فخرج إلى قُريش يُحرّضها ويُعلمها أَنَّها على الحق ، وما جاء به محمّدُ باطل ، فسارت قُريش إلى بدر ولم يسر معها ، فلمّا خرجت قُريش إلى أُحُد سار معها ، وكان يقول لقُريش : إنّى لو قدمت على قوى لم يختلف عليكم منهم رجلان ، وهؤلاء معى نَفَرٌ من قوى وهم خمسون رجلاً . فصدّقوه بما قال وطَمِعوا بنصره .

وخرج النساء معهن الدُّفوف ، يُحرِّضن الرجال ويُذكَّربهم قتلى بدر في كلّ منزل ، وجعلت قُريش ينزلون كلّ منهل ، ينحرون ما نحروا من الجُزُر ممّا كانوا جمعوا (١) من العير ويتقوّون به في مسيرهم ، ويأكلون من أزوادهم ممّا جمعوا من الأموال . وكانت قُريش لمّا مرّت بالأَبْواء قالت : إنكم قد خرجتم بالظُّعُن معكم ، ونحن نخاف على نسائنا . فتعالوا نَنْبِشْ قبر أمّ محمّد ، فإنَّ النساء عَورة ، فإن يُصِبْ من نسائكم أحدًا قلتم هذه رِمّة أمّ كا بَوْن كان بَرَّا بأمّه كما يزعم ، فلعمرى ليُفادين كم برمّة أمّه ، وإن لم يظفر بأحد من نسائكم ، فلعمرى ليفدين رِمّة أمّه بمال كثير إن كان بها براً . يطفر بأحد من نسائكم ، فلعمرى ليفدين رِمّة أمّه بمال كثير إن كان بها براً . واستشار أبو سُفيان بن حَرب أهلَ الرأى من قُريش في ذلك فقالوا :

وكانت قُرَيش يوم الخميس بذى الحُليفة ، صبيحة عشر من مخرجهم من مكّة ، لخمس ليال مضين من شوّال على رأس اثنين وثلاثين شهرًا ، ومعهم ثلاثة آلاف بعير ومائتا فرس . فلمّا أصبحوا بذى الحُليفة خرج فُرسان فأنزلهم (٢) بالوطاء . وبعث النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عينين له ؛أنساً ومُؤنِساً ابنى فَضالة ليلة الخميس ، فاعترضا لقُريش بالعَقيق ، فسارا معهم حتى نزلوا

<sup>(</sup>١) فى ت : « مما جمعوا من العير » .

<sup>(</sup> ٢ ) أي فأنزلهم أبو سفيان .

بالوِطاء . فأتيا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأخبراه .

وكان المسلمون قد ازدرعوا العِرْض \_ والعِرْض ما بين الوطاء بأُحُد إلى الجُرْف ، إلى العَرْصَة ، عَرْصَة البَقَل اليوم \_ وكان أهله بنو سَلِمَة ، وحارثة ، وظَفَر ، وعبد الأَشْهَل ؛ وكان الماء يومئذ بالجُرْف أنشاطاً (١) ، لا يريم سائقُ الناضح (٢) مجلساً واحدًا ، ينفتل (٣) الجملُ في ساعة (٤) ، حتى ذهبت بمياهه عيون الغابة التي حفر مُعاويةُ بن أبي سُفيان . فكانوا قد أدخلوا آلة زَرْعهم ليلة الخميس المدينة ، فقدم المشركون على زَرْعهم وخلوا فيه إبلهم وخيولهم \_ وقد شرب الزَّرْعُ في الدَّقيق (٥) ، وكان الأسيد بن حُضير في العِرْض عشرون ناضحاً يستى شعيرًا \_ وكان المسلمون قد حذروا على والعِرْض عشرون ناضحاً يستى شعيرًا \_ وكان المسلمون قد حذروا على خيولهم ولميّا أمسوا جمعوا الإبل وقصلوا (٢) عليها القصيل ، وقصلوا على خيولهم ليلة الجمعة ، فلمّا أصبحوا يوم الجمعة خلّوا ظهرهم في الزَّرع وخيلهم حتى تركوا العِرْض ليس به خضراء .

فلمّا نزلوا وحلُّوا العُقَد واطمأًنّوا ، بعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الحُباب بن المُنْذِر بن الجَموح إلى القوم ، فدخل فيهم وحَزَر ونظر إلى جميع ما يُريد ، وبعثه سرَّا وقال للحُباب : لا تُخبرني بين أَحد من المسلمين

<sup>(</sup>١) فى الأصل: «بسطه»، وفى سائر النسخ: «نشطة»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. وبئر أنشاط: قريبة النعر، يخرج دلوها بجذبة. (مقاييس اللغة، ج ه، ص ٢٦٤).

 <sup>(</sup>٢) فى ت: «لم تر ثم سابق الناضح مجلسا واحدا». ولا يريم: لا يبرح. (مقاييس اللغة ،
 ج ٢ ، ص ٤٧٠).

<sup>(</sup>٣) انفتل : انصرف . (الصحاح ، ص ١٧٨٨) .

<sup>(</sup>٤) في ح «في ساعته».

<sup>(</sup> ه ) في ت : « وقد شرب الزرع في الدفيف » .

<sup>(</sup>٦) قصلوا على الدواب : علفوها القصيل ، وهو ما اقتصل من الزرع أخضر . (القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ٣٧) .

إِلّا أَن ترى قِلّة (١) . فرجع إليه فأخبره خالياً ، فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ما رأيت ؟ قال : رأيت يا رسول الله عددًا ، حزرتهم ثلاثة آلاف ، يزيدون قليلاً أو ينقصون قليلاً ، والخيل مائتى فرس ، ورأيت دروعاً ظاهرة ، حزرتها سبعمائة درع . قال : هل رأيت ظُعُناً ؟ قال : رأيت النساء معهن الدّفاف والأكبار – الأكبار يعنى الطبول . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : أردن أن يُحرّضن القوم ويُذكّرنهم قتلى بدر ، هكذا جاءنى خبرهم ؛ لا تذكر من شأنهم حرفاً ، حسبنا الله ونعم الوكيل ، اللّهم بك أجول وبك أصول .

وخرج سَلَمة بن سَلامة بن وَقَش يوم الجمعة حتى إذا كان بأدنى العِرْض إذا طليعة خيل المشركين عشرة أفراس ، فركضوا في أثره فوقف لهم على نَشَوْ من الحَرَّة ، فراشقهم بالنَّبْل مرّة وبالحجارة مرّة حتى انكشفوا عنه . فلمّا ولَّوا جاء إلى مزرعته بأدنى العِرْض ، فاستخرج سيفاً كان له وجرع حديد كانا دُفنا في ناحية المزرعة ، فخرج بهما يعدو حتى أتى بني عبد الأَشْهَل فخبر قومه بما لتي منهم . وكان مَقْدمهم يوم الخميس لخمس ليال خلون من شوّال ، وكانت الوقعة يوم السبع خلون من شوّال .

وباتت وجوه الأوس والخزرج: سعد بن مُعاذ ، وأُسَيد بن حُضير ، وسعد بن عُبادة ، في عِدّة ، ليلة الجمعة ، عليهم السلاح ، في المسجد بباب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم خوفاً من بَيات (١) المشركين ؛ وحُرست المدينة تلك الليلة حتى أصبحوا . ورأى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رُؤيا ليلة الجمعة ، فلمّا أصبح رسول الله صلّى الله عليه وسلّم واجتمع المسلمون خطب (٣).

<sup>(</sup>١) فى ح : « إلا أن ترى فى القوم قلة » .

<sup>(</sup>۲) فی ح: «من تبییت ».

<sup>(</sup>٣) في ح: «خطبهم».

فحد أنى محمد بن صالح ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود ابن لَبيد ، قال : ظهر النبي صلى الله عليه وسلّم على المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها النّاس ، إنى رأيت في منامى رؤيا ؛ رأيت كأنّى في دِرْع حصينة ، ورأيت كأنّ سيني ذا الفقار انقصم (١) من عند ظبته (١) ، ورأيت بقرًا تُذبَح ، ورأيت كأني مُردف كبشاً . فقال الناس : يا رسول الله ، فما أوّلتها ؟ قال : أما الدّرع الحصينة فالمدينة ، فامكثوا فيها ؛ وأنّا انقصام (٣) سيني من عند ظبته فمصيبة في نفسي ؛ وأما البقر المُذبّع ، فقتلى في أصحابي ، وأما مُردف كبشاً ، فكبش الكتيبة نقتله إن شاء الله وحدّثني عمر بن عُقبة ، عن سَعيد ، قال : سمعت ابن عبّاس يقول وحدّثني عمر بن عُقبة ، عن سَعيد . قال : سمعت ابن عبّاس يقول وقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : وأما انقصام (٣) سيني ، فقَتْل رجل من أهل بيتي .

حدّثنى محمّد بن عبد الله ، عن الزهرى ، عن عُروة ، عن المِسْوَر ابن مَخْرَمَة ، قال : قال النبي صلّى الله عليه وسلّم : ورأيت في سيفي فلاً فكرهته ، فهو الذي أصاب وجهه صلّى الله عليه وسلّم .

وقال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم: أشيروا على ! ورأَى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ألا يخرج من المدينة لهذه الرؤيا ، فرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُحب أن يُوافَق على مثل ما رأَى وعلى (٤) ما عبر عليه الرؤيا . فقام عبد الله بن أُبَى فقال : يا رسول الله ، كنَّا نُقاتل في الجاهليّة فيها ، ونجعل

<sup>(</sup>١) في م : «انفصم ». وانقصم : نكسر . (الصحاح ، ص ٢٠١٣).

<sup>(</sup>٢) ظبة السيف : طرفه . ( لسان العرب ، ج ١ ، ص ٥٦٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في ح: «انفصام».

<sup>(</sup> ٤ ) في ت : « معلى مثل ما عبر » .

النَّساءَ والذراريّ في هذه الصَّياصِي ، ونجعل معهم الحجارة . والله ، لربِّما مكث الولدان شهرًا ينقلون الحجارة إعدادًا لعدوّنا ، ونُشبّك المدينة بالبنيان فتكون كالحصن من كلّ ناحية ، وترمى المرأة والصبيّ من فوق الصّياصي والآطام ، ونُقاتل بأسيافنا في السكك . يا رسول الله ، إِنَّ مدينتنا عذراء ما فُضَّت علينا قطُّ. ، وما خرجنا إلى عدوِّ قطُّ. إلَّا أَصاب منَّا ، وما دخل علينا قطُّ. إِلَّا أَصبناه ؛ فدَعْهُم يا رسول الله ، فإنهم إن أقاموا أقاموا بشرِّ مَحْبس ، وإِن رجعوا رجعوا خائبين مَغلوبين (١) ، لم ينالوا خيرًا . يا رسول الله ، أطعني في هذا الأَّمر واعلم أني ورثتُ هذا الرأى من أكابر قومي وأهل الرأى منهم ، فهم كانوا أهل الحرب والتجربة . وكان رأى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مع رأْى ابن أُبَى ، وكان ذلك رأى الأكابر من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من المهاجرين والأنصار . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : امكشوا في المدينة ، واجعلوا النساء والذراريّ في الآطام ، فإن دخلوا علينا قاتلناهم في الأَّزِقَّة ، فنحن أعلم بها منهم ، وارموا من فوق الصياصي والآطام. فكانوا قد شبّكوا المدينة بالبنيان من كلّ ناحية فهي كالحِصن . فقال فتيانُّ أحداثٌ لم يشهدوا بدرًا ، وطلبوا من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الخروج إلى عدوّهم ، ورغبوا في الشهادة ، وأُحبّوا لقاءَ العدوّ : اخرجْ بنا إلى عدوّنا ! وقال رجالٌ من أهل السنّ وأهل النّيَّة (٢)، منهم حَمزة بن عبد المطّلب، وسعد بن عُبادة ، والنُّعمان بن مالك بن تُعلَبَة ، في غيرهم من الأوس والخزرج: إِنَّا نَخْشَى يا رسول الله أَن يظنّ عدوّنا أَنَّا كرهنا الخروج إليهم جُبناً عن لقائِهم ، فيكون هذا جُرأةً (٣) منهم علينا ؛ وقد كنتَ يوم بدر في ثلمًائة

<sup>(</sup>۱) فی ت : «مغلولین » ، وفی ح : «خاسرین مغلوبین » .

<sup>(</sup>٢) في ح : « النبه » .

<sup>(</sup>٣) في آت : « أجرة » .

رجل فظفّرك الله عليهم ، ونحن اليوم بشر كثير ، قد كنّا نتمنّى هذا اليوم وندعو الله به ، فقد ساقه الله إلينا في ساحتنا . ورسول الله صلّى الله عليه وساّم ليما يرى من إلحاحهم كارة ، وقد لبسوا السلاح يخطرون بسيوفهم ، يتسامون (١) كنّاتهم الفحول . وقال مالك بن سنان أبو أبي سَعيد الخدري : يا رسول الله ، نحن والله بين إحدى الحسنيين \_ إما يُظفّرنا الله بهم فهذا الذي نُريد ، فيدُللهم الله لنا فتكون هذه وقعة مع وقعة بدر ، فلا يبقى (١) منهم إلّا الشريد ؛ والأنحرى يا رسول الله ، يرزقنا الله الشهادة . والله يا رسول الله ، ما أبالي (١) أيهما كان ؛ إنّ كُلاً لفيه الخير ! فلم يبلغنا أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم رجع إليه قولاً ، وسكت . فقال حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه : والذي أنزل عليك الكتاب ، لا أطعم اليوم طعاماً حتى أجالدهم بسيني خارجاً من المدينة . وكان يقال كان حمزة يوم الجمعة صائماً ، ويوم السبت صائماً ، المدينة . وكان يقال كان حمزة يوم الجمعة صائماً ، ويوم السبت صائماً ، فلاقاهم وهو صائم .

قالوا : وقال النُّعمان بن مالك بن ثَعْلَبَة أُخو بنى سالم : يا رسول الله ، أنا أشهد أنّ البقر المُذبّح قتلَى من أصحابك وأنى منهم ، فلِمَ تحرمنا الجنّة ؟ فوالذى لا إِله إِلاَّ هو لأَدخلنّها . قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : بم ؟ قال : إِنّى أُحب الله ورسوله ولا أَفِر يوم الزّحْف . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عليه وسلّم : صدقت ! فاستُشهد يومئذ . وقال إياس (٤) بن أوس ابن عَتيك : يا رسول الله ، نحن بنو عبد الأَشْهَل مِن البقر المُذبّح ؛ نرجو

<sup>(</sup>١) بتسامون : بنبارون . (القاموس المحيط ، ح ؛ ، ص ٢٤٤) .

<sup>(</sup> ۲ ) فی ت : « فلا نېقی » .

<sup>(</sup>٣) في ح: «نبالي».

<sup>(</sup>ع) في الأصل: «أناس» ؛ والتصحيح عن سائر النسخ ، وعن ابن الأثير . (أسد الغابة ، ج ١ ، ص ١٥٣) .

يا رسول الله أَن نُذبِّح في القوم ويُذبُّح فينا . فنصير إلى الجنَّة ويصيرون إلى النار ، مع أَنَّى يا رسول الله لا أُحبَّ أَن ترجع قُرَيش إِلى قومها فيقولون : حصرنا محمَّدًا في صياصيي يَثْرِب وآطامها ! فيكون هذا جُرأة (١) لقُرَيش ، وقد وطئوا سَعَفَنا فإذا لم نذُبّ عن عِرْضِمنا لم نزرع (٢) . وقد كنَّا يا رسول الله في جاهليّتنا والعرب يأتوننا . ولا يطمعون مهذا منّا حتى نخرج إليهم بـأَسيافنا حتى نذبُّهم عنًّا ؛ فنحن اليوم أَحقّ إِذ أَيَّدنا (٣) الله بك . وعرفنا مصيرنا ، لا نحصر أنفسنا في بيوتنا . وقام خَيثمة أبو سعد بن خَيتمة فقال : يا رسول الله ، إِنَّ قُرَيشاً مكشت خولاً تجمع الجموع وتستجلب العرب في بوادم اومن تبعها من أحابيشها ، ثم جاءونا قد قادوا الخيل وامتطوا(٤) الإبل حتى نزلوا بساحتنا فيحصروننا في بيوتنا وصياصينا ، ثم يرجعون وافرين لم يُكلَموا ، فيُجرِّئهم ذلك علينا حتى يشنُّوا الغارات علينا ، ويُصيبوا أطرافنا (٥) ، ويضعوا العيون والأرصاد علينا ، مع ما قد صنعوا بحروثنا ؛ ويجترئ علينا العرب حولنا حتى يطمعوا فينا إذا رأونا لم نخرج إليهم ، فنذُبّهم عن جِ إرنا (١٦) وعسى الله أن يظفّرنا بهم فتلك عادة الله عندنا ، أو تكون الأُخرى فهي الشهادة . لقد أخطأتُني وقعةُ بدر وقد كنت عليها حريصاً ؛ لقد بلغ من حرصي أن ساهمت ابني في الخروج فخرج سهمه فرُزق الشهادة ، وقد كنت حريصاً على الشهادة . وقد رأيت ابني البارحة في النوم في أحسن صورة ، يسرح في ثمار الجنَّة وأنهارها وهو يقول : الحقُّ بنا تُرافقْنا في الجنَّة ،

<sup>(</sup>١) فى ت : « أجرة ».

<sup>(</sup>٢) فى ت: «لم يزرع» ، وفى ح · «لم ندرع».

<sup>(</sup>٣) فيح: «أمدنا».

<sup>( ؛ )</sup> في ح : « واعتلوا ».

<sup>(</sup> ه ) في ح : « في أطلالنا ».

<sup>(</sup>٦) فى ح : « حريمنا ».

فقد وجدت ما وعدنى ربّى حقاً الوقد والله يا رسول الله أصبحتُ مشتاقاً إلى مرافقته في الجنَّة ، وقد كبرت سنّى ، ورق (١) عظمى ، وأحببت لقاء ربّى ، فادع الله يا رسول الله أن يرزقنى الشهادة ومرافقة سعد في الجنَّة ، فدعا له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بذاك ، فتمتل بأُحُد شهيدًا .

وقالوا : قال أَنَس بن قَتاده : يا رسول الله ، هي إحدى الحُسنيَيْن ، إما الشهادة وإما الغنيمة والظَّفر في قتلهم . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : إِنِّي أَخاف عليكم الهزيمة

قالوا : فلمّا أَبوْا إِلّا الخروج (٢) صلّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الجمعة بالناس . ثم وعظ الناس وأورهم بالجدّ والجهاد (٣) ، وأخبرهم أنّ لهم النصر دا صبروا . فنمر ح الناس بذلك حيث أعلمهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالشخوص إلى عدوهم ، وكره ذلك المَخرجَ بشر كثيرٌ من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . وأمرهم بالتهيّو لعدوهم . ثم صلّى رسول الله صلّى الله عليه وبدلّم العصر بالناس ، وقد حشد الناس وحضر أهل العوالي ، ورفعوا النساء في الآطام ، فحضرت بنو عمرو بن عوف ولفّها والنّبيت [ولِفُها] (٤) وتلبّسوا السلاح . فدخل رسول الله عليه وسلّم وسلّم بيته ، ودخل معه أبو بكر وعمر رضى الله عنهما . فعمّماه ولبّماه ، وصُفت الناس له ما بين حجرته إلى منبره ، ينتظرون خروجه . فجاءهم سعدبن مُعاذ وأسيدبن حُضير فقالا : قلتم لرسول الله عليه وسلّم ما قلتم ، واستكرهتموه وأسيدبن حُضير فقالا : قلتم لرسول الله عليه وسلّم ما قلتم ، واستكرهتموه على الخرج ح ؛ والأمر ينزل عليه من الساء . فردّوا الأمر إليه ، فما أمركم على الخوج ح ؛ والأمر ينزل عليه من الساء . فردّوا الأمر إليه ، فما أمركم

<sup>(</sup> ۱ ) في الأصل و ح : « ودت ، به وما أستناه عن سائر النسخ .

<sup>(</sup>٢) ف ح : « إلا الحروج والحهاد » .

<sup>(</sup>٣) في ح: "الاجهاد".

<sup>(</sup> ٤ ) الزيادة عن ب ، ت .

فافعلوه وما رأيتم له فيه هَوَّى أو رأى فأطيعوه . فبينا القوم على ذلك من الأُمر ، وبعض القوم يقول : القول ما قال سعد ! وبعضهم على البصيرة على الشَّىخوص ، وبعضهم للخروج كارةً ، إذ خرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، قد لبس لَأُمَّته ، وقد لبس الدِّرع فأَظهَرها ، وحَزَم وسطها بِمنْطَقَةٍ من حمائل سيف من أَدَم ، كانت عند آل أَبي رافع مولى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بَعْدُ ، واعتمّ ، وتقلَّد السيف . فلمّا خرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ندموا جميعاً على ما صنعوا ، وقال الذين يُلِحُّون على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ما كان لنا أن نُلِحّ على رسول الله في أمرٍ يهوَى خلافه . وندَّمهم أَهل الرأَّى الذين كانوا يُشيرون بالمقام ، فقالُوا : يا رسول الله ، ما كان لنا أن نُخالفك فاصنع ما إبدا لك ، [وما كان لنا أن نستكرهك والأمر إلى الله ثم إليك ١٠٠١. فقال : قد دعوتُكم إلى هذا الحديث فأبيتم ، ولا ينبغي لنبيٌّ إذا لبس لأُمِّته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه . وكانت الأَنبياء قبله إِذا لبس النبيّ لأُمّته لم يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه . ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : انظروا ما أمرتكم به فاتَّبعوه ؛ امضوا على اسم الله فلكم النصر ما صبرتم .

حدّثنى يَعقوب بن محمّد الظّفَرى ، عن أَبيه ، قال : كان مالك بن عمرو النّجّارى مات يوم الجمعة ، فلمّا دخل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فلبس لَأْمَته ثم خرج – وهو موضوع عند موضع الجنائز – صلّى عليه ، ثم دعا بدابّته فركب إلى أُحُد .

حدثنا أسامة بن زيد ، عن أبيه ، قال : قال له جُعال بن سُراقة وهو مُوجّه إلى أُحُد : يا رسول الله ، إنه قيل لى إنك تُقْتَل غدًا ! وهو يتنفّس

<sup>(</sup>١) الزيادة عن ب، ت، ح.

مكروباً ، فضرب النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم بيده في صدره وقال : أليس الدهر كلُّه غدًا ؟

ثم دعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بثلاثة أرماح ، فعقد ثلاثة ألوية ، فدفع لِواء الأوس إلى أُسَيد بن حُضَير ، ودفع لِواء الخزرج إلى الحُباب بن المُنْذِر بن الجَموح – ويقال إلى سعد بن عُبادة – ودفع لِواء المهاجرين إلى على بن أبى طالب عليه السلام ، ويقال إلى مُصْعَب بن عُمَير . ثم دعا الذي صلَّى الله عليه وسلَّم بفرسه فركبه ، وأخذ (۱) الذي صلَّى الله عليه وسلَّم القوْس وأخذ قناة بيده – زُج الرمح يومئذ من شَبه (۲) – والمسلمون مُتلبِّسون السلاح قد أظهروا الدروع ، فيهم مائة دارع . فلمّا ركب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خرج السعدان أماه يعدُوان – سعد بن عُبادة ، وسعد بن مُعاذ – كلُّ واحد منهما دارع ، والناس عن يمينه وعن شماله حتى سلك على البدائع (۳) ، ثم زقاق الجسَّى الله عليه أن الشيخين (۵) – وهما أُطُمان كانا في الجاهلية فيهما شيخ أعمى وعجوز عمياء يتحدّثان ، فسُمتى الأُطُمان الشيخين – حتى فيهما شيخ أعمى وعجوز عمياء يتحدّثان ، فسُمتى الأُطُمان الشيخين – حتى انتهى إلى رأس الثنية ، التفت فنظر إلى كتيبة خشناء لها زَجَلُ (۱) خلفه ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لا يُستَنصر (۷) بأهل الشرك على فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لا يُستَنصر (۷) بأهل الشرك على فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لا يُستَنصر (۲) بأهل الشرك على فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لا يُستَنصر (۲) بأهل الشرك على

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل؛ وفي سائر النسخ : « وتقلد القوس » .

<sup>(</sup>٢) الشبه : ضرب من النحاس . ( الصحاح ، ص ٢٣٣٦) .

<sup>(</sup>٣) البدائع : موضع من ديار خثعم . (معجم ما استعجم ، ص ٢٤٤) .

<sup>(</sup> ٤ ) الحسى : ببطن الرمة . ( معجم ما استعجم ، ص ٢٤٧ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) الشيخان : موضع بين المدينة وجبل أحد على الطريق الشرقية مع الحرة إلى جبل أحد . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٣٣) .

<sup>(</sup>٦) الزجل: الصوت الرفيع العالى. (النهاية ، ج ٢ ، ص ١٢٢).

<sup>(</sup>٧) في ح: « لانستنصر ».

أهل الشرك . وهضى رسول الله صلى الله عليه وسلّم حتى أتى الشيخين فعسكر به . وغرض عليه غلمان : عبد الله بن عمر ، وزيد بن ثابت ، وأسامة بن زيد . والنّعمان بن بَسَير . وزيد بن أيقم . والبَراء بن عازب ، وأسيد بن ظهير . وعرابة (۱) بن أوس . وأبو سعيد الحدري . وسَمُرة بن جُنْدُب، والفع بن خَديج . فقال ظهير بن رافع : ورافع بن خَديج . فقال ظهير بن رافع : يا رسول الله إنّه رام (۲) ! وجعلت أتطاول وعلى خُفّان لى . فأجازني رسول الله عليه وسلّم . فلمّا أجازني قال سَمْرة بن جُنْدُب لربيبه مُرى بن سِنان الحارثي . وهو زوج أمّه : يا أبة ، أجاز رسول الله رافع بن خديج وردي . وأنا أصرع رافع بن خديج . فقال مُرى بن سنان الحارثي : وسول الله رددت ابني وأجزت رافع بن خديج وابني يصرعه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : تصارعا ! فصرع سَمُرة رافعاً فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلّم : تصارعا ! فصرع سَمُرة رافعاً فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلّم : تصارعا ! فصرع سَمُرة رافعاً فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلّم = كانت أمّه امرأة من بني أسهد .

وأقبل ابن أُبَى فنزل ناحيةً من العسكر ، فجعل حلفاؤه ومن معه من المنافقين يقولون لابن أُبَى : أشرت عليه بالرأى ونصحته وأخبرته أنَّ هذا أي من مضى من آبائك ، وكان ذلك رأيه مع رأيك فأنى أن يقبله ، وأطاع هؤلاء الغلمان الذين معه! فصادفوا من ابن أبيّ نفاقاً وغِشًا .

فبات رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالشيخين . وبات ابن أبَى فى أصحابه ، وفرغ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مِن عَرْض أصحابه (٣). وغابت التسمس فأذّن بِلالٌ بالمغرب ، فصلّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بأصحابه ،

<sup>(</sup>۱) فى  $\sigma$  : « عزاية بن أوس » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن عبد البر . (الاستيعاب ، ص  $\Lambda$  ) .

<sup>(</sup>٢) فى ح : « إنه رام يعينى » .

<sup>(</sup>  $^{\circ}$  ) فی  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  من عرض من عرض  $^{\circ}$  فی  $^{\circ}$  .

ثم أذّن بالعشاء فصلًى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بأصحابه ، ورسول الله عليه صلّى الله عليه وسلّم عليه وسلّم عليه وسلّم على الحرس محمّد بن مَسْلمَة في خمسين رجلاً ، يطوفون بالعسكر حتى وسلّم على الحرس محمّد بن مَسْلمَة في خمسين رجلاً ، يطوفون بالعسكر حتى أدلج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . وكان المشركون قد رأوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عيد أدلج ، ونزل بالشيخين ، فجمعوا خيلهم وظهرهم واستعملوا على حرسهم عِكْرِمَة بن أبى جَهل في خيل من المشركين ؛ وباتت صاهلة خيلهم لا تهدأ ، وتدنو طلائعهم حتى تلصق بالحرّة ، فلا تُصعّد فيها حتى ترجع خيلهم ، ويهابون موضع الحَرّة ومحمّد بن مَسْلمَة .

وقد كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال حين صلّى العشاء : من يحفظنا الليلة ؟ فقام رجلٌ فقال : أنا يا رسول الله . فقال رسول الله عليه وسلّم : من أنت ؟ قال : ذَكُوان بن عبد قيس . قال : اجلس . ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : من رجلٌ يحفظنا هذه الليلة ؟ فقام رجلٌ فقال : أنا . فقال : من أنت ؟ قال : أنا أبو سَبُع . قال : اجلس . ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : من رجلٌ يحفظنا هذه الليلة ؟ فقام رجلٌ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : من رجلٌ يحفظنا هذه الليلة ؟ فقام رجلٌ فقال : أنا . فقال : ومن أنت ؟ قال : ابن عبد قيس . قال : اجلس . ومكث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ساعة ثم قال : قوموا ثلاثتكم . اجلس . ومكث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ساعة ثم قال : قوموا ثلاثتكم . فقال ذكوان ، بن عبد قيس ، فقال رسول الله عليه وسلّم الله عليه وسلّم : أين صاحباك؟ فقال ذكوان : أنا الذي كنت أجبتك الليلة . قال : فاذهب ، حفظك فقال كان يحرس رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لم يُفارقه .

ونام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى أدلج ، فلمّا كان في السحر قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: أين الأدِلّاء ؟ مَن رجلٌ يدلّنا على الطريق

ويُخرجنا على القوم من كَثَب ؟ فقام أبو حَثْمَة (١) الحارثيّ فقال : أنا يا رسول الله . ويقال أوس بن قَيظيّ (٢) ، ويقال مُحَيِّصَة وأثبت ذلك عندنا أبو حَثْمَة . قال : فخرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فركب فرسه ، فسلك به في بنى حارثة ، ثم أخذ في الأموال حتى يمرّ بحائط مربع بن قيظيّ ، وكان أعمى البصر منافقاً ، فلمّا دخل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه حائطه قام يحثى التراب في وجوههم وجعل يقول : إن كنت رسول الله ، فلا تدخل حائطى . فيضربه سعد بن زيد الأشهليّ بقَوْسٍ في يدد ، فشحة في راسه فنزل الدم ، فغضب له بعض بني حارثة ممّن هو على مثل رأيه ، فقال : هي عداوتكم يا بني عبد الأشهل ، لا تذعونها أبدًا لنا . فقال مثل رأيه ، فقال : هي عداوتكم يا بني عبد الأشهل ، لا تذعونها أبدًا لنا . فقال أسيد بن حُضير : لا والله ، ولكنّه نفاقكم . والله . لو لا أني لا أدرى ما يُوافق النبيّ صلّى الله عليه وسلّم من ذلك لضربت عنقه وعنق من هو على مثل رأيه ! فأسكتوا (٢٠) .

ومضى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فبينا هو فى مسيره إذ ذَبَّ فرسُ أَبِي بُرْدَة بن نِيار بذنبه ، فأَصاب كُلاَّب (٤) سيفه فسلّ سيفه ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : يا صاحب السيف . شِمْ سيفك ، فإنّى إخالُ السيوفَ ستُسلُّ فَيكثُر سَلُّها ! وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُحبّ الفائل ويكره الطِّيرَة .

<sup>(</sup>١) في الأصل : «أبو خيثمة » ، وفي ح : «أبو خثيمة » . وما أنبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن سه د . ( الطبقات ، ج ٢ ، ص ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «قبطي » ؟ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن سعد . (العلمقات ، ج ٨ ، ص ٢٤٠) .

<sup>(</sup>٣) فَى ح : « وَمُهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام فأسكتوا ».

<sup>( ؛ )</sup> الكلاب : مسمار يكون في قائم السيف ، وقيل هي الحلقة التي تكون في مسمار قائم السيف . (شرح أبي ذر ، ص ٢١٧) .

أولبس رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من الشيخين درعاً واحدةً ، حتى انتهى إلى أُحُد ، فلبس درعاً أُخرى ، ومِغْفَرًا وبَيضةً فوق المِغْفَر . فلمّا نهض رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من الشيخين زحف المشركون على تَعْبيةٍ (١) حتى انتهوا إلى موضع أرض ابن عامر اليوم . فلمّا انتهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى أُحُد \_ إلى موضع القنطرة اليوم \_ جاء وقد حانت الصلاة ، وهو يرى المشركين ، أمر بلالاً فأذَّن وأقام وصلَّى بأصحابه الصبح صفوفاً ؟ وارتحل(٢) ابن أُبَى من ذلك المكان في كَتيبةِ كأنه هَيْق (٣) يقدُمهم ، فاتّبعهم عبد الله بن عمرو بن حَرام فقال : أُذكِّركم الله ودينكم ونبيَّكم ، وما شرطتم له أن تمنعوه ممّا تمنعون منه أنفسكم وأولادكم ونساءكم. فقال ابن أُبِّيَّ : مَا أَرَى يَكُونَ بِينَهُم قَتَالَ ، وَلَئُنَ أَطَعَتْنَى يَا أَبِا جَابِرِ لَتَرْجَعَنَّ ، فَإِنّ أَهل الرأى والحِجَى قد رجعوا ، ونحن ناصروه في مدينتنا ، وقد خالَفَنا وأَشرتُ عليه بالرأى ، فأبى إِلَّا طواعية الغلمان . فلمَّا أبى على عبد الله أن يرجع ودخلوا أَزِقَّة المدينة ، قال لهم أبو جابر : أَبعدَكم الله ، إِنَّ الله سيُغنى النبيُّ والمؤمنين عن نصركم! فانصرف ابن أُبَى وهو يقول: أيعصيني ويُطيع الوِلدأن؟ وانصرف عبد الله بن عمرو بن حَرام يعدو حتى لحق رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وهو يُسوِّى الصفوف . فلمَّا أُصيب أَصحاب النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم سُرّ ابن أُبَىّ ، وأَظهر الشهاتة وقال : عصانى وأَطاعُ مَن لا رأْىَ له ! وجعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يصفُّ أصحابه ، وجعل الرُّماة خمسين رجلاً على عَينَيْن، (١٤) عليهم عبد الله بن جُبَير، وقيل عليهم سعد

<sup>(</sup>١) قال الجوهري : عبيت الجيش تعبية وتعبئة إذا هيأته في مواضعه . ( الصحاح ، ص ٢٤١٨) .

<sup>(</sup>۲) فی ب ، ح : «وانخذل» .

<sup>(</sup>٣) قال ابن دريد : الهيق: الظليم ، وهو الذكر من النعام ، والأنثى هيقة. ( جمهرة اللغة ، ج ٣ ، ص ٣٦٠ و ١٢٩٠). ويريد هنا سرعة ذهابه .

<sup>(</sup> ٤ ) عينان : جبل بأحد . (معجم مَّا استعجم ، هن ٢٨٨ ) .

ابن أبي وَقّاص . قال ابن واقد : والثبت عندنا عبد الله بن جبير . وجعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يصف أصحابه ، فجعل أحُدًا خلف ظهره واستقبل المدينة ، وجعل عَيْنَين عن يساره ؛ وأقبل المشركون فاستد بروا المدينة في الوادى واستقبلوا أحُدًا . ويقال جعل النبي صلّى الله عليه وسلّم عَيْنَين خلف ظهره ، واستدبر الشهس واستقبلها المشركون – والقول الأوّل أثبت عندنا ، أنّ أحُدًا خلف ظهره وهو مستقبل المدينة .

حدّثنى يَعقوب بن محمّد الظَّفَرَى ، عن الحُصَين بن عبد الرحمن بن عمرو ، عن محمود بن عمرو بن يزيد بن السّكَن (١) ، قال : لما انتهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى أُحُد ، والقوم نزول بعَيْنَين ، أَتَى أُحُدًا حتى جعله خلف ظهره . قال : ونهى أَن يُقاتل أَحدٌ حتى يأمره ، فلمّا سمع بذك عُمارة بن يَزيد بن السّكَن قال : أَتُرعَى زروع بنى قَيْلَة (٢) ، ولَمّا نُضارب ٤٠

وأقبل المشركون ، قد صفّوا صفوفهم واستعملوا على المَيْمَنة خالد بن الوليد ، وعلى المَيْسَرة عِكْرِمَة بن أبي جَهل . ولهم مُجَنِّبتان مائتا فرس ، وجعلوا على الحيل صَفوان بن أُمَيّة - ويقال عمرو بن العاص - وعلى الرِّماة عبد الله بن أبي رَبيعة ، وكانوا مائة رام ، ودفعوا اللواء إلى طلحة بن أبي طلحة عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الدار بن عمد الدار بن عمد الدار بن عمد الدار ، نحن نعرف أنّكم قُصَى . وصاح أبو سُفيان يومئذ : يا بني عبد الدار ، نحن نعرف أنّكم

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «المسكر»؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ، وهو يزيد بن السكن بن رافع الأنصاري الأشهل أو من المحتمل أنه يزيد بن السكن الأنصاري أخو زياد، ذكرهما ابن عبد البر. (الاستيعاب، ص ١٥٧٦).

<sup>(</sup>٢) في ح : «أَنَى تغير على زرع بنى قيلة ، وبنو قيلة : هم الأوس والخزرج ، (شرح أبيذر ، ص ٢١٨) .

أحق باللواء منا ! إنّا إنما أتينا يوم بدر من اللّواء ، وإنما يُوتني القومُ من قبل لوائهم ، فالزموا لواء كم وحافظوا عليه ، وخلّوا بيننا وبينه ، فإنّا قومٌ مُسته يتون موتورون ، نطلب ثأرًا حديث العهد. وجعل أبو سُفيان يقول : إذا زالت الألوية فما قوام الناس وبقاؤهم بعدها ! فغضب بنو عبد الدار وقالوا : نحن نُسلّم لواءنا ؟ لا كان هذا أبدًا ؛ فأمّا المحافظة عليه (۱) ، فسترى ! ثم أسندوا الرماح إليه ، وأحدقت بنو عبد الدار باللواء ، وأغلظوا لأبي سُفيان بعض الإغلاظ. فقال أبو سُفيان : فنجعل لواءً آخر ؟ قالوا : نعم ، ولا يحمله إلّا رجل من بني عبد الدار ؛ لا كان غير ذلك أبدًا !

وجعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بمشى على أرجليه يُسوّى تلك الصفوف، ويُبوّئ أصحابه للقتال (٢) يقول: تقدّمْ يا فلان! وتأخّرْ يا فلان! حتى إنه ليرى مَنكِب الرجل خارجاً فيُؤخّره، فهو يُقوّمهم كأَنما يُقوّم بهم القداح، حتى إذا استوت الصفوف سأل: مَن يحمل لواء المشركين؟ قيل: بنو عبد الدار. قال: نحن أحقّ بالوفاء منهم. أين مُصْعَب بن عُمَير؟ قال: ها أنا ذا! قال: خذ اللواء. فأخذه مُصْعَب بن عُمَير، فتقدّم به بين يدى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

ثم قام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فخطب الناس فقال : يا أيّها الناس ،أوصيكم بما أوصانى الله فى كتابه من العمل بطاعته والتّناهي عن مَحارمه . ثم إنكم اليوم بمنزل أَجْرٍ وذُخْرٍ لِمَن ذكر الذى عليه ثم وطّن نفسه له على الصَّبْر واليقين والجدّ والنشاط ، فإنّ جهاد العدوّ شديدٌ .، شديدٌ كَرْبُه (٣) ،

<sup>(</sup>۱) فى ت : « فأما محافظة عليه ».

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) فى  $\sigma$  :  $\sigma$  و يبوئ أصحابه مقاعد للقتال  $\sigma$  . قال الجوهرى : بوأت للرجل منزلا : هيأته ومكنت له فيه . ( الصحاح ، ص  $\sigma$  ) .

<sup>(</sup>٣) في ح ، ب : «كريه».

قليلٌ مَن يَصبر (١) عليه إِلاَّ مَن عزم اللهُ رُشْدَه ؛ فإِنَّ الله مع من أطاعه ، وإِنَّ الشيطان مع من عصاه ، فافتتحوا(٢) أعمالكم بالصَّبْر على الجهاد ، والتمسوا بذلك ما وعدكم الله ، وعليكم بالذى أمركم به ؛ فإنِّي حريصٌ على رَثَمدكم ، فإنَّ الاختلاف والتنازع والتثبيط. ٣١) من أمر العَجْز والضَّعْف مما لا يُحبُّ الله ، ولا يُعطى عليه النَّصْر ولا الظَّفَر . يا أَيِّها الناس ، جُدِّد في صدري (١٤) أَنَّ مَن كان على حَرام ِ فرَّق اللهُ بينه وبينه ، ومَن (٥) رَغِبَ له عنه غفر الله ذَنْبَه؛ ومن صلَّى على صلَّى الله عليه وملائكتُه عَشرًا ؛ ومن أحسن مِن مسلم أُو كافرٍ وقع أُجرُه على الله في عاجل دنياه أُو آجل آخِرَته ؛ ومن كان يُؤْمن بالله واليوم الآخر فعليه الجُمُعَة يوم الجُمعة إِلَّا صبيًّا أَو امرأَة أَو مريضاً أَو عبدًا مملوكاً ؛ ومن استَغْنَى عنها استغنى الله عنه ، والله غنيُّ حَميدٌ. ما أعلمُ من عَمَلِ يُقرّبكم إلى الله إلّا وقد أمرتكم به ، ولا أعلمُ من عمل يُقرّبكم إلى النار إلّا وقد نَهيتُكم عنه . وإنه قد نَفَتْ (٦) في رُوعي الروحُ الأَمينُ ، أنه لن تموت نفسٌ حتى تَستَوفى أقصى رزقها ، لا يُنقَص منه شيءٌ وإن أَبطأَ عنها . فاتَّقوا الله ربَّكم وأجمِلوا في طلب الرزق ، ولا يحملنَّكم استبطاؤه أن تطلبوه بمعصية ربّكم ، فإنه لا يُقدَر على ما عنده إلَّا بطاعته . قد بيّن لكم الحلال والحرام ، غير أنَّ بينهما شُبَها من الأمر لم يعلمها كشيرٌ من الناس إِلَّا من عَصَم ، فمن تركها حَفيظ. عِرضَه ودِينَه ، ومن وقع فيها كان كالراعي إلى جنب الحِمي أوشك أن يقع فيه . وليس مَلِكٌ إِلاَّ

<sup>(</sup>۱) في ح: «يصير».

<sup>(</sup>٢) في ح : « فاستفتحوا » .

<sup>(</sup> ٣ ) فى ت : « والتثبت » .

<sup>(</sup>٤) في ح: «قذف في قلبي ».

<sup>(</sup> o ) فى ت : « ورغب له » . وفى ح : « فرغب عنه ابتغاء ما عند الله غفر الله ذفبه » .

<sup>(</sup>٦) فى ت : «بعث » .

وله حِمى ، ألا وإن حِمى الله مَحارِمُه . والمؤمن من المؤمنين كالرأس من الجَسد ، إذا اشتكى تَداعى عليه سائر الجَسد . والسلام عليكم !

حدّثنى ابن أبي سَبْرَة ، عن خالد بن رَبَاح ، عن المطّلب بن عبد الله ، قال : إِنَّ أُوّل من أَنشب الحرب بينهم أبو عامر ، طلع فى خمسين من قومه معه عبيد قُريش ، فنادى أبو عامر ، وهو عبد عمرو : يا آل (۱) أوس ، أنا أبو عامر ! فقالوا : لا مرحباً بك ولا أهلاً يا فاسق ! فقال : لقد أصاب قومى بعدى شَرُّ ! ومعه عبيد أهل مكّة ، فتراموا بالحجارة هم والمسلمون حتى تراضخوا(۱) بها ساعة ، حتى ولَّى أبو عامر وأصحابه ودعا طلحة بن أبي طلحة إلى البراز . ويُقال : إنَّ العبيد لم يُقاتلوا ، وأمر وهم بحفظ. عسكرهم .

قال: وجعل نساءُ المشركين قبل أن يلتقى الجمعان أمام صفوف المشركين يضربن بالأُكبار والدِّفاف والغرابيل<sup>(٣)</sup>، ثم يرجعن فَيكُنَّ فى مُوَخَّر الصفّ، حتى إذا دنوا منّا<sup>(١)</sup> تأخَّر النساء يقمن خلف الصفوف ، فجعلن كلَّما ولَّى رجلٌ حرّضنه وذكَّرنه قتلاهم ببدر .

وكان قُزمان من المنافقين ، وكان قد تخلّف عن أُحُد ، فلمّا أصبح عَيَّره نساء بنى ظَفَر فقلن : يا قُزمان ، قد خرج الرجال وبقيت ! يا قُزمان ، ألا تستحى ممّا صنعت ؟ ما أنت إلا امرأة ، خرج قومك فبقيت في الدار! فأحفظنه ، فدخل بيته فأخرج قوسه وجُعبته وسيفه ـ وكان يُعرَف بالشَّجاعة ـ

<sup>(</sup>١) في ت : «يالأوس ».

رُ ٢ ) تراضخوا : أي تراموا بالحجارة، وأصل المراضخة الرمى بالسهم. (شرح أبي ذر، ص ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) الغرابيل: جمع غربال، وهو الدف. (النهاية، ج ٣، ص ١٥٤).

<sup>(</sup> ٤ ) في ح : « من المسلمين » .

فخرج يعدو حتى انتهى إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو يُسرَّى صفوف المسلمين ، فجاء من خلف الصفوف حتى انتهى إلى الصف الأوّل فكان فيه . وكان أُوّل من رمى بسمهم من المسلمين . فجعل يُرسل نَبْلاً كأَنّها الرَّماح ، وإنه ليكِت (١) كتيت الجمل . ثم صار إلى السيف ففعل الأَفاعيل ، حتى إِذَا كَانَ آخر ذلك قتل نفسه . وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إذا ذكره قال: من أهل النار. فلمَّا انكشمف المسلمون كسر جَفْن (٢) سيفه وجعل يقول : الموت أحسن من الفرار ! يا آل أوس . قاتلوا على الأَّحسماب واصنعوا مثل ما أصنع! قال: فيدخل بالسيف وسُط. المشركينُ حتى يقال قد قُتل ، ثم يطلع ويقول : أنا الغلام الظُّفَرَى ! حتى قتل منهم سبعة ، وأصابته الجراحة وكثرت به فوقع . فمر به قَتادة بن النُّعمان فقال : أَرا الغَيداق! قال له قُزمان: يا لَبَّيكَ! قال: هنيمًا لك الشهادة! قال قُزمان : إِني واللهِ ما قاتلتُ يا أَبا عمرو على دين ، ما قاتلتُ إِلَّا على الحِفاظ. أَن تسير قُريشٌ إلينا حتى تَطأَ سَعَفَنا . فذُكر للنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم جراحته فقال : من أهل النار . فأندبتُه (٣) الجراحة ، فقتل نفسه . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إِنَّ الله يُؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر .

قالوا : وتقدّم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى الرماة فقال : احموا لنا ظهورنا ، فإنّا نخاف أن نُؤْتَى من ورائنا ، والزموا مكانكم لا تبرحوا منه ؛ وإن رأيتمونا نَهزِمهم ، حتى ندخل عسكرهم ، فلا تُفارقوا مكانكم ؛ وإن رأيتمونا نُقْتَل فلا تُعينونا ولا تدفعوا عنّا ، اللّهم ، إنّى أُشهِدُك عليهم !

<sup>(</sup>١) يفال: كت البعير يكت إذا صاح صياحاً ليناً . (الصحاح ، ص ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) الجفن : غمد السيف . (القاءوس المحيط ، ج ٤ ، ص ٢٠٩) .

<sup>( )</sup> في ح : « فآذته » . وأندبته الجراحة : صارت فيه الندوب . ( القاموس المحيط ، ج ١ ، ص

وارشُقوا خيلَهم بالنَّبْل ، فإنَّ الخيل لا تُقدِم على النَّبْل . وكانَ للمشركين مُجَنِّبتان ، مَيمنة عليها خالد بن الوليد ، ومَيسرة عليها عِكْرِمَة بن أَبي جَهل . قالوا : وجعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ميمنة ومَيسرة ، ودفع لواءه الأعظم إلى مُصْعَب بن عُمير رضى الله عنه ، ودفع لواء الأوس إلى أسيد بن حُضير ، ولواء الخزرج إلى سعد أو حُباب . والرُّماة يحمون ظهورهم . يَرشُقون خيل المشركين بالنَّبْل ، فتُولِّى هَوارب (۱) قال بعض الرُّماة : لقد رمقت نبلنا (۲) ، ما رأيت سهما واحدًا مما نرى به خيلهم يقع بالأرض إلا في فَرَسٍ أو رجل . قالوا : ودنا القوم بعضهم من بعض . وقد موا صاحب لوائهم طلحة بن أبى طلحة ، وصفوا صفوفهم ، وأقاموا النساء خلف الرجال بين أكتافهم يضربن بالأكبار والدُّوف ، وهند وصواحبها يُحرّضن ويَذْمُرْن (۳) بين أكتافهم يضربن بالأكبار والدُّوف ، وهند وصواحبها يُحرّضن ويَذْمُرْن (۳) الرجال ويذكرن مَن أصيب ببدر ويقلن :

نَحن بَناتُ طارِقْ نَمشى على النَّمارِقْ إِن تُعْلِوا نُفارِقْ أَو تُدُبروا نُفارِقْ إِن تُعْلِوا نُفارِقْ فِراقَ غيرِ وامِقْ (٤)

وصاح طَلحة بن أبي طَلحة : مَن يُبارز ؟ فقال عَلَيَّ عليه السلام : هل لك في البراز (٥) ؟ قال طَلحة : نعم . فبرزا بين الصّفَيْن ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم جالسٌ تحت الراية عليه دِرعان ومغْفَر وبَيضة ، فالتقيا

<sup>(</sup>١) فى ح : « فولت هاربة » .

<sup>(</sup> ٢ ) في ح : « لقد رمقت نبلنا يومئذ » .

<sup>(</sup>٣) ذمره على الأمر : حضه مع لوم ليجد فيه . (أساس البلاغة ، ص ٣٠٢) .

<sup>( ؛ )</sup> الوامق : المحب . (شرح أبي ذر ، ص ٢١٩) . ويقال إن هذا الرجز لهند بنت طارق ابن بياضة الإيادية في حرب الفرس . (الروض الأنف ، ج ٢ ، ص ١٢٩) .

<sup>(</sup> ه ) في ح : « في مبارزتي » .

فَبَكره (١) عَلَيٌّ فضربه على رأْسه ، فمضى السيف حتى فلق هامته حتى انتهى إلى لحيته (٢) ، فوقع طَلحة وانصرف عَلىٌّ عليه السلام . فقيل لعَليِّ : أَلا ذَقَّفتَ عليه ؟ قال : إِنَّه لمَّا صُرع استقبلتني عَورتُه فعطفني عليه الرحِم (٣) ، وقد علمتُ أَنَّ الله تبارك وتعالى سيقتله ـ هو كَبْش الكتيبة .

ويُقال حمل عليه طَلحة ، فاتقاه عَلى بالدَّرَقَة فلم يصنع سيفه شيئاً . وحمل عليه عَلى عليه السلام ، وعلى طَلحة دِرْع مُشمَّرة ، فضرب ساقيه فقطع رجليه ، ثم أراد أن يُذفّف عليه ، فسأله بالرحِم فتركه عَلى فلم يذفّف عليه ، عليه ، حتى مرّ به بعضُ المسلمين فذفّف عليه . ويُقال إنَّ عَليا ذفّف عليه فلمّا قُتل طَلحة سُر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأظهر التكبير ، وكبّر المسلمون . ثم شدّ أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على كتائب المشركين ، فجعلوا يضربون حتى نُقضت (٤) صفوفهم ، وما قُتل إلاَّ طَلحة . ثم حمل فجعلوا يضربون حتى نُقضت (٤) صفوفهم ، وما قُتل إلاَّ طَلحة . ثم حمل واقهم بعد طَلحة عثمان بن أبي طَلحة ، أبو نَسيبة ، وهو أمام النسوة ، يرتجز ويقول :

إِنَّ على أَهْلِ (°) اللواءِ حَقًّا أَن تُمخْضَبَ الصَّعْدَةُ (٦) أَو تَنْدقًّا

فتقدّم باللواء ، والنساء يُحرّضن ويضربن بالدُّفوف ، وحمل عليه حمزة بن عبد المطَّلب رضى الله عنه فضربه بالسيف على كاهله ، فقطع يده

<sup>(</sup>۱) فى ح: «فبرزه».

<sup>(</sup>٢) فى ت . « لحييه » .

<sup>(</sup>٣) ويروى أيضاً مثل ذلك عن على مع عمرو بن العاص يوم صفين . ( الروض الأنف ، ج ٢ ، ص ١٣٣) .

<sup>( ؛ )</sup> فى ح : « فجعلوا يضر بون وجوههم حتى انتقضت الصفوف » .

<sup>(</sup> ه ) في ح : «رب اللواء».

<sup>(</sup>٦) الصعدة : القناة . (شرح أبي ذر ، ص ٣٢١) .

وكَتِفَه ، حتى انتهى إلى مُؤْتَزَرِه (١) حتى بدا سَحْرُه ، ثم رجع وهو يقول : أنا ابن ساقى الحَجيج ! ثم حمله (٢) أبو سعد بن أبي (٣) طَلحة ، فرماه سعد بن أبي وَقَاص فأصاب حَنْجَرَتَه ، وكان دارعاً وعليه مِغْفَر لا رَفْرَفَ (١) له ، فكانت حَنْجَرَتُه بادية ، فأدلع لسانه إدلاع الكلب . ويُقال : إنَّ أبا سعد لما حمل اللواء قام النساء خلفه يقلن :

ضَرْباً بنى عَبْد الدارْ ضَرْباً جُدماةَ الأَدْبدارْ ضَرْباً بكُلِّ بَتَّارْ (٥)

فقال سعد بن أبي وقاص : فأضربُه فأقطعُ يده اليمنى ، فأخذ اللواء باليسرى ، فأحملُ على يده اليسرى فضربتها (٦) فقطعتها ، فأخذ اللواء بذراعيه جميعاً فضمّه إلى صدره ، ثم حنى عليه ظهرَه . قال سعد : فأدخلُ سِيةَ (٧) القوس بين الدِّرع والمِغْفَر فأقلعُ المِغْفَر فأرمى به وراء ظهره . ثم ضربتُه حتى قتلتُه ، ثم أخذتُ أسلبُه دِرعَه ، فنهض إلى سُبيع بن عبد عَوف وَنفَرٌ معه فمنعونى سَلَبه . وكان سلَبه أجود سلَب رجل من المشركين - دِرع وَهُفَر ، وسيف جيّد ، ولكن حِيل بينى وبينه . وهذا أثبت القولين ، وهكذا اجْتُمِع عليه ، أنَّ سعدًا قتله .

ثم حمله مُسافع بن طَلحة بن أبي طَلحة ، فرماه عاصم بن ثابت بن

<sup>(</sup>۱) فى ح: «مؤزره».

<sup>(</sup>٢) في ح « ثم حمل اللواء » .

ر (  $\pi$  ) في الأصل : « أبو سعد بن طلحة » . وما أثبتناه عن سائر النسخ وابن سعد . ( الطبقات ،  $\pi$  ) .

<sup>(</sup>٤) الرفرف : زرد يشد بالبيضة يطرحه الرجل على ظهره .( القاموس المحيط، ج٣، ص١٤٦)

<sup>(</sup> ه ) في ح : « ضربا يصل بالثار » .

<sup>(</sup>۲) في ت: «فأضر بها».

<sup>(</sup>٧) سية القريس : ما عطف من طرفيها . ( القاموس المحيط ، ج ؛ ، ص ٣٤٦) .

أَبِي الأَقلح وقال : خدها وأنا ابن أَبِي الأَقلح! فقتله ، فحُمِل إِلى أُمّه سُلافة بنت سعد بن الشَّهَيد وهي مع النساء ، فقالت : مَن أَصابك ؟ قال ؛ لا أَدرى ، سمعته يقول : خذها وأنا ابن أبي الأُقلح! قالت سُلافة : أَقلحيّ واللهِ! أَي من رهطي .

ويقالقال : خذها وأنا ابن كِسْرة -كانوا يقال لهم فى الجاهليّة بنو كِسَر الذهب . فقال لأُمّه حين سأَلته مَن قتلك ؟ قال : لا أدرى ، سمعته يقول : خذها وأنا ابن كِسْرة ! قالت سُلافة : إحدى والله (١) كِسَرى ! تقول : إنه رجلٌ منّا . فيومئذ نذرت أن تشرب فى قِحف رأس عاصم بن ثابت الخمر ، وجعلت تقول : لن جاء به مائة من الإبل .

ثم حمله كلاب بن طَلحة بن أبي طَلحة ، فقتله الزّبير بن العَوام ؟ ثم حمله الجُلاس (٢) بن طَلحة بن أبي طَلحة ، فقتله طَلحة بن عُبيد الله ؟ ثم حمله أرطاة بن شُرَحبيل ، فقتله عَلى عليه السلام ؟ ثم حمله شُريح بن قارظ (٣) ، فلسنا نبرى من قتله ؟ ثم حمله صُواب غلامهم ، فاختُ عن قتله ، فقائل قال سعد بن أبي وَقّاص ، وقائلٌ عَلى عليه السلام ، وقائلٌ قُرمان \_ وكان أثبتهم عندنا قُرمان . قال : انتهى إليه قُرمان ، فحمل عليه فقطع يده اليمنى ، فاحتمل اللواء باليسرى ، ثم قطع اليسرى فاحتضن اللواء بذراعيه وعَضُدَيه ، ثم حنى عليه ظهرَه ، وقال : يا بنى عبد الدار ، هل أعذرت (٤) ؟ فحمل عليه قُرمان فقتله .

<sup>(</sup>۱) فی ح: « أوسی والله كسری » . َ ـ

<sup>(</sup>٣) فى الأصل و ت : «فارظ » ، وفى ح : «قانط » ؛ وما أثبتناه عن ب ، وعن ابن سمد . ( الطبقات ، ج ٢ ، ص ٢٩ ) .

<sup>( ؛ )</sup> في ج : « هل اعتذرت » .

وقالوا : ما ظفَّر الله نبيَّه في مَوطنِ قطُّ. ما ظفَّره وأصحابه يوم أُحُد ، حتى عصوا الرسول وتنازعوا في الأمر . لقد قُتل أصحابُ اللواء وانكشف المشركون مُنهزمين (١) ، لا يَلْوُون ، ونساؤهم يدعون بالوَيل بعد ضرب الدِّفاف والفَرَح حيث التقينا. [قال الواقديّ : وقد روى كثير من الصحابة ممن شهد أُحُدًا ، قال كلّ واحد منهم : ] (٢) والله إنى لأَنظر إلى هِند وصواحبها مُنهزمات ، ما دون أَخْذِهنّ شيءٌ لمن أَراد ذلك . وكلَّما أَتَى خالد من قِبَل مَيسرة النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم لِيجوز حتى يأْتي من قِبَل السَّفْح فيردّه الرُّماة ، حتى فعلوا ذلك مرارًا ، ولكنّ المسلمين أُتُوا من قِبَل الرُّماة . إِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أوعز إليهم فقال : قوموا على مَصافَّكم هذا ، فاحموا ظهورنا ؛ فإن رأيتمونا قد غنمنا لا تشركونا ، وإن رأيتمونا نُقتَل فلا تنصرونا . فلمّا انهزم المشركون وتبعهم المسلمون ، يضعون السلاح فيهم حيث شاءوا حتى أجهضوهم (٣) عن العسكر ، ووقعوا ينتهبون العسكر ، قال بعض الرَّماة لبعض: لِمَ تُقيمون هاهنا في غيرشي عِ؟ قد هزم الله العدوُّ وهؤلاء إخوانكم ينتهبون عسكرَهم ، فادخلوا عسكر المشركين فاغنمُوا مع إخوانكم . فقال بعض الرُّماة لبعض : أَلم تعلموا أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال لكم : «احموا ظهورنا فلا تبرحوا مكانكم ؛ وإن رأيتمونا نُقتَل فلا تنصرونا ، وإن رأيتمونا غنمنا فلا تشركونا ، احموا ظهورنا " ؟ فقال الآخرون : لم يُرِد رسول الله هذا ، وقد أذلَّ الله المشركين وهزمهم ، فادخلوا العسكر فالتهبوا مِع إخوانكم . فلمَّا اختلفوا خطبهم أميرهم عُبد الله بن جُبَّير - وكان

<sup>(</sup>١) في ح: « وانكشف المشركون منهم » .

<sup>(</sup>٢) زيادة مبيئة من ابن أبي الحديد عن الواقدى . ( مج البلاغة ، ج ٣ ، ص ٣٦٧) .

<sup>(</sup>٣) فى ح : « حتى أجهزوهم عن المعسكر » . وأجهضوهم ؛ أى غلبوهم ونحوهم عنه .(القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٣٢٦) .

يومئذ مُعْلمًا بثياب بيض - فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم أمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلّى الله عليه وسلّم ، وألاّ يُخالَفَ لرسول الله أمرٌ (١) ؛ فعصوا وانطلقوا ، فلم يبق من الرّماة مع أميرهم عبد الله بن جُبير إلّا نُفَيرٌ ما يبلغون العشرة ، فيهم الحارث بن أنس بن رافع ، يقول : يا قوم ، اذكروا عهد نبيّكم إليكم ، وأطيعوا أميركم . قال : فأبوا (٢) وذهبوا إلى عسكر المشركين ينتهبون ، وخلّوا الجبل وجعلوا ينتهبون ، وانتقضت صفوف المشركين واستدارت رجالهم (٣) ؛ وحالت الريح (١) ، وكانت أوّل النهار إلى أن رجعوا صَباً ، فصارت دَبورًا حيث كرّ المشركون ، بينا المسلمون قد شغلوا بالنّهب والغنائم .

قال نِسْطاس (٥) مولى صَفوان بن أُمَيّة ، وكان أسلم فحسُن إسلامه : كنت مملوكاً فكنت فيمن خُلِّف فى العسكر ، ولم يُقاتل يومئذٍ مملوكاً إلّا وَحشى ، وصُوَّاب غلام بنى عبد الدار . قال أبوسُفيان : يا معشر قُريش ، خلّفوا غِلمانكم على متاعكم يكونون هم الذين يقومون على رحالكم . فجمعنا بعضها إلى بعض ، وعقلنا الإبل ، وانطلق القوم على تعبيتهم (١) مَيمنة وميسرة ، وألبسنا الرحال الأنطاع . ودنا (٧) القوم بعضهم من بعض ، فاقتتلوا ساعة ثم إذا أصحابنا مُنهزمون ، فدخل أصحاب محمّد عسكرنا ونحن فى

<sup>(</sup>١) في ح: «وأن لا يخالف أمره».

<sup>(</sup>٢) في ت : « فأتوا » .

<sup>(</sup>٣) في ح : « استدارت رحاهم » .

<sup>(</sup>٤) في ح: «ودارت الريح».

<sup>(</sup>ه) في الأصل: «بسطام»، وما أثبتناه عن سائر النسخ وعن ابن إسحاق. (السيرة النبوية، جسم ، من ١٨١). وقد ذكر ابن أبي الحديد أنه مولى ضرار بن أمية. (نهج البلاغة، جسم ، ص ٣٦٨).

<sup>(</sup>٦) فى ت : «بعضهم».

<sup>(</sup> ٧ ) فى ت : «وذب » .

الرِّحال ، فأَحدقوا بنا ، فكنت فيمن أُسروا . وانتهبوا العسكر أُقبح انتهاب ، حتى إِنَّ رجلاً منهم قال : أين مال صَفوان بن أُمَيّة ؟ فقلت : ما حمل إِلَّا نفقة ، هي في الرَّحْل . فخرج يسوقني حتى أُخرجتُها من العَيْبَة خمسين ومائة مثقال . وقد ولَّى أصحابنا وأيسنا منهم ؛ وانحاش (١) النساء ، فهنَّ في حُجَرِهنَّ سَلْمٌ لِمَن أَرادهنَّ . وصار النَّهب في أيدى الرجال ، فإنَّا لعلى ما نحن عليه من الاستسلام إلى أن نظرتُ إلى الجبل(٢) ، فإذا الخيل مُقبلة فدخلوا العسكر فلم يكن أحدُّ يردِّهم ، قد ضُيعَت الثُّغور التي كان مها الرُّماة وجاءوا إلى النَّهب والرُّماة ينتهبون ، وأنا أنظرُ إليهم مُتأبِّطي قِسِيِّهم وجِعابهم ، كلّ رجل منهم في يديه أَو حِضْنه شيءٌ قد أُخذه ؛ فلمّا دخلت خيلنا دخلت على قوم غارين (٣) آمنين ، فوضعوا فيهم السيوف فقتلوا فيهم قتلاً ذريعاً . وتفرّق المسلمون في كلّ وَجْهِ ، وتركوا ما انتهبوا وأَجْلوا(٤) عن عسكرنا ، فرجعنا متاعنا بُعْدُ فما فقدنا منه شيئاً ، وخلُّوا أسرانا ، ووجدنا الذهب في المَعْرَك . ولقد رأيت رجلاً من المسلمين ضمّ صَفوان بن أُميّة إليه ضمّة ظننت أَنه سيموت حتى أُدركتُه به رَمَقٌ ، فوجأتُه (٥) بخَنْجَر معى فوقع ، فسأَّلتُ عنه بَعْدُ فقيل : رجلٌ من بني ساعدة . ثم هداني الله عزَّ وجلَّ بَعْدُ للإسلام .

فحد ثنى ابن أبي سَبْرَة ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن عمر بن الحَكم ، قال : ما علمنا أحدًا من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الذين

<sup>(</sup>١) المحاش النساء: أي نفرن . (القامون المحيط ، ج٢، ص ٢٧٠) .

<sup>(</sup>٢) في ت : « إلى الحيل » .

<sup>(</sup>٣) غارون : غافلون . (النهاية ، ج ٣ ، ص ١٥٦) .

<sup>(</sup> ٤ ) في ت : « فأخلوا » .

<sup>(</sup> ه ) في ح : « فوجأت ذلك المسلم » .

أغاروا على النّهب ، فأخذوا ما أخذوا من الذهب ، بقى معه من ذلك شيء وجع به حيث غشينا المشركون واختلطوا إلّا رجلين : أحدهما عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح ، جاء بمنطقة وجدها في العسكر فيها خمسون دينارًا ، فشدّها على حَقْوَيه من تحت ثيابه ؛ وجاء عَبّاد بن بِشر بصُرّة فيها ثلاثة عشر مثقالاً ، ألقاها في جيب قميصه ، وعليه قميص والدرع فوقها قد حزم وسطه . فأتيا بذلك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بأُحُد ، فلم يُخمّسه ونفّلهما إياه .

قال رافع بن خُديج : فلمَّا انصرف الرُّماة وبتى من بتى ، نظر خالد بن الوليد إلى خلاء الجبل وقلَّة أَهله ، فكرّ بالخيل وتبعه عِكْرِمَة في الخيل ، فانطلقا إلى بعض الرُّماة فحملوا عليهم . فراموا القوم حتى أُصيبوا ، ورامى عبد الله بن جُبَير حتى فنيت نَبْله ، ثم طاعن بالرمح حتى انكسر ، ثم كسر جَفن سيفه ، فقاتلهم حتى قُتل رضى الله عنه . وأُقبل جُعال بن سُراقة وأَبو بُرْدَة بن نِيار ، وكانا قد حضرا قَتْل عبد الله بن جُبَير ،وهما آخر من انصرف من الجبل حتى لحقا القوم ؛ وإنَّ المشركين على متون الخيل ، فانتقضت صفوفنا . ونادى إبليس وتصوّر في صورة جُعال بن سُراقة : إِنَّ . محمّدًا قد قُتل ! ثلاث صرخات . فابتُلي يومثذ جُعال بن سُراقة بِبَلِيَّة عظيمة حين تصوّر إبليس في صورته ، وإنَّ جُعال ليُقاتل مع المسلمين أَشدّ القتال ، وإنه إلى جنب أبي بُرْدَة بن نِيار وخَوَّات بن جُبَير ؛ فواللهِ ما رأينا دُولَة كانت أسرع من دُولَة المشركين علينا . وأقبل المسلمون على جُعال بن سُراقة يُريدون قتله يقولون : هذا الذي صاح «إنَّ محمَّدًا قد قُتل » . فشهد له خَوَّات بن جُبَير وأبو بُرْدَة بن نِيار أنه كان إلى جنبهما حين صاح الصائح ، وأَنَّ الصائح غيره . قال رافع : وشهدتُ له بعد . يقول رافع بن خديج : فكتًا أتينا من قِبَل أنفسنا ومَعصية نبيّنا ، واحتلط المسلمون ، وصاروا يُقتَلون ويضرب بعضهم بعضاً ، ما يشعرون به (۱) من العَجَلة والدَّهَش ، ولقد جُرح يومئذ أسيد بن حُضير جرحَين ، ضربَه أحدهما أبو بُرْدَة وما يدرى ، يقول : خذها وأنا الغلام الأنصارى ! قال : وكر ّأبو زَعْنَة في حَومة القتال فضرب أبا بُرْدَة ضربتَين ما يشعر ؛ إنّه ليقول : خذها وأنا أبو زَعْنَة ! حتى عرفه بعد . فكان إذا لقيه قال : انظر إلى ما صنعت بي . فيقول له أبو زَعْنَة : أنت ضربت أسيد بن حُضير ولا تشعر ، ولكن هذا الجرح في سبيل الله . فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم : هو في سبيل الله ؛ يا أبا بُرْدَة ، عليه وسلم غير ومن قُتل فهو شهيدٌ .

وكان اليّمان حُسيل بن جابر ورفاعة بن وَقَش شيخَين كبيرين ، قد رُفعا في الآطام مع النساء ، فقال أحدهما لصاحبه : لا أبا لك ، ما نستبقى من أنفسنا ؛ فوالله ما نحن إلا هامة اليوم أو غداً ، فما بتى من أجَلنا قدر ظِم ع الله على الله عليه وسلّم ، ظِم ع الله على الله عليه وسلّم ، فلو أخذنا أسيافنا فلحقنا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم بأحد لعل الله يرزقنا الشهادة . قال : فلحقا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم بأحد من النهار . فأمّا رفاعة فقتله المشركون ، وأمّا حُسيل بن جابر فالتقت عليه سيوف المسلمين وهم لا يعرفونه ، حين اختلطوا ؛ وحُذيفة يقول : أبي ! سيوف المسلمين وهم لا يعرفونه : يغفر الله لكم ، وهو أرحم الراحمين ، ما صنعتم ! فزادته (٣) عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خيرًا ، وأمر رسول الله عليه وسلّم غيرًا ، وأمر رسول الله عليه وسلّم غيرًا ، وأمر رسول الله عليه وسلّم غيرًا ، وأما بديته أن تُخرج . ويقال إنّ الذي أصابه عُتْبة بن

<sup>(</sup>١) في ح : « وما يشعر ون بما يصنمون من الدهش والعجل » .

<sup>(</sup>٢) الظمء: العطش؛ أي الشيء اليسير . (النهاية ، ج ٣ ، ص ٥٧) .

<sup>(</sup>٣) في ح : « فزاد به » .

مَسعود ، فتصدّق حُذَيفة بن اليَمان بدمه على المسلمين .

وأقبل يومئذ الحُباب بن المُنْذِر بن الجَموح يَصيح : يا آل سَلِمَة 1 فَأَقبلوا عُنُقاً (١) واحدةً : لَبَّيكَ داعى الله ! لَبَّيكَ داعى الله ! فيضرب يومئذ جَبَّار بن صَخر ضربةً في رأْسه مُثقلةً (٢) وما يدرى ، حتى أظهروا الشِّعار بينهم فجعلوا يصيحون : أَمِت ! أَمِت ! فكف بعضهم عن بعض .

فحد تنى الزُّبَير بن سعد ، عن عبد الله بن الفَضْل ، قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلَّم مُصْعَب بن عُمَير اللواء ، فقتل مُصْعَب فأخذه مَلَك فى صورة مُصْعَب . فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يقول لمُصْعَب فى آخر النهار : تقدّم يا مُصْعَب ! فالتفت إليه الملَك فقال : لست بمُصْعَب فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلَّم أنه ملَك أيِّدَ به . وسمعت بمُصْعَب فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلَّم أنه ملَك أيِّدَ به . وسمعت أبا مَعْشَر يقول مثل ذلك .

فحَدَّثتنى عُبَيدة بنت نائل ، عن عائشة بنت سعد ، عن أبيها سعد ابن أبي وَقَّاص ، قال : لقد رأيتنى أرمى بالسهم يومثذ فيرده على رجل أبيض حسن الوجه ، لا أعرفه حتى كان بعد فظننت أنه ملك .

حدّثنى إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن سعد بن أبي وَقّاص ، قال : لقد رأيت رجلين عليهما ثياب بيض ، أحدهما عن يمين رسول الله صلّى الله عليه وسلّم والآخر عن يساره ، يُقاتلان أشدّ القتال ، ما رأيتهما قبلُ ولا بعدُ .

حدّثني عبد الملك بن سُلم (٢) ، عن قَطَن بن وَهب ، عن عبيد بن

<sup>(1)</sup> العنق: الجماعة من الناس. (أساس البلاغة، ص ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) فى ب : «منقلة <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>٣) فى ب : «عبد الملك بن سليمان » .

عُمَير . قال : لمّا رجعت قُرَيش من أُحُد جعلوا يتحدّثون فى أنديتهم عا ظفروا ويقولون : لم نر الخيل البُلْق ولا الرجال البيض الذين كنَّا نراهم يوم بدر . قال عبيد بن عُمَير : ولم تُقاتل الملائكة يوم أُحُد .

وحدّثنى ابن أبى سَبْرَة ، عن عبد الحَميد بن سُهَيل ، عن عمر بن الحَكَم قال : لم يُمَدّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم أُحُد بمَلَك واحد ، إنما كانوا يوم بدر .

حدَّثني ابن خَديج ، عن عمرو بن دِينار ، عن عِكْرِمَة مثلَه .

حدَّثني مَعْمَر بن راشد ، عن ابن أبي لُحيح ، عن مُجاهد ، قال : حضرت الملائكةُ يومئذِ ولم تُقاتل .

حدّثنى سُفيان بن سعيد ، عن عبد الله بن عُثمان ، عن مُجاهد ، قال : لم تُقاتل الملائكة إلّا يوم بدر .

حدّثنى ابن أبى سَبْرَة ، عن ثُور بن زيد ، عن أبى الغَيث ، عن أبى هُرَيرة ، قال : قد وعدهم الله أن يمدّهم لو صبروا ، فلمّا انكشفوا لم تُقاتل الملائكة يومئذ .

حدّثنى يَعقوب بن محمّد بن أَبى صَعْصَعَة ، عن موسى بن ضَمْرَة بن سَعيد ، عن أَبيه ، عن أَبى بَشير المازنيّ ، قال : لمّا صاح الشيطان أَزَبّ العَقَبَة (١) إِنَّ محمّدًا قد قُتل ؛ لِما أَراد الله عزَّ وجلّ من ذلك ، شقط فى العَقبَة (١) إِنَّ محمّدًا قد كُل وجه ، وأصعدوا فى الجبل . فكان أوّل من أيدى المسلمين وتفرّقوا فى كلّ وجه ، وأصعدوا فى الجبل . فكان أوّل من بشرهم أَنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سالمٌ كعب بن مالك . قال كعب :

<sup>(</sup>١) أزب العقبة : من أساء الشياطين . (النهاية ، ج ١ ، ص ٢٨) . وذكره السهيلي بكسر الممزة وسكون الزاى . (الروض الأنف ، ج ١ ، ص ٢٧٨) .

فجعلتُ أَصيح ، ويُشير إِلَى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بإصبعه على فيه أن اسكُت .

فحد تنى موسى بن شَيبة بن عمرو بن عبد الله بن كَعب بن مالك . عن أبيها . قال : لمّا عن عُمَيرة بنت عُبَيد الله بن كَعب بن مالك . عن أبيها . قال : لمّا انكشف الناس كنت أوّل من عرف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وبشّرت به المؤمنين حيًّا سويًّا . قال كَعب : وأنا فى الشّعب . فدعا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كَعباً بَلاً مُته - وكانت صفراء أو بعضها - فلبسها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كَعباً بَلاً مُته فلبسها كَعب . وقاتل كعب يومئذ قتالاً شديدًا حتى جُرح سبعة عشر جرحاً .

حدّثنى مَعْمَر بن رائد ، عن الزُّهرى ، عن ابن كَعب بن مالك ، عن أبيه ، قال : كنت أوّل من عرف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومئذ ، فعرفت عينيه من تحت المغفَر ، فناديت : يا معشر الأَنصار ، أَبشروا ! هذا رسول الله ! فأَشار إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أَن اصمُت .

حدّثنی ابن أبی سَبْرَة ، عن خالد بن رَباح ، عن الأَعْرَج ، قال : لمّا صاح الشيطان «إِنَّ محمّدًا قد قُتل »، قال أبو سُفيان بن حَرب : يا معشر قُرَيش ، أيّكم قتل محمّدًا ؟ قال ابن قَميئة : أنا قتلته. قال : نُسوِّرك (۱) كما تفعل الأَعاجم بأبطالها . وجعل أبو سُفيان يطوف بأبی عامر الفاسق فی المَعْرَك هل يری محمّدًا [بين القتلی] ، (۲) فمر بخارجة بن زيد بن أبی زُهَير ، فقال : يا أبا سُفيان ، هل تدری من هذا القتيل ؟ قال : هذا خارجة بن زيد بن أبی زُهَير الخزرجی ، هذا سيّد قال : لا . قال : هذا خارجة بن زيد بن أبی زُهَير الخزرجی ، هذا سيّد

<sup>(</sup>١) سوره : ألبسه السوار . (الصحاح ، ص ٦٩٠) .

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن ب ، ح .

بَلْحارث بن العزرج . ومرّ بعبّاس بن عُبادة بن نَصْلَة إلى جنبه فقال : هذا ابن قَوْقَل ، هذا الشريف فى بيت الشرف . قال : ثم مرّ بذكوان ابن عبد قيس ، فقال : هذا من ساداتهم . ومرّ بابنه حَنْظَلَة فقال : من هذا يا ابن عامر ؟ قال : هذ أعز من هاهنا على ، هذا حَنْظَلَة بن أبى عامر . قال أبو سُفيان : ما نرى مصرع محمّد ، ولو كان قتله لرأيناه ؛ كذب ابن قميئة ! ولتى خالد بن الوليد فقال : هل تبيّن عندك قتل محمّد ؟ قال خالد : رأيته أقبل فى نَفَر من أصحابه مُصعِدين فى الجبل . قال أبو سُفيان : هذا حق الكرية المن قميئة ؛ زعم أنّه قتله .

حدّثنى ابن أبي سَبْرَة ، عن خالد بن رَباح ، عن أبي سُفيان مولى ابن أبي أحمد ، قال : سمعت محمّد بن مَسْلَمة يقول : سمعت أُذُناى وأبصرت عيناى رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول يومثذ ، وقد انكشف الناس إلى الجبل وهم لا يَدْوُون عليه ، وإنه ليقول : إلىّ يا فلان ، إلىّ يا فلان ، أنا رسول الله ! فما عرّج منهما واحدٌ عليه ومضيا .

حدّثنى ابن أبى سَبْرَة ، عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى جَهْم ، واسم أبى جَهْم ، واسم أبى جَهْم عُبَيد ، قال : كان خالد بن الوليد يُحدّث وهوبالشام يقول : الحمد لله الذى هدانى للإسلام ! لقد رأيتنى ورأيت عمر بن الخطّاب رحمه الله حين جالوا وانهزموا يوم أُحُد ، وما معه أحدٌ ، وإنى لنى كتيبة خشناء فما عرفه منهم أحدٌ غيرى ، فنكبت عنه وخشيتُ إن أغريتُ به من معى أن يُصمُدوا له ، فنظرت إليه مُوجّها إلى الشّعْب .

حدّثنى ابن أبي سَبْرَة ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرْوة ، عن أبي الحُويَرْث ، عن نافع بن جُبَير، قال : سمعت رجلاً من المهاجرين. يقول :

شهدتُ أُحُدًا فنظرت إلى النّبل تأتى من كلّ ناحية ، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم وَسُطها ، كلّ ذلك يُصرَف عنه . ولقد رأيت عبد الله بن شِهاب الزّهرى يقول يومئذ : دُلّونى على محمّد ، فلا نجوتُ إن نجا ! وإنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى جنبه ، ما معه أحدٌ ؛ ثم جاوزه ، ولتى عبد الله ابن شِهاب صَفوان بن أُميّة ، فقال صَفوان : تَرِحْتَ (١) ، ألم يُمكنك أن تضرب محمّدًا فتقطع هذه الشَّأْفَة (٢) ، فقد أمكنك الله منه ؛ قال : وهل رأيتَه ؛ قال : نعم ، أنت إلى جنبه . قال : والله ما رأيته . أحليفُ بالله إلى منوع ، خرجنا أربعة تعاهدنا وتعاقدنا على قَتْله ، فلم نَحْلُص إلى ذلك .

حدّثنى ابن أبى سَبْرَة ، عن خالله بن رَباح ، عن يَعقوب بن عمر بن قتادة ، عن نَمْلة بن أبى نَمْلة – واسم أبى نَمْلة عبد الله بن مُعاذ ، وكان أبوه مُعاذ أَخا للبَرَاء بن مَعرور لأُمّه – فقال : لمّا انكشف المسلمون ذلك اليوم نظرت إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وما معه أحدٌ إلاّ نُفير ، فأحدق به أصحابه من المهاجرين والأنصار وانطلقوا به إلى الشّعب ؛ وما للمسلمين لوالا قائم ، ولا فئة ، ولا جَمْعُ ، وإنّ كتائب المشركين لتَحوشهم (٣) مُقبلة ومُدبرة في الوادي ، يلتقون ويفترقون ، ما يرون أحدًا من الناس يردّهم . فاتبعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأنظر إليه وهو يؤم أصحابه ؛ شم رجع المشركون نحو عسكرهم وتآمروا في المدينة وفي طلبنا ، فالقوم على ما هم عليه من الاختلاف . وطلع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى أصحابه ،

<sup>(</sup>۱) فی ت : « نزحت » .

<sup>(</sup> ٢ ) فى ت : « هذه الشاقة » . والشأفة : قرحة. قال الزمخشرى : ومن المجاز : استأصل الله نمالى شأفتهم : عداوتهم وأذاهم . ( أساس البلاغة ، ص ٤٧٤) .

<sup>(</sup>٣) في ح : « لتحوسهم » .

فكأنَّهم لم يُصبهم شيءٌ حين رأوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم سالماً .

حدّثنى إبراهيم بن محمّد بن شُرَحْبيل العَبْدَرى ، عن أبيه ، قال : حمل مُصْعَب اللواء فلمّا جال المسلمون ثبت به ، فأقبل ابن قَميئة وهو فارس فضرب يده اليمنى فقطعها ، وهو يقول : ﴿ وَمَا مُحَمّدٌ إِلّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلهِ الرّسُلُ ﴾ (١) . وأخذ اللواء بيده اليسرى وحنى عليه فقطع يده اليسرى ، فحنى على اللواء وضمّه بعَضُدَيه إلى صدره وهو يقول : ﴿ وَما مُحَمّدٌ إِلا رَسُولٌ وَمَا مُحَمّدٌ إِلا رَسُولٌ وَمَا مُحَمّدٌ إِلا رَسُولٌ وَمَا مُحَمّدُ الله والله والدق قد خَلَت مِن قَبْلهِ الرّسُلُ . . ﴾ الآية . ثم حمل عليه الثالثة فأنفذه واندق الرمح ، ووقع مُصْعَب وسقط اللواء ؛ وابتدره رجلان من بنى عبد الدار ، شويْبط بن حَرْمَدَة وأبو الروم ، وأخذه أبو الروم فلم يزل في يده حتى دخل به المدينة حين انصرف المسلمون .

وحدّثنى موسى بن يَعقوب ، عن عمّته ، عن أمّها ، عن المقداد ، قال : لمّا تصاففنا للقتال جلس رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تحت راية مُصْعَب بن عُمير ، فلمّا قُتل أصحاب اللواء وهُزم المشركون الهزيمة الأولى ، وأغار المسلمون على عسكرهم فانتهبوا ، ثم كرّوا على المسلمين فأتوا من خلفهم فتفرّق الناس (٢) ، ونادى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فى أصحاب الألوية ، فأخذ اللواء مُصْعَب بن عُمير ثم قُتل . وأخذ راية المخزرج سعد بن عُبادة ، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم مُحدقون به . ودفع لواء الله بن عُبادة ، أنها المهاجرين إلى أبى الروم العَبْدرى آخر النهار ، ونظرت إلى لواء الأوس مع أسيد بن حُضير ، فناوشوهم ساعة واقتتلوا على الاختلاط من الصفوف . ونادى المشركون بشعارهم : يا لَلْعُزّى ، يا آل هُبَل ! فأوجعوا والله فينا قتلاً ونادى المشركون بشعارهم : يا لَلْعُزّى ، يا آل هُبَل ! فأوجعوا والله فينا قتلاً

<sup>(</sup>۱) سورة ۳ آل عمران ۱٤٤

<sup>(</sup> ٢ ) في ت : « فيضروا الناس » .

دريعاً ، ونالوا من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما نالوا . لا والذي بعثه بالحق ، إِن رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم زال شِبْرًا واحدًا ، إِنه لني وجه العدو ؛ وتثوب إليه طائفة من أصحابه مرة وتتفرق عنه مرة ، فربّما رأيته قائماً يرمى عن قوسه أو يرمى بالحجر حتى تحاجزوا : وثبت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كما هو في عصابة صبروا معه ، أربعة عشر رجلًا، سبعةٌ من المهاجرين وسبعةٌ من الأنصار: أبو بكر، وعبد الرحمن بن عَوف، وعَلَى بن أَبِي طالب ، وسعد بن أَبي وَقَّاص ، وطَلحة بن عُبَيد الله ، وأَبوعُبَيدة بن الجَرّاح، والزُّبَيربن العَوّام؛ ومن الأَنصار: الحُباب بن المُنْذِر، وأبو دُجانة ، وعاصم بن ثابت ، والحارث بن الصِّمَّة ، وسَهل بن حُنيف ، وأسيد بن حُضَير ، وسعد بن مُعاذ . ويقال ثبت سعد بن عُبادة ، ومحمّد ابن مَسْلَمَة ، فيجعلونهما مكان أُسَيد بن حُضَير وسعد بن مُعاذ . وبايعه يومئذ ثمانيةٌ على الموت \_ ثلاثة من المهاجرين وخمسة من الأُنصار : عَليٌّ ، والزُّبَير ، وطَلحة عليهم السلام ، وأبو دُجانة ، والحارث بن الصِّمَّة ، وحُباب ابن المُنْذِر ، وعاصم بن ثابت ، وسَهل بن حُنَبف ، فلم يُقتَل منهم أَحدٌ . ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يدعوهم في أخراهم ، حتى انتهى من انتهى منهم إلى قريب من المهراس(١).

وحدّ ثنى عُتبة بن جَبيرة ، عن يَعقوب بن عمرو بن قَتادة ، قال : ثبت بين يديه يومئذ ثلاثون رجلاً كلهم يقول : وجهى دون وجهك ، ونفسى دون نفسك ، وعليك السلام غير مُودَّع .

وقالوا: إِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لمَّا لَحَمَه القتال وخُلص إليه ،

<sup>(</sup>۱) قال السمهودى : مهراس ماء بجبل أحد، ،قاله المبرد ، وهو معروف؛ أقصى شعب أحد، يجتمع من المطر فى نقر كبار وصغار ،والمهراس اسم لتلك النقر . (وفاء الوفا ، ج ۲ ، ص ۳۷۹) .

وذب عنه مُصْعَب بن عُمَير وأبو ذجانة حتى كَثُرت به الجراحة ، جعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: من رجلٌ يَشرى نفسَه ؟ فوثب فئة من الأنصار خمسة ، منهم عُمارة بن زياد بن السَّكَن ، فقاتل حتى أُثبت ؛ وفاءَتْ فئةٌ من المسلمين فقاتلوا حتى أجهضوا أعداء الله . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم لعُمارة بن زياد : ادنُ منَّى ! إِلَّ ، إِلَّ ! حتى وسَّده رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قدمَه ـ وبه أربعةَ عشَرَ جرحاً ـ حتى مات . وجعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومئذ يَذْمُر الناس ويحضُّهم على القتال ، وكان رجالٌ من المشركين قد أذلقوا(١) المسلمين بالرَّمْي ، منهم حِبّان بن العَرقة ، وأَبوأُسامة الجُشَميّ ، فجعل النيّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول لسعدبن أبي وَقَّاص: ارم ، فداك أبي وأُمِّي! ورمى حِبّان بن العَرِقَة بسهم فأصاب ذيل أُمّ أَيْمَن \_ وجاءت يومئذ تستى الجرحى \_ فعقلها (٢) وانكشف عنها ، فاستغرب في الضحك ؛ فشق ذلك على رسول الله صلَّى الله عليه وسلمٌ ، فدفع إلى سعد بن أَبِي وَقَاضُ سهماً لا نَصْلَ له فقال : ارم ! فوقع السهم في ثُغرة نحر حِبّان فوقع مُستلْقِياً وبدت عَورَتُه . قال سعد : فرأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ضحك يومئذ حتى بدت نواجذه . ثم قال : استقاد لها سعد ؟ أَجاب الله دعوَتك وسدّد رميتَك ! ورمى يومثذ مالك بن زُهَير الجُشَميّ أَحو أَبِي أُسامة الجُشَميّ ، وكان هو وحِبّان بن العَرِقَة قد أُسرعا في أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأكثرا فيهم القتل بالنَّبل ، يتستَّران بالصخر ويرميان المسلمين. فبينا هم على ذلك (٢) أبصر سعد بن أبي وَقَّاص مالك بن زُهَير

<sup>(</sup>١) أذلقوا: أضعفوا. (القاموس المحيط، ج٣، ص ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) في ح : « فقلبها وانكشف ذيلها عنها » . وعقلها : صرعها . ( القاموس المحيط ، ج ؛ ، صرعها . ( القاموس المحيط ، ج ؛ ،

<sup>(</sup>٣) في ت : « إلى أن أبصر » .

وراء صخرة ، قد رمى وأطلع رأسه ، فيرميه سعد فأصاب السهم عينه حتى خرج من قَفاه ، فنزا(١) في السهاء قامة ثم رجع فسقط. ، فقتله الله عزّ وجلّ .

ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يومئذ عن قوسه حتى صارت شَظايا ، فأخذها قَتادة بن النَّعمان وكانت عنده . وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النُّعمان حتى وقعت على وَجْنَته . قال قتادة بن النَّعمان : فجئت رسول الله النَّعمان الله عليه وسلَّم فقلت : أى رسول الله ، إنَّ تحتى امرأة شابّة جميلة أحبّها وتُحبّني وأنا أخشى أن تَقْذَر مكان عيني . فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلَّم فردها فأبصرت (٢) وعادت كما كانت ، فلم تضرب عليه ساعة من ليل ولا نهار ، وكان يقول بعد أن أسنَّ : هي والله أقوى عيني !

وباشر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم القتال ، فرمى بالنّبل حتى فنيت نَبلُه وتكسّرت سِية قوسه ، وقبل ذلك انقطع وَتَره ، وبقيت في يده قطعة تكون شبرًا في سِية القوس ؛ وأخذ القوس عُكّاشة بن مِحْصَن يُوتِره له ، فقال : يا رسول الله ، لا يبلغ الوتر . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : مُدّه ، يبلغ ! قال عُكّاشة : فوالذي بعثه بالحق ، لمددتُه حتى بلغ وطويت منه ليَّتَين (٣) أو ثلاثة على سِية القوس . ثم أخذ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قوسه . فما زال يرمى القوم ، وأبو طلحة أمامهم يَستُره مُترّساً عنه ، حتى نظرت إلى قوسه قد تحطّمت ، فأخذها قتادة بن النّعمان . وكان نظرت إلى قوسه قد تحطّمت ، فأخذها قتادة بن النّعمان . وكان

<sup>(</sup>١) في ت : « فترا » ، وفي ح : « فثرى » . وفزا : وثب . (القاموس المحيط ، ج ؛ ، ص ه ٣٩)

<sup>(</sup>۲) و ح: «فانصرف مها».

<sup>(</sup>٣) في ت : « اثنبن أو ثلاتة » .

أبوطَلحة يوم أُحُد قد نشر (۱) كنانته بين يدَى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم :صوت وكان رامياً وكان صَيِّتاً . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم :صوت أبي طَلحة في الجيش خير من أربعين رجلاً . وكان في كنانته خمسون سهماً ، فنثرها (۲) بين يدى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، ثم جعل يصيح : يا رسول الله ، نفسي دون نفسك! فلم يزل يرمى بها سهماً سهماً ، وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يُطلع رأسه خلف أبي طَلحة بين راسه (۳) ومَذْكِبه ينظر إلى مواقع النّبُل حتى فنيت نَبْلُه ، وهو يقول : نَحرى دون نحرك ، بعلي الله فداك! فإن كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ليأخذ العود من الأرض فيقول : ارم يا أبا طَلحة! فيرمى بها سهماً جيّدًا .

وكان الرُّماة من أصحاب النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم المذكور منهم (١٠): سعد بن أبي وَقَاص ، والسائب بن عُمَّان بن مَظعون ، والمقداد بن عمرو ، وزيد بن حارثة ، وحاطب بن أبي بَلْتَعَة ، وعُتبة بن غَزوان ، وخِراش بن الصَّمَّة ، وقُطْبَة بن عامر بن حَديدة ، وبشر بن البَراء بن مَعرور ، وأبو نائلة سِلكان بن سَلامة ، وأبو طَلحة ، وعاصم بن ثابت بن أبي الأَقْلَح ، وقَتادة بن النُّعمان .

ورُمى يومئذ أَبو رُهْم الغِفاريّ بسهم فوقع في نَحره ، فجاء إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فبصق عليه فبرأ ، وكان أبو رُهم يُسمَّى المَنحور .

وكان أربعةٌ من قُرَيش قد تعاهدوا وتعاقدوا على قَتْل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وعرفهم المشركون بذلك \_ عبد الله بن شِهاب ، وعُتْبَة بن

<sup>(</sup>۱) في ح: «قد نتل».

<sup>(</sup> ٢ ) في ح : «ننلها » .

<sup>(</sup>٣) ف ح : «أذنه».

<sup>( ؛ )</sup> في ح : « المذكورون منهم جماعه » .

أَبِي وَقَاص ، وابن قَميئة ، وأُبَىّ بن خَلَف . ورمى عُتْبَة يومئذ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم بأربعة أحجارٍ وكسر رَباعِيتَه - أَشْظَى (١) باطنَها ، اليُمنى السُّفلى - وشُجّ في وَجْنَتَيْه [حتى غاب حَلَق المِخْفَر في وَجْنَته ] (٢) وأصيبت رُكبتاه فجُحِشتا . وكانت حُفَرٌ حفرها أبو عامر الفاسق كالخنادق للمسلمين ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلَّم واقفاً على بعضها ولا يشعر به . والثبت عندنا أنَّ الذي رمى وَجْنَتى رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ابن قَميئة ، والذي رمى شفته وأضاب رَباعِيتَه عُتبة بن أبي وقاص . وأقبل ابن قَميئة وهو يقول : ورماه عُتْبة بن أبي وقاص مع تَجليل السيف (أ) ، وكان عليه صلى الله عليه وسلَّم ورماه عُتْبة بن أبي وقاص مع تَجليل السيف (أ) ، وكان عليه صلى الله عليه وسلَّم ركبتاه ، ولم يصنع سيف ابن قَميئة شيئاً إلاَّ وَهَن الضربة بِثِقَل السيف، وسلَّم وسلَّم الله عليه وسلَّم ، وانتهض رسول الله صلى الله عليه وسلَّم فقد وقع لها رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ، وانتهض رسول الله عليه أنه عليه وسلَّم ، وانتهض رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ، وانتهض رسول الله عليه وسلَّم ، وانتهض رسول الله عليه وسلَّم ، وانتهض رسول الله عن ورائه ، وعَلَى اخذَ بيدَيه حتى استوى قائماً .

حدّ تنى الضَّحّاك بن عُثان ، عن ضَمْرَة بن سَعيد ، عن أَبي بَشير المازيّ ، قال : حضرتُ يوم أُحُد وأَنا غلامٌ ، فرأيت ابن قَميئة علا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالسيف ، فرأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقع على رُكبتيه في حُفْرَةٍ أَمامه حتى توارى ، فجعلت أصيحُ \_ وأنا غلام \_ حتى رأيت الناس

<sup>(</sup>١) أشظى : كسر . (النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٢٢) .

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن ب، ت.

<sup>(</sup>٣) فى ب ، ت : « يحلف له » .

<sup>(</sup>٤) فى ح: «ورماه عتبة بن أبى وقاص فى الحال التى جلله ابن قميئة فيها السيف وكان عليه السلام فارساً وهو لابس درعين ». وتجليل السيف من قولهم جلله أى علاه . (الصحاح، ص ١٩٦١).

<sup>(</sup> ه ) فى  $\sigma$  : « فوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرس فى حفرة » .

ثابوا إليه . قال : فأَنظرُ إلى طَلحة بن عُبَيد الله آخذًا بحِصنه حتى قام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم .

ويُقال إِنَّ الذي شَبِّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في جَبهته ابنُ شِهاب، والذي أَشْظَى رَباعِيته وأَدْمَى شَفتَيه عُتبة بن أَبي وَقَاص ، والذي رمى وجَنتيه حتى غاب الحَلَق في وجَنتيه ابنُ قَميئة ، وسال الدم في شَبجته التي في جَبهته حتى أخضل الدم لعيته صلَّى الله عليه وسلَّم . وكان سالم مولى أبي حُذيفة يغسل الدم عن وجهه ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول : كيف يُفلح قوم فعلوا هذا بنبيّهم ، وهو يدعوهم إلى الله ؟ فأَذزل الله عزَّ وجلّ : ﴿ لَيْسَ لَكُ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ . . ﴾ (١) الآية .

وقال سعد بن أبي وقاص : سمعته يقول : اشتد غضب الله على قوم أدموا فا رسول الله ؛ اشتد غضب الله على قوم أدموا وجه رسول الله ؛ اشتد غضب الله على رجل قتله رسول الله ! قال سعد : فقد شفانى من عُتبة أخى خضب الله على رجل قتله رسول الله عليه .وسلّم ، ولقد حرصت على قتله حرصاً ما حرصته على شيء قطّ ، وإن كان ما علمته لعاقًا بالوالد سَيّى الخُدُن . ولقد تخرقت صفوف المشركين مرّتين أطلب أخى لأقتله ، ولكن راغ (٢) منّى رَوَعان الثعلب ، فلمّا كان الثالثة قال لى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : يا عبدالله ما تُريد ؟ تُريد أن تقتل نفسك ؟ فكففت ، فقال رسول الله صلّى الله عليه و لله ملّى الله عليه و له منهم ! قال : والله ، ما حال الحول على أحد منهم ! قال : والله ، ما حال الحول على أحد ممّن رماه أو جرحه ! مات عُتبة ، وأما ابن قَميئة فإنه اختُلِف فيه . فقائل يقول إنه رمى يوم أسله اختُلِف فيه . فقائل يقول أنه رمى يوم أسله ...

<sup>(</sup>١) سورة ٣ آل عمران ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) فى ت : « زاغ منى زوغان » .

بسهم. فأصاب مُصْعَبَ بن عُمَير فقال: خدها وأنا ابن قميئة! فقتل مُصْعَباً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقْمَأُهُ(١) الله! فعمد إلى شاة يحتلبها فنطحته بقرنها وهو مُعتقِلها فقتلته ، فَوُجد ميّتاً بين الجبال ، لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان عدو الله قد رجع إلى أصحابه فأخبرهم أنه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو رجل من بنى الأدرم (١) من بنى فهر .

ويقبل عبد الله بن حُميد بن زُهير حين رأى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على تلك الحال ، يَركُض فرسه مُقنَّعاً فى الحديد يقول : أنا ابن زُهير، دُلّونى على محمّد ، فوالله لأقتلنَّه أو لأموتنَّ دونه ! فتعرّض له أبو دُجانة فقال : هَلُمّ إلى مَن يَقِى نفسَ محمّد بنفسه ! فضرب فرسه فعرقبها (٣) فاكتسعت الفرس ، ثم علاه بالسيف (٤) وهو يقول : خدها وأنا ابن خَرَشَة ! ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم ينظر إليه يقول : اللّهم ارض عن ابن خَرَشَة كما أنا عنه راض .

حدّثنى إسحاق بن يحيى بن طَلحة ، عن عيسى بن طَلحة ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : سمعتُ أبا بكر رضى الله عنه يقول : لمّا كان يوم أُحُد ورُمى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فى وجهه حتى دخلت فى وَجنتيه حَلْقَتان من المِغْفَر ، فأقبلتُ أسعى إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وإنسانٌ قد أقبل من قِبَل المشرق يطير طيراناً ، فقلت : اللّهم اجعله وإنسان قد أقبل من قِبَل المشرق يطير طيراناً ، فقلت : اللّهم اجعله

<sup>(</sup>١) أقمأه : صغره وذلله . ( الصحاح ، ص ٢٦) .

<sup>(</sup>٢) فَى ت : «الأزرم». والأدرم: تيم بن غالب، وهو بطن من قريش الظواهر كما ذكر النباذاذري. (أنساب الأشراف، ج١، ص ٤٠).

<sup>(</sup>٣) عرقبها : قطع عرقوبها ، وهو الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ٨٨ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) فى ت : « فقتله » .

طَلحة بن عُبيد الله ! حتى توافينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبوعُبيدة بن الجرّاح ، فبكرنى فقال : أسألك بالله يا أبا بكر ألا تركتنى ، فأنزعه من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال أبو بكر : فتركته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عليكم صاحبكم ! يعنى طَلحة بن عُبيد الله . فأخذ أبو عُبيدة بثنيته حُلْقة المعْفَر فنزعها ، وسقط على ظهره وسقطت ثنية أبى عُبيدة ، ثم أخذ الحَلْقة الأُخرى بثنيته الأُخرى ، فكان أبو عُبيدة في الناس أثرم (١).

ويُقال إِنَّ الذي نزع الحَلْقَتَين من وجه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عُقبة عُقبة بن وَهب بن كَلَدَة ، ويقال أبو اليَسَر – وأَثبت ذلك عندنا عُقبة ابن وَهب بن كَلَدَة .

و كان أبو سَعيد الخُدْرى يُحدّث أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أصيب وجهه يوم أُحُد فدخلت الحَلْقَتان من المِغْفَر في وَجنتيه ، فلمّا نُزعتا جعل الدَّمُ يسرُب كما يسرُب الشَّن (٢) ، فجعل مالك بن سِنان يَملُج (٣) الله منيه ثم ازْدَرَده ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : مَن أحب أن ينظر إلى من خالط دمه دمى فلينظر إلى مالك بن سِنان . فقيل لمالك : تشرب الدم ؟ فقال : نعم ، أشرب دم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . فقال من فكنًا ممّن رُدّ من الشيخين ، لم نُجَز (١٤) مع المُقاتِلة ، فلمّا كان من فكنًا ممّن رُدّ من الشيخين ، لم نُجَز (١٤)

<sup>(</sup>١) رجل أثرم : أي به ثرم ، وهو سقوط الثنية . (أساس البلاغة ، ص ٩٢) .

<sup>(</sup>٢) الشن : القربة الحلق ، وهي الشنة أيضاً . (الصحاح ، ص ٢١٤٦) .

<sup>(</sup>٣) ملج الصبي أمه إذا رضعها . (النهاية ، ج ٤ ، ص ١٠٥) .

<sup>( )</sup> في ب ، ت : « لم نجي ً » .

النهار وبلغَنا مُصابُ (١)رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وتفرُّقُ الناس عنه ، جئت مع غِلمان من بني خُدْرة نعترض لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وننظر إلى سلامته فنرجع بذلك إلى أهلنا ، فلقينا الناس مُنصرفين ببطن قَناة (٢) ، فلم يكن لنا هِمَّة إِلَّا النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ننظر إليه ، فلمَّا نظر إلىّ قال : سعد بن مالك ؟ قلت : نعم ، بأبي وأُمى ! فدنوت منه فقبّلت رُكبته وهو على فرسه ، ثم قال : آجرك الله في أبيك ! ثم نظرت إلى وجهه فإذا في وجنتَيه موضع الدرهم في كلِّ وَجنة ، وإذا شَيجّةٌ في جبهته عند أُصول الشُّعَر ، وإذا شفته السفلي تَدْعَى ، وإذا رَباعِيته اليمني شَظية ، فإذا على جرحه شيءٌ أَسود . فسأَلت : ما هذا على وجهه ؟ فقالوا : حَصيرٌ مُحرَّقٌ . وسألت : من دمّى وَجنتَيه ؟ فقيل : ابن قَميئة . فقلت : من شجّه في جبهته ؟ فقيل : ابن شِهاب . فقلت : من أصاب شفته ؟ فقيل : عُتبة . فجعلت أعدو بين يديه حتى نزل ببابه ، فما نزل إلَّا حملاً ، وأرى رُكبتَيه مجحوشتين، يتَّكئ على السعدين \_ سعد بن عُبادة وسعد بن مُعاذ \_ حتى دخل بيته . فلمّا غَرَبت الشمس وأذَّن بلال بالصلاة خرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على مثل تلك الحال يتو كَّأُ على السعدين ، ثم انصرف إلى بيته ؛ والناس في المسجد يُوقدون النيران يُكمّدون بها الجراح . ثم أَذَّن بِلالٌ بالعشاء حين غاب الشُّفَق ، فلم يخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وجلس بلال عِند بابه حتى ذهب ثُلُثُ الليل ثم ناداه : الصلاة ، يا رسول الله ! فخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وقد كان نائماً . قال : فرمقتُه فإذا هو أَخفُّ في مِشْيَتُهُ مَنْهُ حَيْنُ دَخُلُ بِيتُهُ ، فَصُلَّيْتُ مَعُهُ العَشَاءَ ثُمْ رَجِعَ إِلَى بِيتُهُ ، وقد صفّ

<sup>(</sup>۱) فى ت: «مضارب».

<sup>(</sup>٢) قناة : أحد أودية المدينة . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٦٣) .

له الرجال ما بين بيته إلى مُصَلاً ه ، يمشى وَحْدَه حتى دخل ؛ ورجعتُ إلى أَهلى فخبرتهم بسلامة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فحمدوا الله على ذلك وناموا ، وكانت وجوه الخزرج والأوس فى المسجد على باب النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم يحرسونه فَرَقاً من قُرَيش أَن تكرّ .

قالوا: وخرجت فاطمة فى نساء ، وقدراً ت الذى بوجهه صلى الله عليه وسلّم فاعتنقته وجعلت تمسح الدم عن وجهه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : اشتد غضب الله على قوم أدموا وجه رسوله ! وذهب عَلى عليه السلام يأتى بماء من المعهراس ، وقال لفاطمة : أمسكى هذا السيف غير ذَمِم . فأتى بماء فى مِجَنّه (۱) ، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن يشرب منه فأتى بماء فى مِجَنّه (۱) ، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن يشرب منه ما الم آجي (۲) . فمضمض منه فاه للدم فى فيه ، وغسلت فاطمة الدم عن أبيها ولمّا أبصر النبي صلى الله عليه وسلّم سيف عَلى عليه السلام مُختضِباً قال : ولمّا أبصر النبي صلى الله عليه وسلّم سيف على عليه السلام مُختضِباً قال : الصّمة ، وسَهل بن حُنيف ، وسيف أبى دُجانة غير مَذموم . فلم يُطق أن الشرب منه ، فخر ج محمّد بن مَسْلَمة يطلب مع النساء ماء ، وكنّ قد جثن أربع عشرة امرأة ؛ منهن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، يحملن الطعام والشراب على ظهورهن ، ويسقين الجرحى ويُداوينهم . يحملن الطعام والشراب على ظهورهن ، ويسقين الجرحى ويُداوينهم .

قال كَعب بن مالك : رأيت أمّ سُلَيم بنت مِلحان وعائشة على ظهورهما القِرَب يحملانها يوم أُحُد ، وكانت حَمْنَة بنت جَحش (٢) تستى العطشى

<sup>(</sup>١) في ت : « في فجنة » . والمجن : الترس . ( القاموس المحيط ، ج ؛ ، ص ٢١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الآجن : الماء المتغير الطعم واللون . (النهاية ، ج ١ ، ص ١٨) .

<sup>(</sup>  $^{\prime}$  ) في  $^{\prime}$  :  $^{\prime}$  ,  $^{\prime}$  وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن سعد . ( الطبقات ،  $^{\prime}$ 

وتُداوی الجرحی ، و کانت أُمّ أَيْمَن تسقی الجرحی . فلمّا لم يجد محمّد بن مَسْلَمَة عندهم ماء و کان رسول الله صلّی الله عليه وسلّم قد عطش يومئن عطشاً شديدًا \_ ذهب محمّد إلی قناة وأخذ سقاء و حتی استقی من حِسی (۱) قناة عند قصور التيميّين اليوم \_ فأتی بماء عذب فشرب رسول الله صلّی الله عليه وسلّم ودعا لمحمّد بن مَسْلَمَة بخير . وجعل الدم لا ينقطع ، وجعل النبی صلّی الله عليه وسلّم يقول : لن ينالوا منّا مثلها حتی تستلموا الرُّكُن . فلمّا رأت فاطمة الدم لا يرْقأ \_ وهی تغسل الدم ، وعلی عليه السلام يصب فلمّا رأت فاطمة الدم لا يرْقأ \_ وهی تغسل الدم ، وعلی عليه السلام يصب الماء عليها بالموجن \_ أخذت قطعة حصير فأحرقته حتی صار رَمادًا ، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم . ويقال إنها داوته بصوفة مُحترقة . وكان رسول الله صلّی الله عليه وسلّم بعد يُداوی الجرح الذی فی وجهه بعظم بال حتی يذهب أثرُه ؛ ولقد مكث رسول الله صلّی الله عليه وسلّم يجد وَهُن ضربة ابن قميئة علی عاتقه شهرًا أو أكثر من شهر ، ويُداوی الأثر الذی بوجهه بعظم بال .

حدّثنى محمّد بن عبد الله ، عن الزّهرى ، عن سَعيد بن المُسَيِّب قال : لمّا كان يوم أُحُد أَقبل أَبَى بن خَلَف يركُض فرسَه ، حتى إذا دنا من النبى صلّى الله عليه وسلّم اعترض له ناسٌ من أصحابه ليقتلوه ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : استأخروا عنه ! فقام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وحرّبتُه في يده فرماه ما بين سابغة البَيْضة والدِّرع فطعنه هناك ، فوقع أبنى عن فرسه ، فكُسر ضِلعٌ من أضلاعه ، واحتملوه ثقيلاً حتى ولّوا قافلين فمات بالطريق ، ونزلت فيه : ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكنّ الله رَمَى ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) الحسى : حفيرة قريبة القعر، قيل إنه لا يكون إلا في أرض أسفلها حجارة وفوقها رمل فإذا أمطرت نشفها الرمل فإذا انتهى إلى الحجارة أمسكته . (النهاية ، ج١، ص ٢٢٨) .

٢) سورة ٨ الأنفال ١٧ .

فحدَّثني يونس بن محمَّد الظُّفَريّ ، عن عاصم بن عمر ، عن عبد الله ابن كعب بن مالك ، عن أبيه ، قال : كان أبكيّ بن خَلَف قدم في فداء ابنه ، وكان أُسر يوم بدر . فقال : يا محمّد ، إِنَّ عندى فَرَساً لي أُجلُّها فَرَقاً (١) مِن ذُرَةِ كلّ يوم ، أَقتلُك عليها . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم : بل . أَنا أَقتلُك عليها إِن شاءَ الله . ويقال قال ذلك بمكَّة فبلغ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلم كلِّمتُه بالمدينة فقال: أنا أقتله عليها إن شاء الله. قالوا : وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في القتال لا يلتفت وراءَه ، فكان يقول لأصحابه : إِنِّي أَخشَى أَن يِأْتِي أَبَيِّ بن خَلَف من خَلْق ، فإذا رأيتموه فآذِنوني ٢٠ ، فإذا بأُبَى يَركُض على فرسه ، وقد رأى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فعرفه ، فجعل يصيح بأُعلى صوته : يا محمَّد ، لا نجوتُ إِن نجوتَ ! فقال القوم : يا رسول الله ، ما كنتَ صانعاً حين يغشاك! فقد جاءك ، وإن شئت عطف عليه بعضُنا . فأَني رسول الله صلَّى الله عليه وساَّم . ودنا أُبَيُّ فتناول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الحَرْبَة من الحارث ابن الصِّمَّة ، ثم انتفض بأصحابه كما ينتفض البعير ، فتطايرنا عنه تطاير الشعارير (٣) ، ولم يكن أحدٌ يُشبه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إذا جدّ الجدُّ . ثم أُخذ الحَرْبَة فطعنه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالحَرْبَة في عنقه وهو على فرسه . فجعل يخور كما يخورالثور . ويقول له أصحابه : أبا عامر ، واللهِ ما بك بأس . ولو كان هذا الذي بك بعين أُحِدِنا ما ضَرَّه . (١) في ح : «أعلفها فرقا » .والفرق : مكيال يسمستة عشر رطلا ، وهي اثنا عشر مدا وأجلها: أى أعلفها ، فوضع الإجلال موضع الإعطاء، وأصله من الشيء الجليل . (النهاية ج ٣ ، ص ١٩٦ ؛

ج ١٠ ص ١٧٣) .

<sup>(</sup>٢) فى ت : « فادنونى » .

<sup>(</sup>٣) الشعارير : جمع الشعراء . وقال ابن هشام : الشعراء ذباب صغير له لذع . (السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ٨٩) ٠

قال: واللّات والعُزَّى ، لو كان الذى بى بأهل ذى المَجاز (١) لماتوا أجمعون! أليس قال: « لأَقتلنَّك »؟ فاحتملوه وشغلهم ذلك عن طلب النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم ، ولحق رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم بعُظْم أصحابه فى الشّعب. ويقال تناول الحَرْبَة من الزُّبَير بن العَوّام.

وكان ابن عمر يقول: مات أبيّ بن خَلَف ببطن رابِهِ ، فهِبْتُها ، وإذا رجلٌ ببطن رابغ بعد هَوِيِّ (٣) من الليل ، إذا نارٌ تأجّج ، فهبْتُها ، وإذا رجلٌ يقول: يخرج منها في سِلسِلَة يجتنبها (٤) يصيح : العَطَش ! وإذا رجلٌ يقول: لا تَسقِه ، فإنَّ هذا قتيل رسول الله ، هذا أبيّ بن خَلَف. فقلت : ألا سُحْقاً ! ويقال مات بسَرِف (٥) . ويقال لمّا تناول الحَرْبَة من الزَّبير حمل أبيّ على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ليضربه ، فاستقبله مُصْعَب بن عُمير يحول بنفسه دون رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أوْجَة بين سابغة البَيضة والدِّرع فطعنه وأبصر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فُرْجَة بين سابغة البَيضة والدِّرع فطعنه عناك ، فوقع وهو يخور . قال : وأقبل عُثان بن عبد الله بن المُغيرة المَخزوي يحضر فرساً له أبلق ، يُريد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وعليه لأَمَة له كاملة ، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم مُوجة إلى الشّعب ، وهو يصيح : يُحضر فرساً له أبلق ، يُريد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ويعثر به فَرَسُه لا نجوتُ إن نجوتَ ! فيقف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ويعثر به فَرَسُه في بعض تلك الحُفَر التي كانت حفر أبو عامر ، فيقع الفَرَس لوجهه ، وخرج الفرس عائرًا فيأخذه أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فيعقرونه ، وخرج الفرس عائرًا فيأخذه أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فيعقرونه ،

<sup>(</sup>۱) كان ذو الحجاز سوقا من أسواق العرب ، وهو عن يمين الموقف بمرفة قريباً من كبكب . (معجم ما استعجم ، ص ۸۰۸) .

<sup>(</sup>٢) أي في منصرفهم إلى مكة .

<sup>(</sup>٣) هوى من الليل : ساعة . ( القاموس المحيط ، ج ؛ ، ص ؛ ٠٤) .

<sup>(</sup> ٤ ) فى ت : « يحيد بها » .

<sup>(</sup> ٥ ) سرف: على ستة أميال من مكة . (معجم ما استعجم ، ص ٧٧٢ ) .

ويمشى إليه الحارث بن الصّمّة فتضاربا ساعةً بسيفين ، ثم يضرب الحارث يومئة رجله – وكانت اللّرعُ مُشمَّرة – فَبَرك وذَفَّف عليه . وأَخذ الحارث يومئة مرعاً جيّدة ومِغْفَرًا وسيفاً جيّدًا ، ولم يُسمَع بأَحَد سُلب يومئل غيره . ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الله عليه وسلّم ينظر إلى قتالهما وسأل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الرجل ، فإذا عُمَّان بن عبد الله بن المُغيرة ، فقال : الحمد لله الذي أحانه (۱) وكان عبد الله بن جَحش أسره ببطن نَخْلة حتى قدم به على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فافتدى فرجع إلى قُريش حتى غزا أُحُدًا فقتُتل به . ويرى مصرعه عُبيد بن حاجز العامريّ – عامر بن لُوتيّ – فأقبل يعدو كأنه سَبُع ، فيضرب الحارث بن الصّمة ضربة جَرَحه على عاتقه ، فوقع الحارث جريحاً حتى الحدرث بن الصّمة ضربة بورّحه على عاتقه ، فوقع الحارث جريحاً حتى احتمله أصحابه . ويُقبل أبو دُجانة على عُبيد فتناوشا ساعة من نهار ، وكلّ احتمله أصحابه . ويُقبل أبو دُجانة على عُبيد فتناوشا ساعة من نهار ، وكلّ واحد منهما يتّق بالدَّرَقة ضرْبَ السيف ، ثم حمل عليه أبو دُجانة فاحتضنه ، ثم جمل عليه أبو دُجانة فاحتضنه ، ثم جمل عليه أبو دُجانة فاحتضنه ، ثم خلك به الأرض ، ثم ذبحه بالسيف كما تُذبَح الشاة ، ثم انصرف فلحق برسول الله صلّى الله عليه وسلّم .

وقالوا : إِنَّ سَهل بن حُنيف جعل يَنضَح بالنَّبْل عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : نَبِّلوا سَهلاً فإنه سَهلُّ! عليه وسلَّم الله عليه وسلَّم إلى أَبى اللَّرْداء ، والناسُ منهزمون كلَّ وجه ، فقال : نِعْمَ الفارسُ عُوَيْمِر ! [قال الواقديّ : ] غير أنه يقال لم يشهد أُحُدًا .

قال الواقدى : وحدّثنى ابن أبى سَبْرَة ، عن محمّد بن عبد الله بن أبى صَعْصَعَة ، عن الحارث بن عبد الله بن كعب بن مالك ، قال : حدّثنى من نظر إلى أبى أُسيرة بن الحارث بن عَلْقَمَة ، ولتى أحدَ بنى عَوف فاختلفا

<sup>(</sup>١) أحانه : أهلكه . (الصحاح ، ص ٢١٠٦) .

ضربات ، كلّ ذلك يروغ أحدهما عن صاحبه (١) . قال : فنظر إليهما كأنهما سَبُعان ضاريان ، يقفان مرّة ويقتتلان مرّة ، ثم تعانقا فضبط. أحدهما صاحبه فوقعا للأرض، فعلاه أبو أسيرة فذبحه بسيفه كما تُذْبح الشاة ، ونهض عنه. ويُقبل خالد بن الوليد ، وهو على فَرَس أدهم أَغرَّ مُحَجَّل ، يجر قناة طويلة ، فطعنه من خلفه ؛ فنظرت إلى سنان الرمح خرج من صدره ، ووقع أبو أُسَيرة ميَّداً ، وانصرف خالد بن الوليد يقول : أَنا أَبو سُلمان! قالوا : وقاتل طَلحةُ بن عُبَيد الله يومئذ عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم قتالاً شديدًا ، فكان طَلحة يقول : لقد رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حين انهزم أصحابه ، وكرّ (٢) المشركون وأحدقوا بالنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم من كلّ ناحية ، فما أدرى أقوم من بين يديه أو من ورائه ، أو عن عينه أَو عن شماله ، فأَذُبُّ بالسيف من بين يديه مرّة وأُخرى من ورائه حتى انكشفوا . فجعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومئذٍ يقول لطَلحة : قد أَنحب (٣)! وقال سعد بن أَني وَقَاص وذكر طَلحة فقال : يرحمه الله ، إِنَّه كان أعظمنا غُناءً عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم أُحُد! قيل : كيف يا أَبا إِسحاق ؟ قال : لزم النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وكنًّا نتفرَّق عنه تم نشوب إليه ؛ لقد رأيته يدور حول الذبي صلَّى الله عليه وسلَّم يُترَّس بنفسه . وسُئِل طَلحة : يا أبا محمّد ، ما أصاب إصبعك ؟ قال : رمى مالك بن زُهَير الجُشَميّ بسهم يُريد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وكان لا تُخطئ رميته ، فاتَّقيت بيدى عن وجه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأصاب خِنْصِرى ، فشُكُّ فشلِّ إصبعه . وقال حين رماه . حَسِّ (١٤) ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لو قال بسم الله لدخل الجنَّة والناس ينظرون ! مَن أَحبَّ أَن ينظر إلى (١) في ح : «عن الآخر » . (٢) في ح : «وكثر » . (٣) قال ابن أبي الحديد : وأنحب أى قضى نذره . ( نهج البلاغة ، ج ٣ ، ص ٣٧٢) . ( ؛ ) حس : كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما مضه وأحرقه غفلة كالجمرة والضربة ونحوهما . ( النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢٧ ) .

رجلٍ يمشى فى الدنيا وهو من أهل الجنَّة فلينظر إلى طَلحة بن عُبَيد الله ؛ طَلحة ممّن قَضَى نَحْبَه .

وقال طَلحة : لمّا جال المسلمون تلك الجولة ثم تراجعوا ، أقبل رجلٌ من بنى عامر بن لُوئى بن مالك بن المُضَرَّب يجرّ رمحاً له ، على فَرَس كُمّيت أغرّ ، مُدجَّجاً فى الحديد ، يصيح : أنا أبو ذات الوَدَع (١) ، كُلّونى على محمّد ! فأضربُ عرقوبَ فرسه فانكسعتْ ، ثم أتناول رمحه فوالله ما أخطأت به عن حَكَقَته ، فخار كما يخور الثور ، فما برحتُ به واضعاً رجلى على خدّه حتى أزرْتُه شَعُوبَ (١) . وكان طَلحة قد أصابته فى رأسه المُصلَّبة (١) ، ضربه رجلٌ من المشركين ضربتين ، ضربة وهو مُقبل والأُخرى وهو مُعرض عنه ، وكان قد نَزف منها الدم . قال أبو بكر الصدّيق رضى الله عنه : جئت إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم يوم أُحُد فقال : عليك بابن عمّك ! فأتى طَلحة بَن عُبيد الله وقد نَزف الدم ، فجعلت أنضح فى وجهه الماء وهو مَغشى عليه ، ثم أفاق فقال : ما فعل رسول الله ؟ فقلت : خيرًا ، هو أُرسلنى إليك . قال : الحمد لله ، كلّ مُصيبة بعده جَلَلٌ .

و كان ضِرار بن الخَطَّابِ الفِهْرَى يقول : نظرت إلى طَلحة بن عُبَيدالله ، قد حلق رأْسه عند المَرْوَة في عُمْرَة ، فنظرت إلى المُصلَّبة في رأْسه . فقال ضِرار : أنا واللهِ ضربته هذه ، استقبلني فضربته ثم أكرُّ عليه وقد أعرض فأضربُه أُخرى .

وقالوا: لمّا كان يوم الجمل وقتل عَلَيُّ عليه السلام من قتل من الناس

<sup>(</sup>۱) في ح: « ذات الوذع » . والودع : خوز بيض من البحر . ( الفاموس المحيط ، ج  $\pi$  ) ص (1)

<sup>(</sup>٢) فى ح : ﴿ حتى أَذَرَتُهُ شَعُوبِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أي صارت الضربة كالصليب. (النهاية ، ج ٣، ص ٢٧٠).

ودخل البَصْرة ، جاءه رجلٌ من العرب فتكلُّم بين يديه ، ونال من(١١) طَلحة فزبره عَليٌّ وقال : إِنَّك لم تشهد يوم أُحُد وعِظَم غَنائه في الإسلام مع مكانه من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . فانكسر الرجل وسكت ، فقال رجلٌ من القوم : وما كان غَناؤه وبلاؤه يوم أُحُد يرحمه الله ؟ فقال عَلَيٌّ : نعم ، يرحمه الله ! فلقد رأيته وإنه ليُترّس بنفسه دون رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وإِنَّ السيوف لتغشاه والنَّبل من كلِّ ناحية ، وإِنْ هو إِلَّا جُنَّة بنفسه لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . فقال قائل : إِنْ كان يوماً قد قُتل فيه أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وأصاب رسولَ الله فيه الجراحة . فقال عَليٌّ عليه السلام: أشهدُ لسمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ليت أني غودرت مع أصحاب نُحْص الجبل . قال ابن أبي الزِّناد : نُحْص الجبل أسفله . ثم قال عَليٌّ عليه السلام : لقد رأيتني يومئذ وإني لأَذُبُّهم في ناحية ، وإِنَّ أَبِا دُجانة لني ناحيةٍ يَذُبِّ طائفة منهم ، وإِنَّ سعد بن أَبِي وَقَّاصِ يَذَبِّ طَائِفَة مِنهِم ، حتى فرِّ ج الله ذلك كلُّه . ولقد رأيتني وانفردت منهم يومئذٍ فِرْقةٌ خشناءٌ فيها عِكْرِمَة بن أبي جَهل ، فدخلتُ وسْعلها بالسيف فضربت به واشتملوا على حتى أَفْضَيت (٢) إلى آخرهم ؛ ثم كررت فيهم الثانية حتى رجعتُ من حيث جئت ، ولكن الأُجَل استأخَر ويقضى الله أمرًا كان مفعولاً.

قال الواقدى : وحدّثنى جابر بن سُلَيم ، عن عُمّان بن صَفوان ، عن عُمارة بن خُزَيمة ، قال : حدّثنى من نظر إلى الحُباب بن المُنْذِر بن الجَموح ، وإنه لَيحوشهم يومئذٍ كما تُحاش الغنم ، ولقد اشتيملوا عليه حتى قيل قد

<sup>(</sup>١) في ت : « وقال من طلحة » .

<sup>(</sup>۲) فی ت : « فضیت ».

قُتل . ثم برز والسيف في يده وافترقوا عنه ، وجعل يحمل على فِرْقة منهم وإنهم ليَهرُبون منه إلى جمع منهم ، وصار الحُباب إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، وكان الحُباب يومئذ مُعلِماً بعصابة خضراء في مِغْفَره .

وطلع يومئذ عبد الرحمن بن أبى بكر على فرس ، مُدجَّجاً لا يُرَى منه إلَّا عيناه ، فقال : مَن يُبارز ؟ أنا عبد الرحمن بن عَتيق . قال : فنهض إليه أبو بكر فقال : يا رسول الله ، أبارزه . وقد جرّد أبو بكر سيفه ، فقال رسول الله عليه وسلَّم : شم سيفك ، وارجع إلى مكانك ومَتِّعنا بنفسك .

وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ما وجدتُ لشَمّاس بن عُمَان شَبَها إلّا الجُنّة \_ يعنى ممّا يُقاتل عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يومهذ . وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلم لا يرمى(١) بميناً ولا شمالاً إلّا رأى شَمّاساً فى ذلك الوجه يَذُبّ بسيفه ، حتى غُشى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فترّس بنفسه دونه حتى قُتل ، فذلك قول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : ما وجدتُ لشمّاس شَبَهاً إلاّ الجُنّة .

وكان أوّل من أقبل من المسلمين بعد التّولية قيس بن مُحَرِّث مع طائفة من الأنصار ، وقد بلغوا بنى حارثة فرجعوا سِراعاً ، فصادفوا المشركين فى كَرَّتهم (٢) فدخلوا فى حَوْمَتهم ، وما أفلت منهم رجلٌ حتى قُتلوا . ولقد ضاربهم قيس بن مُحَرِث وامتنع بسيفه حتى قتل منهم نَفَرًا ، فما قتلوه إلّا بالرماح ، نَظَموه (٣) ، ولقد وُجد به أربع عشرة طعنة (٤) قد جافَتْه ،

<sup>(</sup>١) في ح: « لا يأخذ ».

<sup>(</sup>۲) فی ح: «فی کثرتهم».

<sup>(</sup>٣) هكذا في كل النسخ ، ولعل نظم وانتظم بمعنى . وانتظمه : أي اختله . ( الصد ح ص ٢٠٤١ )

<sup>( ٬ )</sup> في ح : « أربع عَشرة طعنة جائفة » .

وعشر ضرَبات في بَكُنه .

وكان عَبّاس بن عُبادة بن نَضْلَة ، وخارجة بن زيد بن أَبى زُهير ، وأوس بن أَرْقَم بن زيد ، وعَبّاس رافع صوته يقول : يا معشر المسلمين ، الله ونبيّكم (١) ! هذا الذي أصابكم بمعصية نبيّكم ؛ فيُوعد كم (١) النصر فما صبرتم ! ثم نزع مِغْفَره عن رأسه وخلع دِرعه فقال لخارجة بن زيد : هل لك في دِرعي ومِغْفَري ؟ قال خارجة : لا ، أنا أريد الذي تُريد . فخالطوا القوم جميعاً ، وعبّاس يقول : ما عُذْرُنا عند ربّنا إن أصيب رسولُ الله ومنّا عين تطرف ؟ يقول خارجة : لا عُذْرُ لنا عند ربّنا ولا حُجّة . فأمّا عبّاس فقتله سُفيان بن عبد شمس السّلميّ ، ولقد ضربه عبّاس ضربتين فجرحه جرحين عظيمين ، فارْتُتَّ يومئذ جريحاً فمكث جريحاً سنة ثم استبلّ . وأخذت خارجة بن زيد الرِّماحُ فجُرح بضعة عشر جرحاً ، فمرّ به صَفوان ابن أُميّة فعرفه فقال : هذا من أكابر أصحاب محمّد وبه رَمَقٌ ! فأجهز ابن أُميّة فعرفه فقال : هذا من أكابر أصحاب محمّد وبه رَمَقٌ ! فأجهز عليه . وقُتل أوْس بن أرْقَم .

وقال صَفُوان بن أُمَيّة : من رأى خُبيب بن يَساف ؟ وهو يطلبه ولا يقدر عليه . ومثّل يومئذ بخارجة وقال : هذا ممّن أغرى بأبى يوم بدر \_ يعنى أُمَيّة بن خَلَف \_ الآن شفيتُ نفسى حين قتلتُ الأَماثل من أصحاب محمّد ؛ قتلتُ ابن قَوْقَل (١) ، وقتلتُ ابن أبى زُهَير ، وقتلتُ أوْس بن أَرْقَم . وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم أُحُد : مَن يأْخذ هذا السيف

<sup>(</sup>١) في ب: «الله الله في نبيكم».

<sup>(</sup>٢) في ح: «وعدكم ».

ر ( ٣ ) في الأصل : «أستقبل » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ . واستبل : نجا من مرضه . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٣٣٧ ) .

<sup>(</sup>ع) في ب ، ت : « ابن نوفل  $\hat{n}$  ؛ وما أنبتناه عن الأصل و ح ، وعن ابن سعد . ( الطبقات ، ج  $\pi$  ، ص  $\pi$  ) .

بحقّه ؟ قالوا: وما حقّه ؟ قال: يضرب به العدوّ. فقال عمر: أنا. فأعرض عنه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، ثم عرضه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بذلك الشرط ، فقام الزُّبير فقال: أنا. فأعرض عنه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتى وجد عمر والزُّبير في أنفسهما. ثم عرضه الثالثة ، فقال أبو دُجانة : أنا يا رسول الله آخذه بحقّه . فادفعه إليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فصدق به حين لتى العدوّ ، وأعطى السيف حقّه . فقال أحد الرجلين وسلّم ، فصدق به حين لتى العدوّ ، وأعطى السيف حقّه . فقال أحد الرجلين النبيّ السيف ومنعنيه . قال : فالله ما رأيت أحدًا النبيّ السيف ومنعنيه . قال : فاتبعته (١) . قال : فوالله ما رأيت أحدًا قاتل أفضل من قتاله ، لقد رأيته يضرب به حتى إذا كلَّ عليه وخاف ألّا يحيك (١) عمد به إلى الحجارة فشَحَذه ، ثم يضرب به في العدوّ حتى ردّه يحيك (١) عمد به إلى الحجارة فشَحَذه ، ثم يضرب به في العدوّ حتى ردّه كأنه مِنْجَل . وكان حين أعطاه السيف مشي بين الصَّفَين واختال في مِشْيته ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حين رآه يمشي تلك المِشْية : إنَّ هذه فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حين رآه يمشي تلك المِشْية : إنَّ هذه لَمِشْية يُبغضها الله إلّا في مثل هذا الموطن .

وكان أربعة من أصحاب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يُعلِمون في الزحوف ، أحدهم أبو دُجانة ، كان يعصب رأسه بعصابة حمراء ، وكان قومه يَعْلَمون أنه إذا اعتصب بها أحسن القتال ؛ وكان عَلَى عليه السلام يُعلِم بصوفة بيضاء ؛ وكان حمزة يُعلِم بريش نعامة.

قال أَبو دُجانة : إِنى لأَنظر يومئذ إلى امرأة تقذف الناس وتحوشهم حَوشاً مُنكرًا ، فرفعت عليها السيف وما أحسبها إلّا رجلاً . قال : وأكره أن أضرب بسيف رسول الله امرأة ! والمرأة عَمْرَة بنت الحارث .

<sup>(</sup>۱) فی ح: « ومنعنی من شأنی ».

<sup>(</sup> ٢ ) في ت : « فاتبعه » .

<sup>(</sup>٣) لا يحيك : لا يؤثر . (النهاية ، ج ١ ، ص ٢٧٦) .

وكان كعب بن مالك يقول : أصابني الجراح يوم أُحُد ، فلمّا رأيت مثل المشركين (١) بقَدْلَى المسلمين أشدّ المثلِ وأقبحه ، قمت فتجاوزت (٢) عن القتلى حتى تنحّيت ، فإنّى لنى موضعى ، إذ أقبل خالد بن الأَعلم العُقيليّ جامع اللاَّمة يحوز (٣) المسلمين يقول : استوسقوا كما يستوسق جُرْبُ الغنّم ! مُدَجَّجاً في الحديد يصيح : يا معشر قُريش ، لا تقتلوا محمّدًا ؛ المسروه أسيرًا حتى نُعرّفه بما صنع . ويصمُد له قُزمان ، فيضربه بالسيف ضربة على عاتقه رأيت منها سَحْره ، ثم أخذ سيفه وانصرف . وطلع عليه آخرُ من المشركين (٤) ما أرى منه إلاَّ عينيه ، فضربه ضربة واحدة حتى جَزَله (٥) باثنين . قال : قلنا من هو ؟ قال : الوليد بن العاص بن هِشام . ثم يقول باثنين . قال : قلنا من هو ؟ قال : الوليد بن العاص بن هِشام . ثم يقول كعب : إنى لأَنظرُ يومئذ وأقول : ما رأيت مثل هذا الرجل أشجع بالسيف! لنم خُتم له بما خُتم له به ؟ فقال : من أهل النار ، قتل نفسه يومئذ .

قال كعب : وإذا رجلٌ من المشركين جامع اللَّأَمَة يصيح : اسوسقوا كما يستوسق جُرْبُ الغَنَم . وإذا رجلٌ من المسلمين عليه لَأَمَته ، فمشيتُ حتى كنت من ورائه ثم قمت أقدّر المسلم والكافر ببَصَري (١) ، فإذا الكافر أكثرهما عُدَّةً وأهبَةً ، فلم أزل أنظرهما حتى التقيا ، فضرب المسلم الكافر

<sup>(</sup>١) في ح : « فلما رأيت المشركين يمثلون أشد المثل » .

<sup>(</sup> ٢ ) في ب : « فتنحيت » ، وفي ح : « فتنحيت » .

<sup>(</sup>٣) في ح : « يحوش » . و يحوز : يجمع ويسوق . ( النهاية ، ج ١ ، ص ٢٧٠ ) .

<sup>( ؛ )</sup> فى ح : « وطلع عليه من المشركين فارس » .

رُ ( ه ) في الأصل و ت : « جذله » ؛ وما أثبتناه قراءة ب . وجزله : قطعه . ( النهاية ، ج ١ ، ٥ ص ١٦٢ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : « يبصرني » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ .

على حبل عاتقه بالسيف ، فمضى [السيف] (١) حتى بلغ وَرِكَيه ، وتفرق المشرك فرقتين . وكشف المسلم عن وجهه فقال : كيف ترى يا كعب ؟ أنا أبو دُجانة .

قال : وكان رُشيد الفارسيّ مولى بني مُعاوية لقى رجلاً من المشركين من بني كنانة مُقَنّعاً في الحديد يقول : أنا ابن عُويم ! فيعترض له سعدٌ مولى حاطب فضربه ضربةً جَزَله باثنين [ويُقبل عليه رُشيد فيضربه على عاتقه ، فقطع اللهِ رعتي جَزَله باثنين ] (١) ، وهو يقول : خذها وأنا الغلام الفارسيّ ! ورسول الله صلّى الله صلّى الله صلّى الله صلّى الله عليه وسلّم يرى ذلك ويسمعه ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ألا قلت خذها وأنا الغلام الأنصاريّ ؟ فيعترض له أخوه ، وأقبل يعدو كأنه كلب ، يقول : أنا ابن عُويم ! ويضربه رُشيد على رأسه وعليه المغفّر ، ففلق رأسه ، يقول : خذها وأنا الغلام الأنصاريّ ! فتبسّم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال : أحسنت يا أبا عبد الله ! فكتّاه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يومئذ ولا وَلدَ له .

وقال أبو النّبر الكِنانيّ: أقبلت يوم أُحُد فقد انكشف المسلمون ، وأنا مع المشركين ، وقد حضرت في عشرة من إخوتي ، فقتل منهم أربعة . وكانت الريح للمسلمين أوّل ما التقينا ، فلقد رأيتني وانكشفنا مُولين ، وأقبل أصحاب النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم على نَهب العسكر ، حتى بلغت على قدي الجَمّاء ، ثم كرّت خيلنا فقلنا : والله ما كرّت الخيل إلّا عن أمر رأت . فك رنا على أقدامنا كأننا الخيل ، حتى نجد القوم قد أخذ بعضهم رأت . فك رنا على غير صفوف ، ما يدرى بعضهم من يضرب ؛ وما للمسلمين لواءٌ قائمٌ ، ومع رجل من بنى عبد الدار لواءُنا . وأسمعُ شِعارَ أَنَّهُ المسلمين لواءٌ قائمٌ ، ومع رجل من بنى عبد الدار لواءُنا . وأسمعُ شِعارَ أَنَّهُ المسلمين لواءٌ قائمٌ ، ومع رجل من بنى عبد الدار لواءُنا . وأسمعُ شِعارَ أَنْهُ المسلمين لواءٌ قائمٌ ، ومع رجل من بنى عبد الدار لواءُنا . وأسمعُ شِعارَ أَنْهُ المسلمين لواءٌ قائمٌ ، ومع رجل من بنى عبد الدار لواءُنا . وأسمعُ شِعارَ أَنْهُ اللمسلمين لواءٌ قائمٌ ، ومع رجل من بنى عبد الدار لواءُنا . وأسمعُ شِعارَ أَنْهُ .

<sup>(</sup>١) الزيادة عن ب.

أصحاب محمّد بينهم: أمِت! أمِت! فأقول في نفسى: ما «أمِت» ؟ وإنى لأَنظر إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وإنَّ أصحابه مُحدِقون به ، وإنَّ النَّبْل لتمرّ عن يمينه وعن شِماله وتَقصُرُ (١) بين يديه وتخرج من ورائه ، ولقد رميت يومئذ بخمسين مِرماةً فأصبت منها بأسهم بعض أصحابه. ثم هداني الله إلى الإسلام.

فكان عمرو بن ثابت بن وَقَش شاكًا في الإسلام ، فكان قومه يُكلِّمونه في الإسلام فيقول : لو أعلم ما تقولون حقًا ما تأخّرت عنه ! حتى إذا كان يوم أُحُد بدا له الإسلام ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بأحُد ، فأسلم وأخذ سيفه فخرج حتى دخل في القوم ، فقاتل حتى أثبت ، فوُجد في القتلي جريحًا ميّتًا ، فدنو ا منه وهو بآخر رَمَق فقالوا : ما جاء فوُجد في القتلي جريحًا ميّتًا ، فدنو ا منه وهو بآخر رَمَق فقالوا : ما جاء بك يا عمرو ؟ قال : الإسلام ، آمنت بالله وبرسوله ، ثم أخذت سيني وحضرت ، فرزَقني الله الشهادة . ومات في أيديهم ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إنه لمن أهل الجنَّة .

قالوا: قال الواقدى : فحد ثنى خارجة بن عبد الله بن سُلَمان ، عن داود ابن الحُصَين ، عن أبي سُفيان مولى ابن أبي أحمد ، قال : سمعت أبا هُرَيرة رضى الله عنه يقول ، والناس حوله : أخبرونى برجل يدخل الجنّة لم يُصلّ لله سَجدةً قطُّ ! فيسكت الناس فيقول أبو هُرَيرة : هو أخو بنى عبد الأَشْهَل ، عمرو بن ثابت بن وَقَش .

قالوا: وكان مُخَيريق (٢) اليهوديّ من أحبار اليهود ، فقال يوم السبت

<sup>(</sup>١) في الأصل : «وبعض » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ .

<sup>(</sup>٢) فى ح : « مخيرق » ؛ وما أثبتناه عن كل النسخ ، وعن ابن سعد . (الطبقات ، ج ١ ، ص ٢٨) .

ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأُحُد : يا معشر اليهود ، والله إنكم لتعلمون أنَّ محمّدًا نبيُّ ، وأَنَّ نَصْرَه عليكم لحق . قالوا : إنَّ اليوم يوم السبت . قال : لا سبت ! ثم أخذ سلاحه ثم حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابه (١) القَدْلُ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مُخيريق خير مود . وقد كان مُخيريق حين خرج إلى أُحُد قال : إن أصبت فأموالى لمحمّد يضعها حيث أراه الله ! فهى عامّة صدقات النبي صلى الله عليه وسلم .

وكان حاطب بن أُميّة مُنافقاً ، وكان ابنه يزيد بن حاطب رجل صِدْق ، شهد أُحُدًا مع النبي صلى الله عليه وسلّم فارتُث جريحاً ، فرجع به قومه إلى منزله فقال أبوه ، وهو يرى أهل الدار يبكون عنده : أنتم والله صنعتم هذا به ! قالوا : كيف؟ قال : غررتموه من نفسه حتى خرج فقتل ؛ ثم صار (٢) منكم في شيء آخر ، تَعِدُونه جنّة يدخل فيها ، جنّة من حَرْمَل (٣) ! قالوا : قاتلك الله ! قال : هو ذاك ! ولم يُقرّ بالإسلام .

قالوا: وكان قُزمان عَديدًا( أن في بنى ظَهُر لا يُدرَى ممّن هو ، وكان لهم حائطاً مُحبًّا ، وكان مُقِلاً لا ولد له ولا زوجة ، وكان شجاعاً يُعرَف بذلك في حروبهم ، تلك التي كانت تكون بينهم . فشهد أُحُدًا فقاتل قتالاً شديدًا فقتل ستَّة أو سبعة ، وأصابته الجراح فقيل للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم : قُزمان قد أصابته الجراح ، فهو شهيد ! قال : من أهل النار . فأتى ( ) إلى قُزمان فقيل له : هنيئاً لك يا أبا الغيداق الشهادة ! قال : بِمَ قال : بِمَ وَالله ما قاتلنا إلا على الأحساب . قالوا : بشَّرناك بالجنَّة . قال :

<sup>(</sup>۱) فى ح: «فأصيب».

<sup>(</sup> ٢ ) فى ح : « ثم صرتم معه إلى شيء آخر » .

<sup>(</sup>٣) الحَرْمُل : حب نبات ، وكانت العرب تجعل الحرمل فى القبور .وأراد هنا : ليس له جنة إلا ذاك .

<sup>(</sup>٤) في ب : «عابدا » ، وفي ح : «عسيفا » .

<sup>(</sup> ٥ ) فى ح : « فجاءوا إلى » .

جنّة من حَرْمَل ؛ واللهِ ما قاتلنا على جنّة ولا على نار ، إنما قاتلنا على أحسابنا! فأخرج سهما من كِنانته ، فجعل يتوّجأ به نفسه ، فلمّا أبطأ عليه المِشْقَص أخذ السيف فاتّكاً عليه حتى خرج من ظهره . فذكر ذلك للنبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال : من أهل النار .

وكان عمرو بن الجَموح رجلاً أعرج ، فِلمّا كان يوم أُحُد \_ وكان له بنون أربعة يشهدون مع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم المشاهد أمثال الأسد الراد بنوه (١) أن يحبسوه وقالوا : أنت رجلٌ أعرج ، ولا حَرَج عليك ، وقد ذهب بنوك مع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم . قال : بَغْ ! يذهبون إلى الجنّة وأجلس أنا عندكم ! فقالت هِند بنت عمرو بن حَرام امرأته : كأنّى أنظر إليه مُولِّياً ، قد أَخذ دَرَقَته ، يقول : اللّهم ّلا تَرُدّنى إلى أهلى خِزْياً! وفخر ج ولحقه بنوه (١) يُكلّمونه في القعود ، فأتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله ، إنَّ بَنيّ (٣) يُريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك ؛ والله إلى لأرجو أن أطأ بعَرْجَى هذه الجنّة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم معك ؛ والله إلى لأرجو أن أطأ بعَرْجَى هذه الجنّة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : أمّا أنت ، فقد عذرك الله تعالى ولا جهادَ عليك . [فأبي] (١) فقال النبيّ صلى الله عليه وسلّم لبنيه : لا عليكم أن تمنعوه (٥) ؛ لعلّ الله فقال النبيّ صلى الله عليه وسلّم لبنيه : لا عليكم أن تمنعوه (٥) ؛ لعلّ الله فقال النبيّ صلى الله عليه فقتل يومئذ شهيدًا .

فقال أبو طَلحة : نظرت إلى عمرو بن الجَموح حين انكشنف المسلمون ،

<sup>(</sup>۱) فى ح : « قومه » .

<sup>(</sup> ٢ ) فى ح : « بعض قومه » .

<sup>(</sup>٣) في ح: «قومي ».

<sup>(</sup> ٤ ) الزيادة عن ح .

<sup>(</sup>ه) في ت : «ألا تمنعوه » .

ثم ثابوا وهو في الرَّعيل (١) الأُوّل ، لكأَني أَنظر إلى ضَلَعه (٢) في رجله ، يقول : أَنا واللهِ مُشتاق إلى الجنَّة ! ثم أَنظرُ إلى ابنه يعدو في أثره حتى قُتلا جميعاً .

وكانتعائشة زوج النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم خرجت في نسوة تَسْتَرُو ح الحنبر\_ ولم يُضرب الحجاب يومئذ \_ حتى إذا كانت منقطع الحَرَّة وهي هابطة من بني حارثة إلى الوادي ، لقيت هِند بنت عمرو بن حَرام أُخت عبد الله بن عمرو ابن حَرام تسوق بعيرًا لها ، عليه زوجها عمرو بن الجَموح ، وابنها خَلاَّد ابن عمرو ، وأخوها عبد الله بن عمرو بن حَرام أبو جابر . فقالت عائشة : عندكِ الخبر ، فما وراءلكِ ؟ فقالت هِند : خيرًا ؛ أمَّا رسول الله فصالحٌ ، وكلُّ مُصيبة بعده جَلَلُ . واتَّخذ الله من المؤمنين شهداء ، ﴿ ورَدُّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ المُؤْمِنِينَ القِتالَ وكَانَ اللَّهُ قَويًّا عَزيزًا ﴾ (٣). قالت : من هؤلاء ؟ قالت : أخى ، وابني خَلاَّد ، وزوجي عمرو بن الجَموح . قالت : فأين تذهبين مهم ؟ قالت : إلى المدينة أَقبُرهم ، فيها . . . حَلْ ! تَزجُر بعيرها ، ثم بَرك بعيرها فقلتُ : لِما عليه ! قالت : ما ذاك به ، لربّما حمل ما يحمل البعيران ؛ ولكني أراه لغَبر ذلك . فزجرتُه فقام ، فلمَّا وجَّهتْ به إلى المدينة برَك ؛ فوجَّهتْه راجعةً إلى أُحُد فأُسرع. فرجعتْ إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فأُخبرته بذلك فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : فإنَّ الجمل مأمور ، هل قال شيئاً ؟ قالت : إنَّ عَمرًا لمَّا

<sup>(</sup>١) على هامش نسخة ب : « في الرحيل » . والرعيل : الجماعة المتقدمة من الخيل . (أساس البلاغة ، ص ٣٥٠) .

<sup>(</sup>٢) فى ت : « إلى ظلعة » ، وفى ح : « إلى ضلعه وهو يعرج فى مشيته وهو يقول » . والضلع : الاعوجاج خلقة . (الصحاح ، ص ١٢٥١ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة ٣٣ الأحزاب ٢٠.

وجّه إلى أُحُد استقبل القبلة وقال: اللّهم لا تَرُدّنى إلى أهلى خِزْياً وارزُقْنى الشهادة. قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: فلذلك الجمل لا يمضى! إنّ منكم يا معشر الأنصار من لو أقسم على الله لأبرّه ، منهم عمرو بن الجَموح. يا هند ، ما زالت الملائكة مُظلّة على أخيك من لَدُن قُتل إلى الساعة ينظرون أين يُدفَن . ثم مكث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتى قبرَهم ، ثم قال: يا هند ، قد ترافقوا في الجنّة جميعاً ، عمرو بن الجَموح ، وابنك خَلّاد، وأخوك عبد الله . قالت هند: يا رسول الله ، ادع الله ، عسى أن يجعلنى معهم .

قال جابر بن عبد الله : اصطبح ناسٌ الخمر يوم أُحُد ، منهم أبي ، فقتلوا شهداء .

قال جابر : كان أبى أوّل قَتيلِ قُتل من المسلمين يوم أُحُد ، قتله شُفيان بن عبد شَمس أبو أبى الأعور السُّلَميّ ، فصلًى عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قبل الهزيمة .

قال جابر : لمّا استُشهِد أَبي جعلتْ عمّى تبكى ، فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : ما يُبكيها ؟ ما زالت الملائكة تُظلّ عليه بأَجنحتها حتى دُفن. وقال عبد الله بن عمرو بن حَرام : رأيت في النوم قبل يوم أُحُد بأيّام وكأنى رأيت مُبشّر بن عبد المُنذِر يقول : أنت قادمٌ علينا في أيّام . فقلت: وأين أنت ؟ فقال : في الجنّة ، نَسرح منها حيث نشاء . قلت له : ألم تُقتل يوم بدر ؟ فقال : بلى ، ثم أُحييتُ . فذكر ذلك لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال : هذه الشهادة يا أبا جابر .

وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يوم أُحُد : ادفنوا عبد الله بن عمرو بن حَرام وعمرو بن الجَموح في قبر واحد . ويقال إنهما وُجدا وقد مُثل بهما كلَّ

المَثْل ، قُطعت آرابهما – يعنى عضواً عضواً – فلا تُعرَف أبدانهما ، فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : ادفنوهما جميعاً في قبرٍ واحد . ويقال إنما أمر بدفنهما في قبرٍ واحد لِما كان بينهما من الصّفاء فقال : ادفنوا هذين المتحابّين في الدنيا في قبرٍ واحد . وكان عبد الله بن عمرو بن حَرام رجلاً أحمر أصلع(۱) ، ليس بالطويل . وكان عمرو بن الجَموح طويلاً ، فعُرِفا ودخل السيل عليهما – وكان قبرهما ممّا يلي السيل المنفوع عنهما ؛ فعُرِفا ودخل السيل عليهما – وكان قبرهما ممّا يلي السيل المنفوع على وجهه ، فيده على وجهه وعليهما نَعِرتان (۱) ، وعبد الله قد أصابه جُرحٌ في وجهه ، فيده على وجهه (١) ، فأميطت يده عن جُرحه فشَعَب (١) الدم . فرديّت إلى مكانها فسكن الدم .

قال جابر: فرأيت أبي في حُفْرَته فكأنه نائم ، وما تغيّر من حاله قليلٌ ولا كثيرٌ . فقيل له : أفرأيت أكفانه ؟ فقال : إنما كُفّن في نَورة خُمِّر بها وجهه وعلى رجليه الحَرْمَل ؛ فوجدنا النَّمِرَة كما هي والحَرْمَل على رجليه على هيئته ، وبين ذلك وبين وقت دفنه ستَّة وأربعون سنة . فشاورهم جابر في أن يُطيَّب بمِسْك ، فأبي ذلك أصحاب النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وقالوا: لا تُحدثوا فيهم (١) شيئاً. ويقال إنَّ مُعاوية لمّا أراد أن يُجرى كظامة (١) والكظامة عينٌ أحدثها مُعاوية لله عليه بالمدينة : مَن كان له قتيلٌ بأحُد فليشهد! فخرج الناس إلى قتلاهم فوجدوهم طرايا يتثنَّون (١) ،

<sup>(</sup>۱) فى ت : «أضلع».

<sup>(</sup>٢) في ح: « مما يلي الجبل » .

<sup>(</sup>٣) النمرة : شملة فيها خطوط بيض وسود . (القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٨) .

<sup>(</sup> ٤ ) فى ب ، ت : « على جرحه » .

<sup>(</sup>ه) ثعب : جرى . (النهاية ، ج ١ ، ص ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٦) فى الأصل و ت : « فيها » ؛ وما أثبتناه عن ب ، ح .

<sup>(</sup>٧) قال ابن الأثير : الكظامة كالقناة، وجمعها كظائم ، وهي آبار تحفر في الأرض متناسقة ويخرق بعضها إلى بعض تحت الأرض . فتجتمع مياهها جارية ثم تخرج عند منتهاها فتسيح على وجه الأرض . (النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٢).

<sup>(</sup> ۸ ) فی ب : « رطابا یبثثون» ؛ وفی ت ، ح : رطابا یتثنون » .

فأصابت المسحاة رجلاً منهم فتَعَب دماً . قال أبو سَعيد الخُدْرى : لا يُنكر بعد هذا مُنكر أبدًا . ووُجد عبد الله بن عمرو وعمرو بن الجَموح في قبر واحد ، ووُجد خارجة بن زيد بن أبي زُهير وسعد بن الرَّبيع في قبر واحد . فأمّا قبر عبد الله وعمرو بن الجَموح فَحُول ، وذلك أنَّ القناة كانت تمر على قبرهما ؛ وأمّا قبر خارجة وسعد بن الرَّبيع فتركا ، وذلك لأن مكانهما كان مُعتزَلاً ، وسُوِّى عليهما التراب . ولقد كانوا يحفرون التراب ، فكلما حفروا فِتْراً من تراب فاح عليهم المِسْك .

وقالوا : إِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال لجابر : يا جابر ، ألا أبشرك ؟ قال ، قلت : بلى بأبى وأُمّى ! قال : فإنَّ الله أحيا أباك . ثم كلَّمه كلاماً فقال : تمَن على ربّك ما شئت . فقال : أتمنَّى أن أرجع فأُقتَل مع نبيّك ، ثم أُحيا فأُقتَل مع نبيّك . قال : إنى قد قضيت أنهم لا يرجعون .

قالوا: وكانت نُسَيبة بنت كَعب أُمّ عُمارة ، وهي امرأة غَزيّة بن عمرو<sup>(۲)</sup> ، وشهدت أُحُدًا هي وزوجها وابناها ؛ وخرجت ، معها شَن لها في أوّل النهار تُريد أَن تستى الجرحي ، فقاتلت يومئذ وأَبْلَت بلاءً حسناً ، فجُرحت اثنى عشر جُرحاً بين طعنة برمح أو ضربة بسيف .

فكانت أمّ سعد بنت سعد بن رَبيع تقول : دخلتُ عليها فقلت لها : يا خالة ، حدثيني خبرك . فقالت : خرجت أوّل النهار إلى أُحُد ، وأنا أنظرُ ما يصنع الناس ، ومعى سِقاءٌ فيه ماءٌ ، فانتهيت إلى رسول الله صلّى الله

<sup>(</sup>١) فى الأصل و ح : « قبرة » ؛ وفى ب ، ت : « قبرة » . ولعل الصواب ما أثبتناه ، والفتر ما بين طرف السبابة والإبهام إذا فتحتهما . ( الصحاح ، ص ٧٧٧ ) .

<sup>(</sup>۲) فی ت : «عزیة بن عمرو» ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن سعد . (الطبقات ، ج ۸ ، ص ۳۰۱) .

عليه وسلَّم وهو في أصحابه ، والدُّولة والريح للمسلمين . فلمَّا انهزم السلمون انحزتُ إِلَى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فجعلت أُباشر القدال وأَدُبّ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالسيف وأرمى بالقوس حتى خلصتْ إِلَىٰ ۖ الجراحُ . فرأيت على عاتقها جُرحاً له غَوْرٌ أَجْوَف (١) ، فقلت : يا أُمّ عُمارة ، مَن أصابك مذا ؟ قالت : أقبل ابن قَميئة ، وقد ولَّى الناس عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، يصيح : دُلَّوني على محمَّد ، فلا نجوتُ إِن نجا! فاعترض له مُصْعَبُ بن عُمير وأناس معه ، فكنت فيهم ، فضربني هذه الضربة ، ولقد ضربته على ذلك ضربات ، ولكنَّ عدو الله كان عليه دِرعان . قلت : يدكِ ، ما أصابها ؟ قالت : أُصيبت يوم اليَمامة لمّا جعلت الأعرابُ ينهزمون بالناس ؛ نادت(٢) الأنصارُ: «أخلصونا » ؛ فأخلِصت الأنصارُ ، فكنت معهم ، حتى انتهينا إلى حديقة الموت (٣) ، فاقتتلنا عليها ساعة حتى قُتل أبو دُجانة على باب الحديقة ، ودخلتُها وأنا أُريد عدوّ الله مُسَيْلِمة ، فيعترض لى رجلٌ منهم فضرب يدى فقطعها ، فوالله ما كانت لى ناهيةٌ ولا عرّجتُ عليها حتى وقفتُ على الخبيث مقتولاً ، وابنى عبد الله بن زيد المازنيّ عسم سيفه بشيابه. فقلت: قتلتَه ؟ قال: نعم. فسجدت شكرًا لله. وكان ضَمْرَة بن سَعيد يُحدّث عن جَدّته ، وكانت قد شهدت أُحُدًا تستى الماء ، قالت : سمعت النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول : لمَقام نُسَيبة بنت كَعب اليوم خير من مَقام فلان وفلان! وكان يراها تُقاتل يومئذ أَشدٌ القدال ، وإنها لحاجزةٌ ثوبها على وسَطها ، حتى جُرحت ثلاثة عشر

<sup>(</sup>١) في ح: «جرحا أجوف له غورا».

<sup>(</sup>۲) فى ت: «نادىت».

<sup>(</sup>  $\pi$  ) حديقة الموت : بستان كان بقنا حجز من أرض اليامة . (معجم البلدان ،  $\pi$  )  $\sigma$  .

جُرْحاً فلمّا حضرتها الوفاة كنت فيمن غسّلها ، فعددت جراحها جُرْحاً جُرْحاً فوجدتها ثلاثة عشر جُرْحاً . وكانت تقول : إنى لأَنظر إلى ابن قميئة وهو يضربها على عاتقها \_ وكان أعظم جراحها ، لقد داوته سنة \_ شم نادى مُنادى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : بإلى حَمْراء الأَسَد ! فشدّت عليها ثيابها فما استطاعت من نَزْفِ اللهم . ولقد مكثنا ليلنا نُكمّد الجراح حتى أصبحنا ، فلمّا رجع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من الحَمْراء ، ما وصل إلى بيته حتى أرسل إليها عبد الله بن كعب المازنيّ يسأل عنها ، فرجع إليه يُخبره بسيلامتها فسرّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بذلك .

حدّثنا عبد الجبّار بن عُمارة ، عن عُمارة بن غَزيّة قال : قالت ما مُعارة : قد رأيتني وانكشف الناس عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فما بقي إلا نُذَير ما يُتِمّون عشرة ، وأنا وابناى وزوجى بين يديه نذُبّ عنه ، والناس يمرّون به مُنهزمين . ورآنى لا تُرْسَ معى ، فرأى رجلاً مُولّياً معه ترسُس ، فقال : يا صاحب الترس ، ألق تُرْسك إلى من يُقاتل ! فألق ترسه فأخذته فجعلت أترس عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ؛ وإنما فعل بنا الأفاعيل أصحاب الخيل ؛ لو كانوا رَجّالة مِثلنا أصبناهم ، إن شاء الله ! فيقبل رجلٌ على فرس فضربني ، وترست له فلم يصنع سيفه شيئاً وولّى ، وأضرب عُرقوب فرسه فوقع على ظهره . فجعل النبي صلّى الله عليه وسلّم يصيغ عليه وسلّم عليه وسلّم يصيغ .

وحدّ ننى ابن أبي سَبْرَة ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زيد ، قال : جُرِحْتُ يومئذ جُرْحاً في عَضُدى اليُسرى ، ضربنى رجلٌ كأنه الرَّقْل (١)

<sup>(</sup>١) الرقل: النخلة الطويلة. (النهاية ، ج ٢ ، ص ٩٧).

ولم يُعرّ ج عليّ ومضي عنّى ، وجعل الدم لا يَرْقا ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : اعْصِب جُرْحَك . فتُقبل أُمِّي إلى ومعها عصائب في حَقْوَمها قد أَعدّتها للجراح ، فربطت جُرْحي والنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم واقفٌّ ينظر ، ثم قالت : انْهَضّ يا بُنّيَّ فضارب القوم . فجعل الذيّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقُول : ومن يُطيق ما تُطيقين يا أُمَّ عُمارة ؟ قالت : وأقبل الرجل الذي ضربني ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: هذا ضارب ابنك . قالت : فأعترضُ له فأضربُ ساقه فبَرك ، فرأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم تبسم حتى بدت نواجذُه ، ثم قال : استقدت با أُمّ عُمارة ! ثم أقبلنا إليه نَعْلوه(١) بالسلاح حتى أتينا على نفسه . قال الذي صلَّى الله عليه وسلَّم: الحمد لله الذي ظفَّركِ وأقرّ عينكِ من عدوّكِ، وأراكِ ثـأُركِ بعينكِ . حدَّثنا يَعقوب بن محمّد ، عن موسى بن ضَمْرَة بن سَعيد ، عن أبيه ، قال : أَتى عمر بن الخَطَّاب (٢) بمُروط (٣) ، فكان فيها مِرْطٌ واسع جيَّد. ، فقال بعضهم : إِنَّ هذا المِرْط لثمن كذا وكذا ، فلو أرسلتَ به إلى زوجة عبد الله بن عمر صَفيّة بنت أبي عُبَيد \_ وذلك حِدْثانَ ما دخلت على ابن عمر. فقال : أَبعثُ به إلى مَن هو أحقّ منها ، أمّ عُمارة نُسَيبة بنت كعب . سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يوم أُحُد يقول : ما التفتُّ عيناً ولا شِهالاً إِلَّا وأَنا أَراها تُقاتل دوني .

<sup>(</sup>۱) في ب : « نعله » .

<sup>(</sup> ۲ ) فی ح : « أتى عمر بن الخطاب فی أیام خلافته » .

<sup>(</sup>٣) المروط: جمع المرط، وهو الكساء من صوف أو خز. (القاموس المحيط، ج٢، ص ٣٨٥).

فقال الواقديّ : حدّثني سَعيد بن أَبي زيد ، عن مَروان بن أَبي سَعيد ابن المُعَلِّى ، قال : قيل لأُمّ عُمارة : هل كنَّ نساءٌ قُريش يومئذٍ يُقاتلن مع أزواجهنُّ ؟ فقالت : أعوذ بالله ، ما رأيت امرأة منهنَّ رمت بسهم ولا بحجر ؛ ولكن رأّيت معهنَّ الدِّفاف والأُكبار ، يضربن ويُذكّرن القوم قتلي بَدْر ، ومعهن مكاحل ومراود ، فكلم ولَّى رجل أو تكعكع (١) ناولتْه إحداهن مِرْوَدًا ومُكْحُلَةً ويقلن : إنما أنت امرأة ! ولقد رأيتهنَّ ولَّين مُنهزماتٍ مُشمِرات \_ولَهَا عنهن الرجالُ أصحاب الخيل ، ونَجَوْا على متون الخيل \_ يتبعن الرجال على الأَّقدام، فجعان يسقطن في الطريق. ولقد رأيت هِند بنت عُتبة، وكانت امرأة ثقيلة ولها خَدْقٌ ، قاعدةً خاشيةً من الخيل ما بها مَشْيٌ ، ومعها امرأة أُخرى ، حتى كرّ (٢) القوم علينا فأصابوا منَّا ما أصابوا ؛ فعند الله نحتسب ما أَصابِنا يومئذِ من قِبَل الرُّماة ومَعصيتهم لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. قال الواقديّ : حدّثني ابن أبي سَبْرَة ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن أَبي صَعْصَعَة ، عن الحارث بن عبد الله ، قال : سمعت عبد الله بن زيد ابن عاصم يقول : شهدتُ أُحُدًا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فلمَّا تفرَّق الناسُ عنه دنوت منه ، وأُمَّى تَذُبِّ عنه ، فقال : يا ابن أُمَّ عُمارة ! قلت : نعم . قال : ارم ِ ! فرميت بين يديه رجلاً من المشركين بحجر ، وهو على فَرَس ، فأَصبتُ (٣) عين الفَرَس فاضطرب الفَرَس حتى وقع هو وصاحبه ، وجعلت أعلوه بالحجارة حتى نضَّدتُ عليه منها وقْرًا(١) ، والنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ينظر ويتبسّم ؛ فنظر إلى جُرْح بأُمّى على عاتقها فقال : أُمَّك ، أُمَّك !

<sup>(</sup>١) تكعكم : أحجم وتأخر إلى وراء. (النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٣).

<sup>(</sup>٢) في ح: «حتى كثر القوم».

<sup>(</sup>٣) في ح : « فأصيبت » .

<sup>( )</sup> الوقر : الحمل . ( النهاية ، ج ؛ ، ص ٢٢٤) .

اعصِبْ جُرْحَها ، بارك الله عليكم من أهل بيت ! مقام أُمّك خيرٌ من مقام فلان فلان وفلان ، ومقام ربيبك \_ يعنى زوج أُمّه \_ خيرٌ من مقام فلان وفلان . ومقامك لخيرٌ من مقام فلان وفلان ، رحمكم الله أهل البيت ! قالت : الدع الله أَن نُرافقك في الجنّة . قال : اللّهم اجعلهم رفقائي في الجنّة . قال : اللّهم اجعلهم رفقائي في الجنّة . قال : ما أُبالي ما أصابني من الدنيا .

قالوا : وكان حَنْظَلَة بن أبي عامر تزوّج جَميلة بنت عبد الله بن أبيّ بن سلول ، فأدخلت عليه في الليلة التي في صُبحها قتال أُحُد . وكان قد استأذن رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم أن يبيت عندها فأذن له ، فلمّا صلّى الصبح غدا يُريد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، ولزمته جَميلة فعاد فكان معها . فأجنب منها ثم أراد الخروج ؛ وقد أرسلت قبل ذلك إلى أربعة من قومها فأشهدتهم أنه قد دخل بها ، فقيل لها بعد : لِمَ أشهدت عليه ؟ قالت : رأيت كأنّ الساء فرجت فدخل فيها حَنْظَلَة ثم أطبقت ، فقلت : هذه الشهادة ! فأشهدت عليه أنه قد دخل بها (۱) . وتعلق بعبد الله بن حَنْظَلة ، الشهادة ! فأشهدت عليه أنه قد دخل بها (۱) . وتعلق بعبد الله بن حَنْظَلة ، ثم تزوّجها ثابت بن قيس بعد فولدت له محمّد بن ثابت بن قيس .

وأخذ حَنْظَلَة بن أبي عامر سلاحه ، فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم بأُحُد وهو يُسوّى الصفوف . قال : فلمّا انكشف المشركون اعترض حَنْظَلَة ابن أبي عامر لأبي سُفيان بن حَرب فضرب عُرقوب فَرَسه فاكتسعت الفَرَس ، ويقع أبو سُفيان إلى الأرض ، فجعل يصيح : يا معشر قُرَيش ، أنا أبو سُفيان بن حَرب! وحَنْظَلَة يريد ذَبْحه بالسيف ، فأسمع الصوت رجالاً لا يلتفتون إليه من الهزيمة حتى عاينه الأسود بن شعوب ، فحمل (٢) على حَنْظَلَة لا يلتفتون إليه من الهزيمة حتى عاينه الأسود بن شعوب ، فحمل (٢) على حَنْظَلَة

<sup>(</sup>۱) فى ح : « أنه ق<sup>ر</sup> دخل بى » .

<sup>(</sup>٢) فى ت : « فحمل عليه حنظلة » .

بالرمح فأنفذه ، فمشى حَنْظَلَة إليه بالرمح وقد أثبته ، ثم ضربه الثانية فقتله . وهرب أبو سُفيان يعدو على قدميه فلحق ببعض قُريش ، فنزل عن صدر فَرسه ورَدِف وراء أبي أسفيان فلكا قول (٢) أبي سُفيان . فلمّا قُتل حَنْظَلَة مرّ عليه أبوه ، وهو مقتولُ إلى جنب حَمزة بن عبد المطّلب وعبد الله بن جَحش ، فقال : إن كنتُ لأُحذّرك هذا الرجل (٣) من قبل هذا المصرع ؛ والله إن كنتَ لبَرًّا بالوالد ، شريف الخُدُق في حياتك ، وإن مَماتك لمع سَراة أصحابك وأشرافهم . وإن جزى الله هذا القتيل للحمزة ليحمزة حيرًا ، أو أحدًا من أصحاب محمّد ، فجزاك (٤) الله خيرًا . ثم نادى : يا معشر قُريش ، حَنْظَلَة لا يُمثّل به وإن كان خالفني وخالفكم ، فلم يَأْلُ لنفسه فما يرى خيرًا . فمثّل بالناس وتُرك فلم يُمثّل به .

وكانت هِند أوّل من مَثّل بأصحاب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وأمرت النساء بالمَثْل - جَدْع الأُنوف والآذان - فلم نبق امرأة إلا عليها مِعْضَدان (٥) ومُشل بهم كلّهم إلّا حنْظَلَة . وقال رسول الله صلّى الله عليه سلّم : إنى رأيت الملائكة تُعسّل حَنْظَلَة بن أبى عامر بين الساء والأرض عليه سلّم : إنى رأيت الملائكة تُعسّل حَنْظَلَة بن أبى عامر بين الساء والأرض بماء المُزْن في صِحاف الفضّة (أ. قال أبو أُسَيد الساعديّ : فذهبنا فنظرنا إليه فإذا رأسُه يَقطُر ماء . قال أبو أُسَيد : فرجعت إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأخبرته ، فأرسل إلى امرأته فسألها ، فأخبرته أنه خرج وهو جُنُبٌ . ومعه ابن أخيه الحارث بن عُقبة بن وأقبل وَهْب بن قابوس المُزنيّ ، ومعه ابن أخيه الحارث بن عُقبة بن

<sup>(</sup>۱) فى ح: «وردف وراءه أبا سفيان».

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن إسحاق . ( السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٣) فى ح: «يمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ».

<sup>(</sup> ٤ ) فى ح : « فليجزك » .

<sup>(</sup>ه) المعضد : الدملج ؛ والمسك : أسورة من ذبل أو عاج ؛ والحدمة : الحلخال . (الصحاح ، ص ٢٠٥٤٥١٦ ؛ ١٦٠٨٤) .

قابوس ، بِغَنَّم لهما من جبل مُزَينة ، فوجدا المدينة خُلوفاً (١) فسألا : أين الناس؟ فقالوا: بمُّ حُد ، خرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُقاتل المشركين من قُرَيش. فقالا : لا نبتغي أَثرًا بعد عين. فخرجا حتى أتيا النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم بِأُحُد فيجدان القوم يقتتلون ، والدُّولة لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابه ، فأُغارا مع المسلمين في النُّهب ؛ وجاءَت الخيل من ورائهم ؛ خالدبن الوكيد وعِكْرِمَة بن أَبي جَهل ، فاختلطوا ، فقاتلا أَشدّ القتال . فانفرقت فِرْقَةٌ من المشركين فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : من لهذه الفِرْقَة ؟ فقال وَهْب بن قابوس : أنا يا رسول الله . فقام فرماهم بالنَّبل حتى انصرفوا ثم رجع (٢) ، فانفرقت فِرْقَةٌ أُخرى فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : مَن لهذه الكَتيبة ؟ فقال المُزَنيّ : أنا يا رسول الله . فقام فذبّها بالسيف حتى ولَّوْا ، ثم رجع المُزَنيّ . ثم طلعت كتيبةٌ أُخرى فقال : مَن يقوم لهؤلاء ؟ فقال المُزَني : أَنا يا رسول الله . فقال : قم وأبشر بالجنَّة . فقام المُزَني مسرورًا يقول : واللهِ لا أُقيل ولا أُستقيل . فقام فجعل يدخل فيهم فيضرب بالسيف ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ينظر إليه والمسلمون ، حتى خرج من أقصاهم (٣) ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول : اللَّهمّ ارحمه ! ثم يرجع فيهم فما زال كذلك ، وهم مُحدِقون به ، حتى اشتملت عليه أسيافهم ورماحهم فقتلوه ، فوُجد به يومئذٍ عشرون طعنةً برمح ، كلُّها قد خلصت إلى مَقتل ، ومُثل به أقبح المَثْل يومئذ . ثم قام ابن أخيه فقاتل كنحو قتاله حتى قُتل ، فكان عمر بن الخَطَّاب يقول : إِنَّ أَحبُّ مِيتَة أَموتُ عليها لَما مات عليها المُزَنَّى .

<sup>(</sup>١) في ح : «خلوآ » .

<sup>(</sup> ٢ ) فى ب : « ثم رجعت » .

<sup>(</sup>٣) في ح: « من أقصى الكتيبة » .

وكان بلال بن الحارث المُزَنَّ يُحدّث يقول : شهدنا القادِسيّة مع سعد بن أبي وَقَّاص . فلمَّا فتح الله علينا وقُسمت بيننا غنائمنا ، فأُسقط. فَتَّى من آل قابوس من مُزَينة ، فجئت سعدًا حين فرغ(١) من نومه فقال : بلال ؟ قلت : بلال ! قال : مرحباً بك ، مَن هذا معك ؟ قلت : رجلٌ من قومي من آل قابوس . قال سعد : ما أَنت يا فَتَّى مِن المُزَنيِّ الذي قُتل يوم أُحُد ؟ قال : ابن أخيه . قال سعد : مرحباً وأهلا ، ونَعِم الله بك عَيْناً (٢) ، ذلك الرجل شهدت منه يوم أُحُد مَشهدًا ما شهدتُه من أَحَد . لقد رأيتنا وقد أُحدق المشركون بنا من كلّ ناحية ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وسُطنا والكتائب تطلع من كلّ ناحية ؛ وإنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ليرمى ببصره في الناس يتوسمهم (٣) يقول : مَن لهذه الكتيبة ؟ كلّ ذلك يقول المُزَنيّ : أنا يا رسول الله ! كلّ ذلك يردّها (٤) ، فما أنسى آخر مرّة قامها (٥) فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: قم وأبشر بالجنَّة! قال سعد: وقمت على أَثره ، يعلم الله أني أطلب مِثل ما يطلب يومئذٍ من الشهادة ؛ خُضْنا حَوْمتهم حتى رجعنا فيهم الثانية ، وأصابوه رحمه اللهُ . ووددتُ واللهِ أنى كنت أُصِبت يومئذ معه ، ولكنَّ أَجَلى استأخر . ثم دعا سعد من ساعته بسهمه فأعطاه وفضَّله وقال : اختر في المقلم عندنا أو الرجوع إلى أهلك . فقال بلال : إِنَّه يستحبُّ الرجوع . فرجعنا .

وقال سعد : أَشهدُ لرأيتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم واقفاً عليه وهو

<sup>(</sup>۱) فى ح: «فرع».

<sup>(</sup>٢) فى ح: «أنعم الله بك علينا».

<sup>(</sup>٣) توسم الشيء: تخيله وتفرسه . ( القاموس المحيط ، ج ؛ ، ص ١٨٦) .

<sup>(</sup> ٤ ) فى ح أ: « كل ذلك يرد الكتيبة » .

<sup>(</sup> ه ) في ح : «قالها » .

مقتول ، وهو يقول : رضى الله عنك فإنى عنك راض . ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الله عليه وسلم قام على قدميه \_ وقد نال النبي صلى الله عليه وسلم من المجراح (١) ما ناله ، وإنى لأعلم أن القيام ليشق عليه \_ على قبره حتى وضع فى لحده ، وعليه بُرْدَة لها أعلام خُضْر (٢) ، فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم البُرْدَة على رأسه فخَمَره ، وأدرجه فيها طولاً وبلغت نصف ساقيه ، وأمرنا فجمعنا الحَرْمَل فجعلناه على رجليه وهو فى لحده ، ثم انصرف . فما حال أموت عليها أحب إلى من أن ألتي الله تعالى على حال المُزَنى .

قالوا: ولمّا صاح إبليس «إنّ محمّدًا قد قُتل » تفرّق الناس ، فمنهم من ورّد المدينة ؛ فكان أوّل مَن دخل المدينة يُخبر أَنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد قُتل سعد بن عُمّان أبو عُبادة . ثم ورد بعده رجالٌ حتى دخلوا على نسائهم ، حتى جعل النساء يقلن : أعن رسول الله تَفِرّون ؟

قال : اليقول ابن أمّ مَكتوم : أعن رسول الله تَفِرُون ؟ ثم جعل يُوَفّف (٣) بمم ، وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خَلّفه بالمدينة ، يُصلّى بالناس ، ثم قال : اعدلوني (٤) على الطريق – يعنى طريق أُحُد – فعدلوه على الطريق ، فجعل يستخبر كلّ من لتى عن طريق أُحُد حتى لحق القوم ، فعلم بسلامة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، ثم رجع . وكان ممّن ولّى فلان (٥) ، والحارث ابن حاطب ، وتَعْلَبَة بن حاطب ، وسَوّاد بن غَزيّة ، وسعد بن عُمّان ، وعُقبة ابن حاطب ، ومَعْد بن عُمّان ، وعُقبة

<sup>(</sup>١) في ح . « من ألم الجراح » .

<sup>(</sup> Y ) كذا لى الأصل ؛ وفي سائر النسخ : « حمر » .

<sup>(</sup>٣) في ح: «يۇنب ٢٠٠٠ ».

<sup>( ؛ )</sup> في ح : « دلوني على الطريق . . . فدلوه » .

<sup>(</sup> ه ) فى ح : « عمر وعثمان » . وذكر البلاذرى ، عن الواقدى ، عثمان ولم يذكر عمر . (أنساب الأشراف ، ج ١ ، ص ٣٢٦ ) .

ابن عُمَّان ، وخارجة بن عامر ، بلغ مَلَل(١) ؛ وأوس بن قَيظي في نَفَرٍ من بني حارثة ، بلغوا الشَّقْرَة(٢) ولقيتهم أُمِّ أَيْمَن تَحْثي في وجوههم التراب ، وتقول لبعضهم : هاك المِغْزَل فاغْزِلْ به ، وهلم سيفك ! فوجهت إلى أُحُد مع نُسَيّاتٍ معها .

وقد قال بعض من يروى الحديث: إنَّ المسلمين لم يعدوا الجبل ، وكانوا في سَفْحه ، ولم يُجاوزوه إلى غيره ، وكان فيه النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم (٣) .

ويُقال: إنه كان بين عبد الرحمن وعُمّان كلامٌ ، فأرسل عبد الرحمن إلى الوليد بن عُقبة فدعاه فقال: اذهب إلى أخيك فَبلغه عنّى ما أقول لك ، فإنى لا أعلم أحدًا يُبلّغه غيرك. قال الوليد: أفعل. قال: قل ، يقول لك عبد الرحمن: شهدت بُدرًا ولم تشهد، وثبت يوم أُحُد وولّيت عنه ، وشهدت بيعة الرّضوان ولم تشهدها. فجاءه (أ) فأخبره فقال عُمّان: صدق أخى! بيعة الرّضوان ولم تشهدها. فجاءه (أ) فأخبره فقال عُمّان: صدق أخى! تخلّفت عن بَدر على ابنة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهي مريضة، فضرب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بسهمي وأجْرى فكنت بمنزلة مَن حَضر. وولّيت يوم أُحُد ، فقد عفا الله ذلك عنّى (٥) ؛ فأمّا بيعة الرّضوان فإنى خرجت إلى يوم أُحُد ، فقد عفا الله ذلك عنّى (٥) ؛ فأمّا بيعة الرّضوان فإنى خرجت إلى أهل (١) مكّة ، بعثنى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فقال رسول الله صلّى

<sup>(</sup>١) ملل : موضع فى طريق مكة بين الحرمين . قال ابن السكيت : هو منزل على طريق المدينة إلى مكة عن ثمانية وعشرين ميلا من المدينة . (معجم البلدان ، ج ٨ ، ص ١٥٣) .

<sup>(</sup>٢) الشقرة :. موضع بطريق فيد بين جبال حمر على نحو ثمانية عشر ميلا من النخيل ، وعلى يوم من بئر السائب ، ويومين من المدينة . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٣٠) .

<sup>(</sup>٣) فى ب : « وكانوا فيه مع النهى صلى الله عليه وسلم » ؛ وفى ت : « وكانوا فئة النهى صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>٤) في ح: « فلما أخبره ».

<sup>(</sup> ه ) في ح : « فعفا الله عني في محكم كتابه » .

<sup>(</sup>٦) ق الأصل: " إلى أهلي بمكة أ، والمثبت عن سائر النسخ .

الله عليه وسلّم: إِنَّ عُمَّان في طاعة الله وطاعة رسوله. وبايع النبيّ صلّى الله صلّى الله عليه وسلّم إحدى يديه الأُخرى (١) ، فكانت شِمال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم خيرًا من يمينى . فقال عبد الرحمن حين جاءه الوليد بن عُقبة : صدق أنحى !

ونظر عمر بن الخَطَّاب إلى عُمَان بن عَفَّان فقال : هذا ممّن عفا الله عن شي في فرده ، وكان تولَّى يوم التقى الجمعان .

وسأَّل رجلُّ ابنَ عمر عن عُمَّان فقال : إنه أَذنب يوم أُحُد ذَنْباً عظيماً ، فعفا الله عنه ، وهو ممّن تولَّى يوم التقى الجمعان ؛ وأَذنب فيكم ذَنْباً صغيرًا فقتلتموه!

وقال عَلَى : لمّا كان يوم أُحُد وجال الناس تلك الجَولة أقبل أُميّة بن أبى حُذَيفة بن المُغِيرة ، وهو دارع مُقنَّع فى الحديد ، ما يُرَى منه إلّا عيناه ، وهو يقول : يومٌ بيوم بَدْر . فيعترض له رجلٌ من المسلمين فيقتله أُميّة . قال عَلَى عليه السلام : وأصمُد له فأضربُه بالسيف على هامته - وعليه بيضة وتحت البَيْضة مِغْفَر - فنبا سيفى ، وكنت رجلاً قصيراً . ويضربنى بسيفه فأتَّق بالدَّرقة ، فلَحج سيفه فأضربُه ، وكانت درعه مُشمَّرة ، فأقطع رجليه ، ووقع فجعل يُعالج سيفه حتى خلّصه من الدَّرقة ، وجعل فيناوشنى وهو بارك على ركبتيه ، حتى نظرت إلى فَتْق تحت إبطه فأخشُ بالسيف فيه ، فمال ومات وانصرفت عنه .

<sup>(</sup>١) فى ح: « بإحدى يديه على الأخرى ».

وقال النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم يومئذٍ: أنا ابن العَواتِك (١). وقال أيضاً. أنا النبيُّ لا كَذِب ، أنا ابن عبد المطَّلب!

وقالوا: أتينا عمر بن الخَطّاب فى رهط. من المسلمين قُعودًا ، ومرّ بهم أنس بن النَّضْر بن ضَمْضَم عمّ أنس بن مالك فقال : ما يُقعد كم ؟ قالوا : قُتل رسول الله . قال : فما تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه ! ثم (٢) جالد بسيفه حتى قُتل . فقال عمر بن الخطّاب : إنِّى لأَرجو أن يبعثه الله أمّة وَحْدَه يوم القيامة . ووُجد به سبعون ضربةً فى وجهه ، ما عُرف حتى عرفت أُخته حُسن بَنانه ، ويقال حُسن ثناياه (٣) .

قالوا : ومرّ مالك بن الدُّخشُم على خارجة بن زيد بن أبى زُهَير ، وهو قاعدٌ فى حُشْوَتِه ، به ثلاثة عَشَرَ جُرْحاً ، كلّها قد خلصت إلى مَقتل ، فقال : أما علمتَ أنَّ محمّدًا قد قُتل ؛ قال خارجة : فإن كان قد قُتل فإنَّ الله حيُّ لا عوت ؛ فقد بلَّغ محمّد ، فقاتِلْ عن دينك !

ومرّ على سعد بن الرَّبيع وبه اثنا عشر جُرْحاً ، كلّها قد خلص إلى مَقتلٍ ، فقال : علمتَ أَنَّ محمّدًا قد قُتل ؟ قال سعد بن الرَّبيع : أشهد أَنَّ محمّدًا قد بلَّغ رسالةَ رَبِّه ، فقاتِلْ عن دينك ، فإنَّ الله حيُّ لا يموت !

وقال مُنافق : إِنَّ رسول الله قد قُتل فارجعوا إلى قومكم ؛ فإنهم داخلو البيوت .

<sup>(</sup>۱) العواتك : ثلاث نسوة كن من أمهات النبى صلى الله عليه وسلم ، إحداهن عاتكة بنت هلال ابن فالج ابن فالج بن ذكوان وهي أم عبد مناف بن قصى، والثانية عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج ابن ذكوان وهي أم هاشم بن عبد مناف ، والثالثة عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال وهي أم وهب أبى آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فالأولى من العواتك عمة الثانية والثانية عمة الثالثة ، وبنو سليم تفخر بهذه الولادة . (النهاية ، ج ٣ ، ص ٦٢).

<sup>(</sup>٢) في ح: «ثم قام فجالد».

<sup>(</sup> ٣ ) فى الأصل : « ثيابه » ؛ والتصحيح عن سائر النسخ ، وهو أقرب إلى السياق .

حدثنى عبد الله بن عَمّار ، عن الحارث بن الفُضَيل الخَطْمى ، قال : أقبل ثابت بن الدَّحْداحة يومئذ والمسلمون أوزاع ، قد سُقط في أيديهم ، فجعل يصيح : يا معشر الأنصار ، إلى الله الله الله الله عنه الدَّحْداحة ، إن كان محمّد قد قُتل فإنَّ الله حي الا يموت ا فقاتلوا عن دينكم ، فإنَّ الله مظهر كم وناصر كم ا فنهض إليه نَفَر من الأنصار ، فجعل يحمل بمن معه من المسلمين ، وقد وقفت لهم كتيبة خشناء ، فيها رؤساؤهم : خالد بن الوليد ، وعمرو بن العاص ، وعِكْرِمَة بن أبي جَهل ، وضِرار بن الخطّاب ، فجعلوا يُناوشونهم . وحمل عليه خالد بن الوليد بالرمح ، فطعنه فأنفذه فوقع فجعلوا يُناوشونهم . وحمل عليه خالد بن الوليد بالرمح ، فطعنه فأنفذه فوقع ميّتاً ، وقُتل مَن كان معه من الأنصار . فيقال إن هؤلاء لآخر من قُتل من المسلمين . ووصل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى الشّعب مع أصحابه ، فلم يكن هناك قتال .

كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قبل أُحُد قد خاصم إليه يتيم من الأنصار أبا لُبابة في عَدْق بينهما ، فقضى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم العَدْق لُبابة ، فجزع اليتيم على العَدْق ، وطلب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم العَدْق إلى أبي لُبابة لليتيم ، فأبي أبو لُبابة فجعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول لأبي لُبابة : لك به عَدْقٌ في الجنَّة (۱) . فأبي أبو لُبابة ، فقال ابن الدَّحداحة : يا رسول الله ، أرأيت إن أعطيتُ اليتيم عَدْقه ، مالى (۲) ؟ قال : عَدْقٌ في الجنَّة (ن الدَّحداحة فاشترى من أبي لُبابة ابن عبد المُنْذِر ذلك العَدْق بحديقة نخل ، ثم ردّ على الغلام العَدْق ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : رُبّ عَدْقٍ مُذَلَّلٍ لابن الدَّحداحة في الجنَّة .

<sup>(</sup>١) في ح: « ادفعه إليه ولك عذق في الجنة ».

<sup>(</sup>٢) في ح: «من مالي».

فكانت تُرجَى له الشهادة لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى قُتل بـُأْحُد .

ويُقبل ضِرار بن الخَطَّاب فارساً ، يجر قناة له طويلة ، فيطعن عمرو ابن مُعاذ فأَنفذه ، ويمشى عمرو إليه حتى غُلب ، فوقع لوجهه . يقول ضِراد : لا تعدمن رجلاً زوّجك من الحور العين . وكان يقول : زوّجت عشرة من أصحاب محمّد . قال ابن واقد : سألت ابن جَعفر : هل قتل عشرة ؟ فقال : لم يبلغنا أنه قتل إلا ثلاثة . وقد ضرب يومشد عمر بن الخَطَّاب عمة حيث جال المسلمون تلك الجَولة بالقَناة . قال : يا ابن الخَطَّاب ، إنها نِعمة مشكورة ، والله ما كنت لأقتلك !

وكان ضِرار بن الخَطَّاب يُحدّث ويذكر وقعة أُحُد ، ويذكر الأنصار ويترحّم عليهم ، ويذكر غناءهم في الإسلام ، وشجاعتهم ، وتقدّمهم (۱) على الموت ، شم يقول : لمّا قُتل أشراف قوى ببدر جعلتُ أقول : مَن قتل أبا الحكم ؟ يقال : لبن عَفْراء . مَن قتل أُميّة بن خَلَف ؟ يقال : خُبيب ابن يَساف . مَن قتل عُقبة بن أَبي مُعَيط ؟ قالوا : عاصم بن ثابت بن أبي الأَقْلَح . مَن قتل فلاناً؟ فيسمّى لى . مَن أسر سُهيل بن عمرو ؟ قالوا : مالك بن الدُّخشُم . فلمّا خرجنا إلى أُحُد وأَنا أقول : إن أقاموا في صَياصِيهم مالك بن الدُّخشُم . فلمّا خرجنا إلى أُحُد وأَنا أقول : إن أقاموا في صَياصِيهم من صَياصيهم أصبنا منهم – معنا عدد كثير أكثر من عددهم وقوم (٢) مَوتورون خرجنا بالظّعُن يذكّرننا قتلى بَدْر ، ومعنا كُراعٌ ولا كُراعٌ معهم ، ومعنا حدث كثير أكثر من عددهم وقوم (١) مَوتورون ضرجنا بالظّعُن يذكّرننا قتلى بَدْر ، ومعنا كُراعٌ ولا كُراعٌ معهم ، ومعنا منهم – فقضى لهم أَن خرجوا ، فالتقينا ، فوالله سلاح أكثرُ من سلاحهم . فقضى لهم أَن خرجوا ، فالتقينا ، فوالله

<sup>(</sup>۱) في ح : « و إقدامهم » .

<sup>(</sup> Y ) في ح : « ونحن قوم » .

ما أقمنا لهم حتى هُزمنا وانكشفنا مُولِّين، فقلت فى نفسى: هذه أَشدٌ من وقعة بَدْر! وجعلتُ أقول لخالد بن الوليد: كُرّ على القوم! فجعل يقول: وترى وجها نكر فيه ؟ حتى نظرت إلى الجبل الذى كان عليه الرّماة خالياً، فقلت: أبا سُليان، انظر وراءك! فعطف عِنان فرسه. فكر وكررنا معه، فانتهينا إلى الجبل فلم نجد عليه أحدًا له بال ، وجدنا نُفيرًا فأصبناهم، فانتهينا إلى الجبل فلم نجد عليه أحدًا له بال ، وجدنا نُفيرًا فأصبناهم، ثم دخلنا العسكر، والقوم غارون ينتهبون العسكر، فأقحمنا الخيل عليهم فتطايروا فى كل وجه، ووضعنا السيوف فيهم حيث شئنا. وجعلت أطلب الأكابر من الأوس والخزرج تمتلكة الأجبّة فلا أرى أحدًا، قد هربوا، فما كان حَلْب ناقة حتى تداعت الأنصار بينها، فأقبلت فخالطونا ونحن فُرسان، كان حَلْب ناقة حتى تداعت الأنصار بينها، فأقبلت فخالطونا ونحن فُرسان، فصبروا لنا(۱)، وبذلوا أنفسهم حتى عقروا فرسى وترجّلت ، فقتلت منهم عشرة. ولقيت من رجل منهم الموت الناقع حتى وجدت ربيح الدم، وهو مُعانتى، ما يُفارقنى حتى أخدتُه الرماحُ من كلّ ناحية ووقع، فالحمد للهالذى مُعانتى، ما يُفارقنى حتى أخدتُه الرماحُ من كلّ ناحية ووقع، فالحمد للهالذى أكرمهم بيدى ولم يُهنتى بأيديم .

وقالوا: إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال يوم أُحُد: مَن له علم بَذكُوال بن عبد قَيس ؟ قال عَلَى عليه السلام: أنا رأيت يا رسول الله فارساً يركض في أثره حتى لحقه وهو يقول: لا نجوتُ إن نجوتَ ! فحمل عليه بفرسه، وذَكُوان واجلٌ ، فضربه وهو يقول: خُذها وأنا ابن عِلاج! فأهويتُ إليه وهو فارس ، فضربتُ رجله بالسيف حتى قطعتها عن نصف الفَخِذ ، ثم طرحتُه من فرسه فذففتُ عليه ، وإذا هو أبو الحكم بن الأَّخنَس بن شريق ابن عِلاج بن عمرو بن وَهب الثَّقَتيّ .

<sup>(</sup>١) في ح: « فصيرنا لهم فصير وا لنا ».

وحدَّثنى صالح بن خَوَّات ، عن يزيد بن رُومان ، قال : قال خَوَّات بن جُبَير : لمّا كرّ المشركون انتهَوْا إِلَى الجبل ، وقد عَرى من القوم ؛ وبقى عبد الله بن جُبَير في عشرة نَفَر ، فهم على رأس عَينَين . فلمّا طلع خالد ابن الوليد وعِكْرِمَة في الخيل(١) ، قال لأصحابه : انبَسِطوا نَشَرًا(٢) لئلا يَجوزَ القومُ ! فصفُّوا وجه العدو . واستقبلوا الشمس ، فقاتلوا ساعة حتى قُتل أَميرهم عبد الله بن جُبَير ، وقد جُرح عامَّتهم . فلمَّا وقع جرَّدوه ومَثَلوا به أَقبح المَثْل ، وكانت الرماح قد شُرعت في بطنه حتى خَرَقت ما بين سُرَّتِه إلى خاصرته إلى عانَتِه (٢) ، فكانت حُشْوَته قد خرجت منها . فلمّا جال المسلمون تلك الجَولة مررتُ به على تلك الحال ؛ فلقد ضحكتُ في موضع ما ضحك فيه أَحدُ قطُّ. ، ونَعَستُ فى موضع ما نَعَس فيه أَحدٌ ، وبَخِلتُ في موضع ما بَخِل فيه أحد . فقيل : ما هي ؟ قال : حملته فأخذت بضَرْعَيْهِ (١) ، وأَخذ أبو حَنَّة برجليه ، وقد شددتُ (٥) جُرْحَه بعِمامي ، فبينا نحن نحمله والمشركين ناحيةً إِلى أَن سقطت عِمامتي من جُرحه فخرجتُ حُشْوَتُه ، ففزع صاحبي وجعل يلتفت وراءه يظنُّ أَنه العدوّ ، فضحكت . ولقد شَرَع لى رجلٌ برمح يستقبل به ثُغْرَة نَحرى ، فغلبني النومُ وزال الرمح. ولقد رأيتني حين انتهيت إلى الحَفْر له ، ومعى قوسى ، وغَلُظ علينا الجَبَلُ فهَبَطْنا به الوادى ، فحفرتُ بسِية القوس وفيها الوَتَر ، فقلتُ : لا أُفسد

<sup>(</sup>١) في الأصل: « في الجبل » ؛ والتصحيح عن سائر النسخ .

<sup>(</sup>٢) أي منتشرين . (الصحاح ، ص ٨٢٨) .

<sup>( &</sup>quot; ) ف " : " إلى عاتقه <math>"

<sup>(</sup>٤) الضيع : العضد . ( الصحاح ، ص ١٧٤٧ ) .

<sup>(</sup> ه ) فی ت : «سهدت ».

الوَتَر! فحللتُه ثم حفرت بسِيتها حتى أنعمنا ، ثم غيّبناه وانصرفنا ، والمشركون بَعْدُ ناحيةً ، وقد تحاجزنا ، فلم يلبثوا أن ولَّوا .

قالوا: وكان وَحشيٌّ عبدًا لابنة الحارث بن عامر بن نَوْفَل \_ ويقال كان لجُبَير بن مُطْعِم ... فقالت ابنة الحارث : إِنَّ أَبي قُتل يوم بدر ، فإن أنت قتلت أحد الثلاثة فأنت حرّ ؛ إن قتلت محمّدًا ، أو حمزة بن عبد المطَّلب ، أو عَليّ بن أبي طالب ، فإني الا أرى في القوم كُفْوًّا الأبي غيرَهم . قال وَحشى : أمَّا رسول الله فقد علمت (١) أنِّي لا أقدر عليه ، وأنَّ أصحابه لن يُسلموه . وأمّا حمزة فقلت : واللهِ لو وجدتُه نائماً ما أيقظته من هيبته ؛ وأمَّا عَلَيٌّ فقد كنت ألتمسُه (٢) . قال : فبينا أنا في الناس ألتمسُ عَليًّا إِلى أَن طلع عليٌّ ، فطلع رجلٌ حَذِرٌ مَرِسٌ ، كثير الالتفات . فقلت : ما هذا صاحبي الذي ألتمس ! إذ رأيت حمزة يَفْرِي الناسَ فَرْياً ، فكمنتُ إلى صخرة ، وهو مُكَبِّسُ ، له كَثيب (٣) ، فاعترض له سِباع ابن أُمَّ أَنْمار \_ وكانت أُمِّه خَتَّانة بمكَّة مولاة لشَريف بن عِلاج بن عمرو بن وَهب الثَّقَنِيّ ، وكان سِباع يُكنَى أَبا نِيار \_ فقال له حمزة : وأنت أيضاً يا ابن مُقَطِّعَة البُظور (٤) ممّن يُكثر علينا . هلم إلى ! فاحتمله حتى إذا بَرِقَت (٥) قدماه رمى به ، فَبَرك عليه فشَحَطه شَمحْط. الشاة . ثم أقبل إلى مُكَبِّسا(٦) حين رآني ، فلمَّا بلغ المسيل وطئ على جُرُفِ<sup>(٧)</sup> فزلَّت قدمه ، فهززت حَرْبتي

<sup>(</sup>۱) فی ت : «عرفت ».

<sup>(</sup>۲) في ت : «التمسته».

<sup>(</sup>٣) ف ت : «له كثيث » .

<sup>( ؛ )</sup> في الأصل : « البطون » ؛ والتصحيح عن سائر النسخ .

<sup>(</sup>٥) أى ضعفتا ، وهو من قولهم برق بصره أى ضعف . (النهاية ، ج ١ ، ص ٧٤) .

<sup>(</sup>٦) في ح: «مكبا»؛

<sup>(</sup>٧) الجرف : المكان أصابه سيل . (القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ١٢٣) .

حتى رضيتُ منها ، فأضربُ بها فى خاصرته حتى خرجتْ من مثانته . وكرّ عليه طائفة من أصحابه فأسمعهم يقولون : أبا عُمارة! فلا يُجيب ؛ فقلت : قد ، والله مات الرجل! وذكرتُ هِندًا وما لقيتْ على أبيها وعمّها وأخيها ، وانكشف عنه أصحابه حين أيقنوا موته ولا يرونى ، فأكرٌ عليه فشققتُ بَطْنَه فأخرجتُ كَبِده ، فجئت بها إلى هند بنت عُتبة ، فقلت : ماذا لى إن قتلتُ قاتل أبيك ؟ قالت : سَلَبى! فقلت : هذه كبد حمزة . فمضغتها ثم لفظتها ، فلا أدرى لم تُسِغْها أو قانورتها . فنزعتْ ثيابَها وحُلِيَّها فأعطتنيه ، ثم قالت : إذا جئت مكّة فلك عشرة دنانير . ثم قالت : أرنى مصرعه! فأريتها مصرعه ، وقطعت أذفه ، وقطعت أذنيه ، ثم جعلت مَسكتين فقطعت مَذاكيره ، وجدعت أنفه ، وقطعت أذنيه ، ثم جعلت مَسكتين

فحد الله بن جَعفر ، عن ابن أبي عَون ، عن الزّهريّ ، عن عُروة ، قال : حدّثنا عُبيد الله بن عَديّ بن الخِيار قال : غزونا الشام في زمن عُمّان بن عَفّان رضى الله عنه فمررنا بحِمْص بعد العصر ، فقلنا : وَحشى ! فقالوا : لا تقدرون عليه ، هو الآن يشرب الخمر حتى يُصبح . فبتنا من أجله وإنّا لمّانون رجلاً ، فلمّا صليّنا الصبح جئنا إلى منزله ، فإذا شيخ كبير ، قد طُرحت له زِرْبِيّة (۱) قَدْرَ مجلسه ، فقلنا له : أخبرنا عن قَتْل حمزة وعن مُسَيْلِمَة ، فكره ذلك وأعرض عنه ، فقلنا له : ما بتنا هذه الليلة إلا من أجلك . فقال : إنى كنت عبدًا لجُبير بن مُطْعِم بن عَدى ، فلمّا خرج الناس إلى أُحد دعانى فقال : قد رأيت مقتل طُعَيمة بن عَدى ، فتله خرج الناس إلى أُحد دعانى فقال : قد رأيت مقتل طُعَيمة بن عَدى ، قتله حمزة بن عبد المطّلب يوم بدر ، فلم تزل نساؤنا في حُزنٍ شديدٍ إلى يوى هذا ؛

<sup>(</sup>١) الزربية: البساط. (النهاية، ج ٣، ص ١٢٤).

فإن قتلت حمزة فأتت حرن قال: فخرجت مع الناس ولى مَزاريق (١) ، وكنت أمر بهند بنت عُتبة فتقول: إيه أبا دَسْمَة ، أشف وآشتَف ! فلمّا وردنا أحُدًا نظرت إلى حمزة يَقدُم الناس يَهدُّهم (٢) هَدًّا فرآنى وأنا قد كمنت له أحُدًا نظرت إلى حمزة ، فأقبل نحوى ويعترض له سِباع الخُزاعي ، فأقبل إليه فقال: وأنت أيضاً [يا] ابن مُقطعة البُظور ممّن يُكثر علينا ، هلم إلى ! قال : وأقبل حمزة فاحتمله حتى رأيت برقان رجليه ، ثم ضرب به الأرض ثم قتله . وأقبل نحوى سريعاً حتى يعترض له جُرُفٌ فيقع فيه ، وأزرقه بميزراقى فيقع في ثُنَّته (٣) حتى خرج من بين رجليه ، فقتلته ، وأمر بهند بنت بميزراقى فيقع في خُليَّها وثياما .

وأَما مُسَيْلِمَة ، فإِنَّا دخلنا حديقة الموت ، فلمّا رأيته زَرَقْتُه بالموزراق وضربه رجلٌ من الأَنصار بالسيف ، فربّك أَعلم أيّنا قتله إلاَّ أَنى سمعت امرأَة تصيح فوق الدَّير (٥) : قتله العبد الحَبَشيّ .

قال عُبَيد الله : فقلت : أتعرفني ؟ قال : فأَكر (1) بَصَرَه على ، وقال : ابن عَدى ولعاتكة بنت أبى العِيص ! قال : قلت : نعم . قال : أما والله ما لى بك عَهد بعد أن رفعتُك إلى أُمّك في مِحَفَّتِها التي تُرضعك فيها ، ونظرتُ إلى بَرَقان قدميك حتى كأن الآن .

<sup>(</sup>١) مزاريق : جمع مزران ، وهو رمح قصير . (القاءوس المحيط ، ج ٣ ، ص ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) فى ت : «يهزهم هزا» ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ . ويهذ الناس ، من رواه بالذال المعجمة ، فعناه يسرع فى قطع لحوم الناس بسيفه ، ومن رواه بالدال المهملة فعناه يرديهم ويهلكهم . (شرح أبي ذر ، ص ٢٢٠) .

<sup>(</sup>٣) في ح : « في لبته » . والثنة : ما بين السرة والعانة . ( الصحاح ، ص ٢٠٩٠ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) في ح : « ومررت بهند بنت عتبة فآذنتها فأعطتني » .

<sup>(</sup>ه) فی ح : « فوق جدار » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « فأكره بصره » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ .

وكان فى ساقَى هِند خَدَمَتان من جَزْع ظَفار ، ومَسَكَتان من وَرِق(١١) ، وخَواتم من وَرِق ٥١٠ ، وخَواتم من وَرِق . كنَّ فى أَصابع رجليها ، فأَعطتنى ذلك .

وكانت صَفيّة بنت عبد المُطّلب تقول : رُفعنا (٢) في الآطام ومعنا حَسّان بن ثابت ونحن في فارع (٣) ، فجاء نَفَرٌ من اليهود يرمون الأُطُم ، فقلت : عندك يا ابن الفُريعة (١)! فقال : لا والله ، ما أستطيع ، ما يمنعني أن أخرج مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى أُحُد ! ويصعد يهودي إلى الأُطُم فقلت : شُدّ على يدى السيف ، ثم برئت ! ففعل . قالت : فضربت عنقه ، ثم رميت برأسه إليهم ، فلمّا رأوه انكشفوا . قالت : وإنى في فارع عنقه ، ثم رميت برأسه إليهم ، فلمّا رأوه انكشفوا . قالت : وإنى في فارع أوّل النهار مُشرِفَة على الأُطُم ، فرأيت المِزراق يُزْرَق به ، فقلت : أوَمِن سلاحِهم المَزاريق ؟ أفلا أراه هوى إلى أخى ولا أشعر . قالت : ثم خرجت محرك النهار حتى جئت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم .

وكانت تُحدّث تقول: كنت أعرفُ انكشاف أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأنا على الأُطُم ، يرجع حَسّان إلى أقصى الأُطُم ، فإذا رأى الدّولة لأصحاب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أقبل حتى يقف على جدار الأطُم . قالت : ولقد خرجتُ والسيف في يدى ، حتى إذا كنت في بني حارثة أدركتُ نسوة من الأنصار وأُمّ أيْمَن معهنّ ، فكان الجَمْز (٥) منّا حتى حارثة أدركتُ نسوة من الأنصار وأُمّ أيْمَن معهنّ ، فكان الجَمْز (٥) منّا حتى

<sup>(</sup>١) الورق: الفضة. (النهاية، ج ٤، ص ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) في ح : «رفعنا يوم أحد » .

<sup>(</sup>٣) فارع : اسم أَطم كان في موضع دار جعفر بن يحيي بباب الرحمة . (وفاء الرفيا ، ج ٢ ، ص ٣٥٤) .

<sup>( 3 )</sup> فى الأصل : « القريعة » ، وكذا فى ح أيضا . سوما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن عبد البر . ( الاستيعاب ، ص  $\pi$  ) .

<sup>(</sup> د ) الجمز : ضرب من العدو دون الحضر وفوق العنق . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٩ ) :

انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، وأصحابه أوزاع ؛ فأوّل مَن لقيت على ابن أخى ، فقال : ارجعى يا عمّة فإنّ فى الناس تكشفا فقلت : رسول الله ؟ فقال : صالح بحمد الله ! قلت : ادللنى عليه حتى أراه . فأشار لى إليه إشارة خَفيّة من المشركين ، فانتهيت إليه وبه الجراحة . قال : وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : ما فعل عمّى ؟ ما فعل عمّى حمزة ؟ فخر ج الحارث بن الصّمّة فأبطاً ، فخر ج على بن أبي طالب ، وهو يرتجز ويقول : يا رَبِّ إِنَّ الحارث بن الصّمّة في مَهامِه مُهمّد شهمسَه على البَعْبَة فيما تَمّد فيما قد ضَلّ فى مَهامِه مُهمّده على يلتّمِسُ الجَنّة فيما تَمّد أن

قال الواقدى : سمعتها من الأصبغ بن عبد العزيز وأنا غلام ، وكان بسِن أبي الزناد \_ حتى انتهى إلى الحارث ووجد حمزة مقتولاً ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلّم يمشى حتى وقف عليه ، فقال : ما وقفت موقفاً قطّ أغيظ إلى من هذا الموقف! فطلعت صَفية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : يا زُبير أغنِ عنى أمّك ، وحمزة يُحفر له . فقال : يا أمّه ، إن في الناس تكشّفاً [فارجعى] . فقالت : ما أنا بفاعلة حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلّم . فلمّا رأت رسول الله صلى الله عليه وسلّم . فلمّا رأت رسول الله صلى الله عليه وسلّم . فلمّا رأت رسول الله صلى الله الله عليه وسلّم قالت : يا رسول الله ، أين ابن أتى حمزة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : هو في الناس . قالت : لا أرجع حتى أنظر إليه . قال الزّبير : فجعلت أطِدُها (٢) إلى الأرض حتى دُفن حمزة . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : لولا أن يُحزن ذلك نساءنا ، لتركناه للعافية \_ يعني السّباع والطّير \_ حتى يُحشَر يوم القيامة من بُطون السباع وحَواصل الطّير .

<sup>(</sup>١) ق ت : «تمه» ؛ وفي البلاذري ، عن الواقدى : «يمه» . (أنماب الأشراف ، ج ١ ، ص ٥ ٣٢) .

<sup>(</sup>٢) وطد الشيء : أثبته . (القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٤٥) .

ونظر صَفوان بن أُمَيّة إلى حمزة يومند وهو يهد (١) الناس فقال : مَن هذا ؟ قالوا : حمزة بن عبد المطّلب . فقال : ما رأيت كاليوم رجلاً أسرع في قومه \_ وكان يومئد مُعلِماً بريشة نَسر . ويقال : لمّا أصيب حمزة جاءت صَفيّة بنت عبد المطّلب تطلبه ، فحالت بينها وبينه الأنصار ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : دَعوها ! فجاست عنده فجعلت إذا بكت بكى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وإذا نَشَجَت ينشِج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . وإذا نَشَجَت ينشِج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . وكانت فاطمة بنت النبي صلّى الله عليه وسلّم تبكى ، وجعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . وكانت فاطمة بنت النبي صلّى الله عليه وسلّم تبكى ، وجعل رسول عليه وسلّم غيه وسلّم . يقول : لَنْ أُصابَ بمثلك (٢) أَبدًا ! ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : يقول : لَنْ أُصابَ بمثلك (١) أَبدًا ! ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : أبشِرا ! أتاني جبريل فأخبرني أنَّ حمزة مكتوبٌ في أهل السموات السبع \_ خمزة بن عبد المطّلب أسد الله وأسد رسوله .

قال : ورأَى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مَثْلاً شديدًا فأَحزنه ذلك المثْلُ ، ثم قال : لثن ظَفِرت بقُرَيش لأُمثِّلنَّ بشلاثين منهم! فنزلت هذه الآية : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِحِتْلِ مَا عُرَقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرٌ للهَّالِدِينَ ﴾ . (٣) فعفا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فلم يُمثِّل بأَحَدِ .

وجعل أبو قتادة يُريد أن ينال من قريش ، لِما رأى من غمّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم في قَتْل حمزة وما مُثِّل به ؛ كلّ ذلك يُشير إليه النبيّ صلى الله عليه وسلّم أن اجلس ثلاثاً ــ وكان قائماً ـ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: أحتسبُك عند الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: يا أبا قتادة ، إنّ قُريشاً أهلُ أمانة ، من بغاهم العواثر كَبّه الله ليفيه ؛ وعسى إن

<sup>(</sup>۱) فى ت : «يهز » . ( انظر هامش ص ۲۸۷ ) .

<sup>(</sup>٢) في ح : « بمثل حمزة أبدا » .

<sup>(</sup>٣) سورة ١٦ النحل ١٢٦.

طالت بك مُدّة أن تَحقِر (١) عملك مع أعمالهم وفعالك مع فعالهم ، لولا أن تَبْطَرَ قُرَيشٌ لأخبرتُها بما لها عند الله. قال أبو قتادة : والله يا رسول الله ، ما غضبت إلّا لله ولرسوله حين نالوا منه ما نالوا! قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : صدقت ، بئس القوم كانوا لنبيّهم!

وقال عبد الله بن جَحش : يا رسول الله ، إِنَّ هو لاءِ قد نزلوا حيث ترى ، وقد سأَلت الله عزَّ وجلّ ورسوله فقلتُ : اللَّهم إنى أُقسمُ عليك أَن نلقى العدوّ غدًا فَيقتُلُونني ويَبقُرونني ويُمثّلون بي ، فأَلقاك مقتولاً قد صُنع هذا بي ، فتقول : فيم صُنع بك هذا ؟ فأقول : فيك ! وأنا أسألك أُخرى : أن تلى تَرِكَتى من بعدى . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : نعم . فخرج عبد الله وقاتل حتى قُتل ، ومُثل به كلّ المثل ودُفِن ، ودُفن هو وحمزة في قبرٍ واحد. ووَلِي تَرِكَته رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فاشترى لأُمَّه مالاً بخَيْبَر. وأَقبلت حَمْنَة بنت جَحش وهي أُخته ، فقال لها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : يا حَمْنَ ، احتسبي ! قالت : مَن يا رسول الله ؟ قال : خالك حمزة . قالت : إِنَّا لله وإِنَّا إِليه راجعون ، غَفَر الله له ورحمه ، هَنيئاً له الشهادة! ثم قال لها: احتسبي ! قالت: مَن يا رسول الله ؟ قال: أُخوك . قالت : إِنَّا لله وإِنَّا إِليه راجعون ، غَفَر الله له ورحمه ، هَنيئًا له الجنَّة ! ثم قال لها : احتسبى ! قالت : مَن يا رسول الله ؟ قال : مُصْعَب بن عُمَير (٢) . قالت : وَاحُزْناه ! ويقال إنها قالت : وَاعَقْراه ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إِنَّ للزوج من المرأة مكاناً ما هو لأَحَدِ . ثم قال لها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: لِمَ قلتِ هذا ؟ قالت ! يا رسول الله ،

<sup>(</sup>١) في ت : «أن يحقر » ـ

<sup>(</sup>٢) في ح: «بعلك مصعب».

ذكرت يُتْمَ بَنيه فراعنى . فدعا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لولده أن يُحسَن عليهم من الخَلف ، فتزوّجت طَلحة بن عُبيد الله فولدت له محمّد بن طَلحة ، وكان أوصل الناس لولده . وكانت حَمْنَة خرجت يومئذٍ إلى أُحُد مع النساء يسقين الماء .

وخرجت السّميراء بنت قيس إحدى نساء بنى دينار ، وقد أُصِيب ابناها مع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بأُحُد ، النّعمان بن عبد عمرو ، وسُليم بن المحارث ، فلما نُعِيا لها قالت : ما فعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ؟ قالوا : خيرًا ، هو بحمد الله صالح على ما تُحبّين . قالت : أَرُونيه أَنظرُ إليه ! فأشاروا لها إليه فقالت : كلّ مُصيبة بعدك يا رسول الله جَللٌ . وخرجت تسوق بابنيها بعيرًا تردهما إلى المدينة ، فلقيتها عائشة رضى الله عنها فقالت : ما وراءك ؟ قالت : أمّا رسول الله ، بحمد الله فبخير ، لم عنها فقالت : ما وراءك ؟ قالت : أمّا رسول الله ، بحمد الله فبخير ، لم يمت ! واتّخذ الله من المؤمنين شهداء ﴿ وَرَدّ الله الّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنالُوا خَيْرًا وَكَفَى الله المُؤْمِنِينَ القِتالَ ﴾ (١) . قالت : من هؤلاء ، ك ؟ ينالُوا خَيْرًا وَكَفَى الله المُؤْمِنِينَ القِتالَ ﴾ (١) . قالت : من هؤلاء ، ك ؟ قالت : ابناى . . . كُلْ ! حَلْ !

وقالوا: وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من يأتيني بخبر سعد بن ربيع ؟ فإني قد رأيته \_ وأشار بيده إلى ناحية من الوادى \_ وقد شُرع فيه اثنا عشر سِناناً. قال: فخرج محمّد بن مَسْلُمة \_ ويقال أبَى بن كعب \_ فخرج نحو تلك الناحية. قال: وأنا وسط. القَتْلَى أتعرفهم ، إذ مررتُ به صريعاً في الوادى ، فناديتُه فلم يُجب ، ثم قلتُ : إنَّ رسول الله صلّى به صريعاً في الوادى ، فناديتُه فلم يُجب ، ثم قلتُ : إنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أرسلني إليك! فتنفّس كما يتنفّس الكِير (٢) ، ثم قال:

<sup>(</sup>١) سورة ٣٣ الأحزاب ٢٥.

<sup>(</sup>٢) فى ت: «المكير»، وفى ب: «الطائر». والكير: زق ينفخ فيه الحداد. (القاموس المحيط، ج٢، ص ٣٠٠-).

وإِنَّ رسول الله لحىًّ ؟ قال : قلت : نعم ، وقد أُخبرَنا أَنَّه شُرع لك اثنا عشر سِناناً . قال : طُعِنْتُ اثنتي عشرة طعنة ، كلَّها أَجافتني (١) ؛ أَبْلِغ قومَك الأَنصار السلام وقُل لهم : الله ، الله ! وما عاهدتم عليه رسول الله ليلة العَقَبة ! والله ما لكم عُذْرٌ عند الله إِن خُلص إِلى نبيّكم ومنكم عينٌ تَطرِف! ولم أَرِم (٢) من عنده حتى مات . قال : فرجعتُ إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلَّم فأَخبرْته . قال : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلَّم استقبل القبلة رافعاً يديه يقول : اللَّهم الق سعد بن الرَّبيع وأنت عنه راض !

قالوا: ولمّا صاح إبليس «إنّ محمّدًا قد قُتل » يُحزنهم (٣) بذلك ؟ تفرّقوا في كلّ وجه ، وجعل الناس يمرّون على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، لا يلوى عليه أحدُ منهم ، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم يدعوهم في أخراهم ، حتى انتهى من انتهى منهم إلى المِهراس(١) ، ووجّه رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم يُريد أصحابه في الشّعب .

فحد ثنى موسى بن محمد بن إبراهيم ، عن أبيه ، قال : لمّا صار رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم إليهم كانوا فئته (٥) .

وحدّ ثنى الضَّحّاك بن عُمّان ، عن ضَمْرة بن سَعيد ، قال : لمّا انتهى إليهم رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم كانوا<sup>(۱)</sup> فئته ، فانتهى إلى الشَّعب وأصحابه فى الجبل أوزاعٌ ، يذكرون مَقتل من قُتل منهم ويذكرون ما جاءهم عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . قال كَعب : وكنت أوّل مَن عرفه وعليه

<sup>(</sup>١) أجات العلمن : وصل إلى جوفه . (أساس البلاغة ، ص ١٤٢) .

<sup>(</sup> ٢ ) في الرسل: « فلم أمر » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ .

<sup>(</sup>٣) فى - : « يخزيهم » .

<sup>(</sup>٤) في ح : «حتى انتهت هزيمة قوم منهم إلى المهراس » .

<sup>(</sup> ٥ ) نی ب : « فتیه » .

<sup>(</sup> ٢ ) فى الأصل : «كان فئته » ، وفى ب ، ت : «كان فئتهم » . أفظر هامش ( ٣ ) ، ص ٢٧٨ .

المُغْفَر. قال : فجعلتُ أصيحُ : هذا رسول الله حيًّا سويًّا! وأنا في الشّعب ، فجعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يُوئُ إلى بيده على فيه أن اسكتْ ، شم دعا بَلاُمْتى \_ وكانت صفراء أو بعضها \_ فلبسها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ونزع لأَمته . قال : وطلع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على أصحابه في الشّعب بين السّعْدين؛ سعد بن عُبادة وسعد بن مُعاذ، يتكفّأ في اللّه على الله عليه وسلّم \_ ويقال إنه كان يتوكّأ على طلحة بن عُبيد الله \_ وكان رسول الله عليه وسلّم \_ ويقال إنه كان يتوكّأ فما صلّى الظهر إلا جالساً . قال : فقال له طلحة : يا رسول الله ، إنّ بى قوة ! فحمله حتى انتهى إلى الصّخرة على طريق أحد \_ مَن أراد شِعب الجرّارين \_ لم يعده منها ، شم مضى إلى أصحابه ومعه النّفر الذين ثبتوا معه . فامّا نظر المسلمون من معه جعلوا يُولُون في الشّعب ، ظنّوا أنهم من المشركين ، فعرفوه فرجعوا ، قي جعل أبو دُجانة يُليح إليهم بعمامة حمراء على رأسه ، فعرفوه فرجعوا ، أو بعضهم .

ويقال إنّه لمّا طلع فى النّقر الذين ثبتوا معه ؛ الأربعة عشر - سبعة من المهاجرين وسبعة من الأنصار - وجعلوا يُولُّون فى الجبل ، جعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يتبسّم إلى أبى بكر وهو إلى جنبه ، ويقول له : أليح إليهم ! فجعل أبو بكر يُليح ، ولا يرجعون حتى نزع أبو دُجانة عصابة حمراء على رأسه ، فأوفى (١) على الجبل فجعل يصيخ وَيُليح ، فوقفوا حتى تلاحق (١) المسلمون . ولقد وضع أبو بُرْدَة بن نِيار سهماً على كَبِد قوسه ،

<sup>(</sup>۱) فی ت : « فأومی » .

<sup>(</sup> ۲ ) فی ح : « فوقفوا حتی عرفوهم » .

فأراد. أن يرمى به القوم (١) ، فلمّا تكلّموا وناداهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فكأنّهم (٢) لم يُصبهم في أنفسهم مُصيبةٌ حين أبصروا رسول الله صلّى الله غليه وسلّم.

فبينا هم كذلك عرض الشيطان بَوسُوسَته وتَخزيته (٣)لهم حين أبصروا عدوهم قد انفرجوا عنهم . قال رافع بن خَديج : إنى إلى جنب أبى مسعود الأنصاري وهو يذكر من قُتل من قومه ويسمأل عنهم ، فيُخبَر برجال ، منهم سعد بن رَبيع وخارجة بن زُهَبر ، وهو يسترجع ويترحّم عليهم ؛ وبعضهم يسأل بعضاً عن حَميمه ، فهم يُخبرون بعضهم بعضاً . فبيناهم على ذلك يسأل بعضاً عن حَميمه ، فهم يُخبرون بعضهم بعضاً . فبيناهم على ذلك ردّ الله المشركين ليذهب بالحُزْن عنهم ، فإذا عدّوهم فوقهم قد علوا ، وإذا كتائب المشركين . فنسوا ما كانوا يذكرون ، وندَبنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم وحضّنا على القتال ، وإنى لأنظر إلى فلان وفلان في عُرْض الجبل يَعْدُون .

فكان عمر يقول: لمّا صاح الشيطان «قُتل محمّد» أَقبلتُ أَرْقَى فى الجبل كأنّى أُرْوِيّةٌ (١٤) ، فانتهيت إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وهو يقول: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ . . ﴾ (٥) الآية ؛ وأبو سُفيان فى سفح الجبل . قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . اللّهم ليس لهم أن يَعلُونا (١٦)! فانكشفوا .

قال أَبو أُسَيد الساعديّ : لقد رأيتنا قبل أَن يُلقَى علينا النَّعاس ، وإنَّا لسَلْمٌ لِمَن أَرادنِا ، لِما بنا من الحُزْن ؛ فأُلقى علينا النَّعاس فنمنا حتى

<sup>(</sup>۱) فى ح: « أن يرمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه » .

<sup>(</sup>٢) في ب : «فكأنه».

<sup>(</sup>۳) في ب: «وتحزينه».

<sup>(</sup> ٤ ) الأروية : الأنثى من الوعول . (الصحاح ، ص ٢٣٦٣) .

<sup>(</sup> ه ) سورة ٣ آل عمران ١٤٤ .

<sup>(</sup>٢) في ح: «أن يعلوا».

تَناطِحَ الحَجَفِ(١١) ، وفزعنا وكأنَّا لم يُصبنا قبل ذلك نَكْبَةً .

وقال طَلحة بن عُبَيد الله: غشينا النَّعاس حتى كان حَجَف القوم تَناطحَ. وقال الزُّبَير بن العَوَّام: غشينا النَّعاسُ فما منَّا رجلٌ إِلَّا وذَقَنه في صدره من النوم، فأسمعُ مُعَتِّب بن قُشير يقول - وإنى لكالحالم ﴿ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ مَنَ الأَمْرِ شَيْءُ ما قُتِلْنَا هَاهُنَا ﴾ (٢) فأنزل الله تعالى فيه: ﴿ لَوْ كَانَ لَنا مِنَ الأَمْرِ شَيْءُ ما قُتِلْنا هَاهُنَا ﴾ (٢) فأنزل الله تعالى فيه: ﴿ لَوْ كَانَ لَنا مِنَ الأَمْرِ شَيْءُ ما قُتْلِنا هَاهُنَا ﴾ (٢) .

قال أبو اليَسَر : لقد رأيتني يومئذ في أربعة عشر رجلاً من قومي إلى جنب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وقد أصابنا النعاس أمَنة منه ، ما منهم رجل إلّا يَغِطّ غطيطاً حتى إنّ الحَجَف لتناطح . ولقد رأيت سيف بشر بن البَراء بن مَعرور سَقَط. من يده وما يَشعُر به ، وأخذه بعد ما تَثلّم ؛ وإنّ المشركين لتحتنا .

وقال أَبو طَلحة : أُلقى علينا النَّعاس ، فكنت أَنعس حتى سَقَط. سيفى من يدى . وكان النَّعاس لم يُصب أَهلَ النَّفاق والشكّ يومئذ ، فكلّ منافق يتكلَّم بما فى نفسه ؛ وإنما أصاب النَّعاسُ أَهلَ اليقين والإيمان .

وقالوا: لمّا تحاجزوا أراد أبو سُفيان الانصراف، وأقبل يَسيرُ على فَرَسِ له حَوّاء (٣) أُنثي ، فأشرف (٤) على أصحاب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فى عُرْض الجبل فنادى بأعلى صوته : آعْلُ هُبَل ! ثم يصيح : أين ابن ألى كَبْشَة ؟ أين ابن ألى قُحافة ؟ أين ابن الخطّاب؟ يومٌ بيوم بدر ، ألا إنّ

<sup>(</sup>۱) الحجف · التروس من جلود بلا خشب ولا عقب . (القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ١٢٦) .

<sup>(</sup>٢) سورة ٣ آل عمران ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) في ح : «حوراء» . والحوة : حمرة تضرب إلى السواد . (الصحاح ، ص ٢٣٢٢) .

<sup>(</sup>٤) فى ح: « فوقف على ».

الأَيَّام دُوَلٌ ، وإِنَّ الحَرَابِ سِمِالٌ ، وحَنْظَلَة بِحَنْظَلَة (١)! فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله ، أُجيبه ؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: بلي ، فَأَجِبُه ! فَقَالَ أَبُو سُفِيان : أُعْلُ هُبَل ! فقال عمر : الله أَعلى وأَجلّ ! قال أبو سُفيان : إنها قد أنعمتْ ؛ فَعال (٢) عنها ! ثم قال : أين ابن أَى كَبْشَة ؟ أين ابن أَى قُحافة ؟ اين ابن الخطَّاب ؟ فقال عمر : هذا رسول الله ، وهذا أبو بكر ، وهذا عمر . فقال أبو سُفيان : يومٌ بيوم بدر ، أَلا إِنَّ الأَّيَّامِ دُولٌ ، وإِنَّ الحرب سِنجالٌ . فقال عمر : لا سَواء ؛ قتلانا في الجنَّة وقتْ الاكم في النار! قال أبو سُفيان : إنكم لتقولون ذلك! لقد خِبنا إذن وخسِرنا! قال أبو سُفيان: لنا العُزَّى ولا عُزَّى لكم! فقال عمر: الله مولانا ولا مولى لكم ! قال أبو سُفيان : إنها قد أنعمتْ يا ابنَ الخطَّاب ، فَعالِ عنها . ثم قال : قُمْ إِلَّ يا ابنَ الخطَّاب ، أُكلِّمْك . فقام عمر فقال أبو سُفيان : أنشدك بدينك ، هل قتلنا محمّدًا ؟ قال عمر : اللَّهمّ لا ، وإنَّه ليسمع كلامك الآن . قال : أنت عندى أصدق من ابن قَميئة \_ وكان ابن قَميتُه أخبرهم أنَّه قتل النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم. ثم قال أبو سُفيان ورفع صوته : إِنكم واجدون في قتلاكم عَيثًا (٣) وَمَثْلًا ، أَلا إِنَّ ذلك لم يكن عن رأى سَراتنا . ثم أدركته حميّة الجاهليّة فقال : أمّا إذ كان ذلك فلم نَكرَهه . ثم نادى : ألا إنَّ موعدكم بدر الصَّفْراءِ على رأس الحَول ! فوقف عمر وقفةً ينتظر ما يقول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: قل ، نعم . فقال عمر : نعم ! ثم انصرف أبو سُفيان

<sup>(</sup>١) يعنى حنظلة بن أبي عامر بحنظلة بن أبي سفيان .

<sup>(</sup>٢) فعال عنها : تجاف عنها ولا تذكرها بسوء ، يعنى آلهتهم . (النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢٥) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «عيبا » ، وفي ت : «عنتا » . وما أثبتناه قراءة ب . والعيث : الإفساد (الصحاح ، ص ٢٨٧) .

إلى أصحابه وأخذوا فى الرَّحيل؛ فأشفق رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم والمسلمون فاشتدّت شفقتهم من أن يُغير المشركون على المدينة فتهلِك الذراريّ والنساء، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لسعد بن أبى وقاص : اثتنا بخبر القوم، إن ركبوا الإبل وجنَّبوا الخيل فهو الظَّعْن ،وإن ركبوا الخيل وجنَّبوا الإبل فهى الغارة على المدينة . والذى نفسى بيده ، لئن ساروا إليها لأسيرنَّ إليهم ثم لأُناجزنَّهم .

قال سعد : فوجّهت أسعى ، وأرصدت فى نفسى إن أفزعنى شىء رجعت إلى النبى صلى الله عليه وسلّم ؛ فأنا أسعى ، فبدأت بالسعى حين ابتدأت ، فخرجت فى آثارهم حتى إذا كانوا بالعقيق ، وكنت حيث أراهم وأتاً مّلهم ، فإذا هم قد ركبوا الإبل وجنّبوا الخيل ، فقلت : إنه الظّعن إلى بلادهم . فوقفوا وقفة بالعقيق وتشاوروا فى دخول المدينة ، فقال لهم صفوان بن أميّة : قد أصبتم القوم ، فانصرفوا فلا تدخلوا عليهم وأنتم كالنّون ، ولكم الظفر ، فإنكم لا تدرون ما يَغشاكم . قد وليّتم يوم بدر ؛ والله ما تبعوكم والظفر الهم! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : نهاهم صفوان!

فلمّا رآهم سعد على تلك الحال مُنطلقين ، قد دخلوا في المُكَيْمِن (١) ، رجع إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وهو كالمُنكسر ، فقال : وجّه القوم يا رسول الله إلى مكّة ، امتطوا الإبل وجنّبوا الخيل فقال : ما تقول ؟ فقلت ذلك ، ثم خلا بي فقال : حقّا ما تقول ؟ قلت : نعم يا رسول الله . فقال : مالى (٢) رأيتك مُنكسرًا ؟ قال ، فقلت : كرهت أن آتى (٣) المسلمين فقال : مالى (٢) رأيتك مُنكسرًا ؟ قال ، فقلت : كرهت أن آتى (٣) المسلمين

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: «المكتمن»، وفى ح: «المكمن»؛ وما أثبتناه عن ب، ت. قال السمهودى: مكيمن تصغير مكمن، ويقال مكيمن الجماء وهو الجبل المتصل بجماء تضارع ببطن العقيق. (وفاء الوفا، ج ۲، ص ۳۷٦).

<sup>(</sup>٢) في ح: «فا بالي».

<sup>(</sup>٣) في ت : « كرهت أن يرى المسلمون » .

فرِحاً بقُفولهم إلى بلادهم . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إنَّ سعدًا لمُجرِّب ! ويقال إنَّ سعدًا لمّا رجع جعل يرفع صوته بأن جنَّبوا الخيل وامتطوا الإبل ، فجعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُشير إلى سعد أن اخفضْ صوتك ! قال : ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إنَّ الحرب خُدْعَةُ ! فلا تُرِى الناس مثل هذا الفرح بانصرافهم ، فإنما ردّهم الله تبارك وتعالى .

قال الواقدى : حدّثى ابن أبي سَبْرَة ، عن يحيى بن شِبْل ، عن أبي جَعفر ، قال : فال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إن رأيت القوم يريدون المدينة فأُخبِرني فيما بيني وبينك ، ولا تفت أعضاد المسلمين . فذهب فرآهم قد امتطوا الإبل فرجع ، فما ملك أن جعل يصيح سرورًا بانصرافهم .

فلمّا قدم أبو سُفيان على قُريش بمكة لم يصل إلى بيته حتى أتى هُبَل فقال : قد أنعمت ونصرتنى وشفَيت نفسى من محمّد وأصحابه! وحَلَق رأسه .

وقيل لعمرو بن العاص : كيف كان افتراق المشركين والمسلمين يوم أُحُد ؟ ثقال : ما تُريد (١) إلى ذلك ؟ قد جاء الله بالإسلام ونَفَى الكفر وأهله . ثم قال : لمّا كررنا عليهم أصبنا من أصبنا منهم وتفرّقوا في كلّ وجه . وناءت لهم فئة بعد ، فتشاورت قُريش فقالوا : لنا الغَلَبة ، فلو انصرفنا فإنه بلغنا أَنَّ ابن أُبَىّ انصرف بثُلُث الناس ، وقد تخلّف ناس من الأوس والخزرج ، ولا نأمن أن يكرّوا علينا وفينا جراح "، وخيلنا عامّتها قد عُقرت من النَّبْل . فمضوا(٢) ، فما بلغنا الرَّوْحاء حتى قام علينا عدة منها ، ومضينا (٣).

<sup>(</sup>۱) فی ت : «ما يريد» ، وفی ح : «ما تريدون» .

<sup>(</sup>٢) في ح: «فضينا».

<sup>(</sup>٣) فى ح : «وانصرفنا».

## ذكر من قُتل بـأُحُد من المسلمين

حدّثنا محمّد بن شُجاعُ قال : حدّثنا الواقدى قال : حدّثني سُليان ابن بِلال ، عن يحيى بن سَعيد ، عن سَعيد بن المُسَيِّب ، قال : قُتل من الأَنصار بأُحُد سبعون .

وحدّ ثنى ابن أبى سَبْرَة ، عن رُبيح بن عبد الرحمن ، عن أبى سَعيد الخُدْرى مثله . وحدّ ثنى عمر بن عُمّان ، عن عبد الملك بن عُبيد ، عن مُجاهد مثله ، أربعة من قُريش وسائرهم من الأنصار \_ المُزَنّ ، وابن أخيه ، وابنا الهَبيت \_ أربعة وسبعون ؛ هذا المجتمع عليه .

ومن بنى هاشم : حمزة بن عبد المطَّلب، قتله وَحشى ؛ هذا الأَصح لا اختلاف فيه عندنا.

ومن بنى أُمَيّة : عبد الله بن جَحش بن رِئاب ، قتله أبو الحَكَم بن الأخنس بن شَريق .

ويقال خمسة من قُرَيش \_ من بنى أَسد: سعد مولى حاطب؛ ومن بنى مخزوم: شَمَّاس بن عُثَان بن الشَّريد ، قتله أُبَى بن خَلَف .

ويقال إِنَّ أَبا سَلَمَة بن عبد الأَسد أَصابه جُرْحٌ بأُحُد ، فلم يزل جريحاً حتى مات بعد ذلك ، فغُسل ببنى أُمَيَّة بن زيد بالعالية بين قَرْ نَى ِ (١) البئر التى صارت لعبد الصَّمَد بن عَلىّ اليوم .

ومن بني عبد الدار : مُصْعَب بن عُمَير ، قتله ابن قَميئة .

ومن بني سعد بن لَيث : عبد الله وعبد الرحمن ابنا الهَبيت .

<sup>(</sup>١) القرنان : منارتان تبنيان على رأس البئر ، ويوضع فوقهما خشبة فتعلق البكرة فيها .( الصحاح ، ص ٢١٨٠) .

ومن مُزَينة رجلان : وَهب بن قابوس ، وابن أُخيه الحارث بن عُقبة بن قابوس .

ومن الأنصار ، ثم من بنى عبد الأشهل ، اثنا عشر رجلاً : عمروبن مُعاذ بن النّعمان ، قتله ضِراز بن الخطّاب ؛ والحارث بن أنس بن رافع ؛ وعُمارة بن زياد بن السّكن ؛ وسَلَمَة بن ثابت بن وَقَش ، قتله أبو سُفيان ابن حُرب ؛ وعمرو بن ثابت بن وَقَش ، قتله ضِرار بن الخطّاب ؛ ورفاعة ابن وقَشَ ، قتله خالد بن الوليد ؛ واليَمان أبو حُذَيفة ، قتله المسلمون خطأ ، ويقال عُتبة بن مسعود قتله خطأ ؛ وصَيفي بن قيظي ، قتله ضِرار بن الخطّاب ؛ والحُباب بن قيظي ، وعَبّاد بن سَهل ، قتله صَفوان بن أُميّة . ومن أهل راتيج (۱) ، وهم إلى عبد الأشهل : إياس بن أوس بن عَتبك بن عبد الأعلم ابن زَعوراء بن جُشَم ، قتله ضِرار بن الخطّاب ؛ وعُبيد بن التّيهان ، قتله ابن زَعوراء بن جُهَم ، قتله ضِرار بن الخطّاب ؛ وعُبيد بن التّيهان ، قتله عِكْرِمَة بن أبى جَهل ؛ وحَبيب (۲) بن قَيتم .

ومن بنى عمرو بن عَوف ، ثم من بنى ضُبَيعة بن زيد : أبو سُفيان بن الحارث بن قَيس بن زيد بن ضُبَيعة ، وهو أبو البنات الذى قال لرسول الله صلَّى الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أقاتلُ ثم أرجعُ إلى بناتى . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : صدق الله عزَّ وجلّ (٣).

ومن بني أُمَية بن زيد بن ضُبَيعة : حَنْظَلَة بن أَبي عامر ، قتله الأَسود ابن شَعوب .

ومن بني عُبَيد بن زيد : أُنيس بن قَتادة ، قتله أَبو الحَكَم بن الأَخنس ابن شَريق ؛ وعبد الله بن جُبَير بن النعمان أمير النبيّ صلّى الله عليه وسلّم على

<sup>(</sup>١) راتج : أطم من آطام المدينة . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٠٩) .

<sup>(</sup>٢) في ب : «خبيب» .

<sup>(</sup>٣) انظر البلاذري . (أنساب الأشراف ، ج ١ ، ص ٣٢٩) .

الرُّماة ، قتله عِكرِمَة بن أبي جَهل .

ومن بنى غَنْم بن السَّلْم بن مالك بن أوس : خَيْنَهَ أبو سعد ، قتله هُبَيرة بن أبى وَهب .

ومن بني العَجْلان : عبد الله بن سَلَمَة ، قتله ابن الزِّبَعْرَى .

ومن بنى مُعاوية : سُبَيق (١) بن حاطب بن الحارث بن هَيشة ، قتله ضِرار بن الخطَّاب - ثمانية .

ومن بَلَحارث بن الخَزْرَج : خارجة بن زيد بن أَبِي زُهَير ، قتله صَفوان ابن أُميّة ، وسعد بن رَبيع ، دُفنا في قبرٍ واحد . وأوس بن أَرْقَم بن زيد بن قيس بن النّعمان بن تَعلبة بن كعب - أَربعة .

ومن بنى الأبْجَر ، وهم بنو خُدْرَة (٢) : مالك بن سِنان بن الأَبْجَر ، وهو أَبو أَنى سعيد الخُدْرى ، قتله غُراب بن سُفيان ؛ وسعد بن سُويد بن قيس بن عامر بن عَمّار بن الأَبْجَر ؛ وعُتبة بن رَبيع بن رافع بن مُعاوية ابن عُبَيد بن تُعلية – ثلاثة .

ومن بنى ساعدة : ثَعلبة بن سعد بن مالك بن خالد بن نُمَيلة ؛ وحارثة ابن عمرو ؛ ونَفِث (٣) بن فَرْوَة بن البَديّ - ثلاثة .

ومن بنى طَريف : عبد الله بن ثعلبة ؛ وقيس بن ثَعلبة ؛ وطَريف ، وضَمرة ، حليفان لهم من جُهَينة .

ومن بني عوف بن الخُزْرج ، من بني سالم ، ثم من بني مالك بن

<sup>(</sup>٢) فى الأصل و ت : أو جدارة » . وفى ب : « خدارة » . وما أثبتناه عن البلاذرى . (أنساب الأشراف ج ١ ، ص ٣٣٠) .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في كل النسخ . وقد ذكر البلاذري أن عبد الله بن فروة بن البدى يقال له « نتب » .
 أنساب الأشراف ، ج ١ ، ص ٣٦١) .

العَجلان بن يزيد بن غَنْم بن سالم : نَوفل بن عبد الله ، قتله سُفيان بن عُويف ؛ والعَبّاس بن عُبادة بن نَضْلَة ، قتله سُفيان بن عبد شَمس السُّلَميّ ؛ والنُّعمان بن مالك بن ثَعلبة بن غَنْم ، قتله صَفوان بن أُميّة ؛ وعَبْدَة بن الحَسْحاس ، دُفنا في قبرٍ واحد . ومُجَذَّر بن ذِياد ، قتله الحارث بن سُويْد غِيلةً .

حدَّثنى اليَمان بن مَعْن ، عن أَبي وَجْزَة ، قال : دُفن ثلاثة نَفَر يوم أُحُد في قبر واحد ـ نُعمان بن مالك والمُجَذَّر بن ذِياد ، وعَبْدَة بن الحَسْعاس. وكانت قصّة مُجَذَّر بن ذِياد أَنَّ حُضَير الكتائب جاءً بني عمرو بن عَوف فكلّم مُويد بن الصامت ، وخوّات بن جُبير ، وأبا لُبابة بن عبدالمُنْذِر ـ ويقال سَهل بن حُنَيف ـ فقال : تزوروني فأسقيكم من الشراب وأنحرُ لكم ، وتْقيمون عندى أيّاماً. قالوا : نحن نأتيك يوم كذا وكذا . فلمّا كان ذلك اليوم جاءوه فنحر لهم جزورًا وسقاهم الخمر ، وأقاموا عنده ثلاثة أيّام حتى تغيّر اللحم ؛ وكان سُويد يومئذٍ شيخاً كبيرًا . فلمّا مضت الثلاثة الأَيَّام ، قالوا : ما نرانا (١) إِلَّا راجعين إلى أَهلنا . فقال حُضَير : ما أحببتم! إِن أحببتم فأقيموا ، وإن أحببتم فانصرفوا. فخرج الفَتَيان بسُويد بحملانه حملاً من النَّمَل ، فمرّوا لاصقين بالحَرّة حتى كانوا قريباً من بني غُصَينَة (٢) \_ وهي وِجاه بني سالم إلى مطلع الشمس . فجلس سُوَيد وهو يبول ، وهو مُمتلى سكرًا ؛ فبصُر به (٣) إنسان من الخزرج ، فخرج حتى أَتِي المُجَدَّر بن ذِياد فقال : هل لك في الغنيمة الباردة ؟ قال : ما هي ؟ قال : سُوَيد ! أَعزل لا سلاح معه ، ثُمِلٌ ! قال : فخرج المُجَذَّر

<sup>(</sup>١) فى ب، ت: «ما أرانا».

<sup>(</sup>٢) في ح : «عيينة».

<sup>(</sup>  $^{\circ}$  ) فى الأصل و  $^{\circ}$  :  $^{\circ}$  فيضر به  $^{\circ}$  ؛ وما أثبتناه عن  $^{\circ}$  .

ابن ذِياد بالسيف صَلتاً (١) ، فلمّا رآه الفَتَيان ولَّيا ؛ وهما أعزلان لا سلاح معهما \_ والعَداوة بين الأوس والخزرج \_ فانصرفا سريعين . وثبت الشيخ ولا حَراكَ به ، فوقف عليه مُجَذَّر بن ذِياد فقال : قد أمكن الله منك ! فقال : مَا تُريد بِي ؟ قال : قَتْلَك . قال : فارفَعْ عن الطعام واخفيضْ عن الدِّماغ ، وإذا رجعتَ إِلى أُمِّك فقُلْ : إِنى قتلت شُوَيد بن الصامت . وكان قَتْله هيّج وقعة بُعاث ، فلمّا قدم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم المدينة أَسلم الحارث بن سُوَيد بن الصامت ومُجَذَّر بن ذِياد ، فشهدا بدرًا فَجعل الحارث يطلب مُجَدَّرًا ليقتله بأبيه ، فلا يقدر (٢) عليه يومئذ ؛ فلمّا كان يوم أُحُد وجال المسلمون تلك الجَولة أتاه الحارث من خلفه فضرب عنقه . فرجع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى المدينة ثم خرج إلى حَمَّراء الأَسَد ، فلمَّا رجع من حَمْراء الأسد أتاه جبريل عليه السلام فأخبره أنَّ الحارث بن سُوَيد قتل مُجَدِّرًا غِيلةً ، وأمره بقتله . فركب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى قُباء فى اليوم الذي أَخبره جبريل ، في يوم حارٌّ ، وكان ذلك يوماً لا يركب فيه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى قُباء ؛ إنما كانت الأيَّام التي يأتي فيها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قُباء يوم السبت ويوم الاثنين . فلمّا دخل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مسجد قُباء صلَّى فيه ما شاءَ الله أَن يُصلِّى وسمعت الأنصارُ فجاءت تُسلِّم (٣) عليه ، وأنكروا إتيانه في تلك الساعة وفى ذلك اليوم ؛ فجلس رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يتحدّث ويتصفَّح الناس حتى طلع الحارث بن سُويد في مِلحفة مُورَّسة (٤) ، فلمّا رآه رسول الله

<sup>(</sup>١) صاداً : أي مجرداً . ( النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٧١) .

<sup>(</sup> ٢ ) فى ب : « فلا هدر عليه » .

<sup>( ؛ )</sup> الورس : نبت أصفر يصبغ به . ( النهاية ، ج ؛ ، ص ٢٠٤ ) .

صلَّى الله عليه وسلَّم دعا عُوَيم بن ساعدة فقال له : قَدِّم الحارث بن سُويد إلى باب المسجد فاضرب عنقه بمُجَدَّر بن ذِياد ، فإنه قتله يوم أُحُد . فأُخذه عُوَيم فقال الحارث : دعني أُكلُّم رسولَ الله ! فأَني عُويم عليه ، فجابذه يُريد كلام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، ونهض رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُريد أن يركب ، ودعا بحماره على باب المسجد ، فجعل الحارث يقول : قد واللهِ قتلته يا رسول الله . واللهِ ما كان قتلي إياه رجوعاً عن الإسلام ولا ارتياباً فيه ، ولكنه حميّة الشيطان وأمرٌ وُكِلْتُ فيه إلى نفسى . وإنى أتوبُ إلى الله وإلى رسوله مما عملتُ ، وأُخرِجُ ديته ، وأَصومُ شهرين متتابعين ، وأعتق رقبة ، وأطعم ستيّن مسكيناً ؛ إنَّى أتوبُ إلى الله ورسوله ! وجعل يُمسك بركاب رسول الله صلَّى الله عليه وسْلَّم ، وبنو المُجَلَّر حضورٌ لا يقول لهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم شيئاً حتى إذا استوعب كلامه قال: قَدِّمْه يَا عُوَيِم فَاضَرِبْ عَنْقُه ! وركب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وقدَّمه عُورَيم على باب المسجد فضرب عنقه . ويقال : إِنَّ خُبَيب بن يساف ، نظر إليه حين ضرب عنقه فجاءً إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فأُحبره ، فركب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إليهم يفحص عن هذا الأمر. قبينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على حماره فنزل عليه جبريل فخبّره بذلك في مسيره ، فأمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عُوَيماً فضرب عنقه . وقال حَسَان بن ثابت :

يا حارِ في سِنَةٍ من نوم ِ أَوَّلِكُم (١) أَم كنتَ وَيْلَك (٢) مغترًّا بجبريل

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أم لكم » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ديوان حسان . ( ص ٢٤) .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : « أَم كُنت مغترا بجبريل » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسح ، ين ديوان حسان . ( ص ٤٢ ) .

وأَنشدنى مُجَمِّع بن يَعقوب وأشياحهم أَنَّ سُويد بن الصامت قال عند مقتله هذه الأبيات :

أَبلِغْ جُلاساً (١) وعبدَ اللهِ مَا لُكَدَة (٢) وإِنْ كَبِرت (٣) فلا تَخذُلُهما حارِ اقتلْ جِدارة (١) إِمّا كنتَ لَاقِيَها والحَى عَوفاً (٥) على عُرْفٍ وإنكارِ ومن بنى سَلِمَة : عنْتَرة مولى بنى سَلِمَة ، قتله نَوفل بن مُعاوية الدِّيليّ . ومن بَلْحُبلَي : رفاعة بن عمرو .

ومن بنى حَرام : عبد الله بن عمرو بن حَرام ، قتله سُفيان بن عبد شَمس ؛ وعمرو بن الجَموح ؛ وخَلَّاد بن عمرو بن الجَموح ، قتله الأَسود بن جَعونة - ثلاثة .

ومن بنى حَبيب بن عبد حارثة : المُعَلَّى بن لَوذان بن حارثة بن رُسْتُم بن تَعلبة ، قتله عِكْرِمَة بن أَبى جَهل .

ومن بني زُرَيق : ذَكوان بن عبد قيس ، قتله أَبو الحَكَم بن الأَخْنَس ابن شَريق .

ومن بنى النَّجَّار ، ثم من بنى سَواد : عمرو بن قيس ، قتله نَوفل بن مُعاوية الدِّيليّ ؛ وابنه قيس بن عمرو ؛ وسَليط بن عمرو ؛ وعامر بن مُخَلَّد .

ومن بنى عمرو بن مَبذول : أَبو أُسَيرة بن الحارث بن عَلقمة بن عمرو ابن مالك ، قتله خالد بن الوليد ، وعمرو بن مُطَرِّف بن عَلقمة بن عمرو .

ومن بني عمرو بن مالك ، وهم بنو مُغالة : أوس بن حَرام .

<sup>(</sup>١) جلاس هو أخوه .

<sup>(</sup>٢) المألكة: الرسالة. (النهاية ، ج ١ ، ص ٣٩).

<sup>(</sup>٣) في ح : «وإن دعيت».

<sup>( ؛ )</sup> فى ب : «خدارة » ، وفى ح : «اقتل جذارا إذا ما كنت لا قيهم » . وخدرة وجدارة أخوان ، وهما ابنا عوف بن الحارث بن الحزرج . (أنساب الأشراف ، ج ١ ، ص ٣٣٣) .

<sup>(</sup>ه) في الأصل ، ح: «عرفا».

ومن بنى عَدَى بن النَّجَّار : أَنس بن النَّضْر بن ضَمْضَم ، قتله سُفيان ابن عُوَيف.

ومن بنى مازن بن النَّجَّار : قيس بن مُخَلَّد (١) ، وكيسان مولاهم ؛ ويقال عبدٌ لهم لم يَعْتِق .

ومن بنى دينار : سُلكيم بن الحارث ؛ والنعمان بن عمرو ، وهما ابنا السُّمَيراء بنت قيس .

استُشهِد من بني النَّجَّار اثنا عشر .

## تسمية من قُتل من المشركين

من بنى أسد : عبد الله بن حُميد بن زُهير بن الحارث ، قتله أبو دُجانة .
ومن بنى عبد الدار : طَلحة بن أبى طَلحة يحمل لواءهم ، قتله عَلى بن أبى طالب عليه السلام ؛ وعُمان بن طَلحة ، قتله حَمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه ؛ وأبو سَعيد بن أبى طَلحة ، قتله سعد بن أبى وقاص ؛ ومُسافع بن طَلحة بن أبى طَلحة ، قتله عاصم بن ثابت بن أبى الأَقْلَح ؛ والحارث بن طَلحة ، قتله عاصم بن ثابت ؛ وكلاب بن طَلحة ، قتله الزُّبير والحارث بن طَلحة ، قتله عاصم بن ثابت ؛ وكلاب بن طَلحة ، قتله الزُّبير عبد الله ؛ وأرطاة بن عبد الله ؛ وأرطاة بن عبد شُرَحْبيل (٢) ، قتله عَلى بن أبى طالب عليه السلام ؛ وقاسط (١٤) بن عبد شُرَحْبيل (٢) ، قتله عَلى بن أبى طالب عليه السلام ؛ وقاسط (١٤) بن

<sup>(</sup>١) فى ب : «قيس بن مجلد » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن عبد البر . (الاستيعاب ، ص ١٢٩٩) .

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) في الأصل :  $\sqrt{1 + 1}$  الحلاس بن طلحة  $\sqrt{1 + 1}$  وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن سعد . ( الطبقات ،  $\gamma$  ) .

<sup>(</sup>٣) فَى ث : «أرطاة بن شرحبيل » .

<sup>( ؛ )</sup> كلمة غامضه فى الأصل . وفى ب : « قارظ » ، وفى ت : « فارط » ، وفى ث« فارص ». وما أثبتناه عنالبلاذرى . ( أنساب الأشراف ، ج ١ ، ص ٣٣٤ ) .

شُرَيح بن عُمَّان \_ ثم حمله صُوَّاب \_ فيقال قتله قُزمان ؛ وأَبو عَزيز بن عُمَير ، قتله قُزمان .

ومن بنى زُهرة : أبو الحكم بن الأنخنس بن شَريق ، قتله عَلى بن أبى طالب عليه السلام ؛ وسِباع بن عبد العُزَّى الخُزاعيّ ، واسم عبد العُزَّى عمرو بن نَضْلَة بن عبّاس بن سُلَيم وهو ابن أُمَّ أَنمار ، قتله حَمزة بن عبد المطّلب .

ومن بنى مَخزوم: هشام بن أبى أُميّة بن المُغيرة، قتله قُزمان، والوليد ابن العاص بن هشام، قتله قُزمان؛ وأُميّة بن أبى حُدَيفة بن المُغيرة، قتله عَلىّ بن أبى طالب؛ وخالد بن الأعلم العُقيليّ، قتله قُزمان. حدّثنا يونس بن محمّد الظّفريّ، عن أبيه، قال: أقبل قُزمان يشُدّ على المشركين، وتلقّاه خالد بن الأعلم، وكلّ واحد منهما راجلٌ، فاضطربا بأسيافهما. فيمرّ بهما خالد بن الوليد فحمل الرمح على قُزمان، فسلك الرمح في غير مُقتل، شَطَب (١) الرمح، ومضى خالد وهو يرى أنّه قد قتله فضربه عمرو بن العاص وهما على تلك الحال، وطعنه أخرى. فلم يُجهز عليه، فلم يزالا يتجاولان حتى قتل قُزمانُ خالدَ بن الأعلم، ومات قُزمان من جراحة فلم يزالا يتجاولان حتى قتل قُزمان بن المُغيرة، قتله الحارث بن الصّمّة به من ساعته. وعُثان بن عبد الله بن المُغيرة، قتله الحارث بن الصّمّة بخمسة.

ومن بنى عامر بن لُوَّى : عُبَيد بن حاجز ، قتله أَبو دُبجانة ؛ وشَيبة ابن مالك بن المُضَرِّب ؛ قتله طَلحة بن عُبَيد الله .

ومن بنى جُمَح : أُبَى بن خَلَف ، قتله رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بيده ؛ وعمرو بن عبد الله بن عُمَير بن وَهب بن حُذافة بن جُمَح ، وهو

<sup>(</sup>١) شطب : مال وعدل عن المقتل . ( النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٢٠ ) .

أبو عَزَّة ، أخذه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أسيرًا يوم أُحُد ولم يأخذ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يوم أُحُد أسيرًا غيره ، فقال : يا محمّد ، مُنَّ على ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إنَّ المؤمن لا يُلْدَغ من جُحر مرّتين ، ولا ترجع إلى مكَّة تمسح عارضيك تقول : سخرتُ بمحمّد مرّتين ! ثم أمر به عاصم بن ثابت فضرب عنقه . قال أبو عبد الله الواقدى : وسمعنا في أسره غير ذلك . حدّثنا بُكير بن مِسهار قال : لمّا انصرف المشركون عن أحُد نزلوا بحَمراء الأَسَد في أول الليل ساعة ، ثم رحلوا وتركوا أبا عَزَّة نائماً مكانه حتى ارتفع النهار ولحقه المسلمون ، وهو مُستنبه يتلدّد(١) ؛ وكان الذي أخذه عاصم بن ثابت ، فأمره النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فضرب عنقه .

ومن بنى عبد مَناة بن كِنانة : خالد بن سُفيان بن عُويف ؟ وأبو الحَمْراء بن سُفيان بن عُويف ؟ وأبو الحَمْراء بن سُفيان بن عُويف ؟ وغُراب بن سُفيان بن عُويف .

قالوا : فلمّا انصرف المشركون عن أُحُد أقبل المسلمون على أمواتهم ، فكان حمزة بن عبد المطّلب فيمن أُتى به إلى النبى صلّى الله عليه وسلّم أوّلاً ؛ صلّى عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم منه إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال : رأيت الملائكة تُغسّله ؛ لأن حمزة رضى الله عنه كان جُنُباً ذلك اليوم . ولم يُغسّل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الشهداء ، وقال : لُفّوهم بدمائهم وباحهم ، فإنه ليس أحدُّ يُجرَح في الله إلّا جاء يوم القيامة بجُرحه ، لونُه لونُ (٢) دم ، وريحُه ريحُ مسك . ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ضعوهم ، أنا الشّهيد على هؤلاء يوم القيامة . فكان حمزة أوّل من كبّر عليه ضعوهم ، أنا الشّهيد على هؤلاء يوم القيامة . فكان حمزة أوّل من كبّر عليه

<sup>(</sup>١) تلدد : تلفت يمينا وشمالا . (القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٣٥).

<sup>(</sup> ٢ ) فى ح : « لون جرحه لون دم » .

صلّى الله عليه وسلّم أربعاً . ثم جُمع إليه الشهداء ، فكان كلّما أتى بشهيد وُضع إلى جنب حمزة بن عبد المطّلب فصلّى عليه وعلى الشهداء ، حتى صلّى عليه سبعين مرّة لأن الشهداء سبعون . ويقال كان يُوْتَى بتسعة وحمزة عاشرهم فيصلّى عليهم ، ثم يُرفَع التسعة وحمزة مكانه ؛ ويُوتَى بتسعة تحرين فيوضَعون إلى جنب حمزة فيُصلى عليهم ، حتى فعل ذلك سبع مرّات . ويقال كبّر عليهم تسعاً وسبعاً وخمساً .

وكان طَلحة بن عُبَيد الله ، وابن عَبّاس ، وجابر بن عبد الله ، يقولون : صلّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على قتلى أُحُد ، وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : أنا على هؤلاء شهيد . فقال أبو بكر رضى الله عنه : يا رسول الله ، أليسوا إخواننا ؛ أسلموا كما أسلمنا ، وجاهدوا كما جاهدنا ؟ قال : بلى ، ولكن هؤلاء لم يأكلوا من أُجورهم شيئاً ، ولا أدرى ما تُحدثون بعدى . فبكى أبو بكر وقال : إنّا لكائنون بعدك ؟

وحدّثنى أُسامة بن زيد ، عن الزُّهرى ، عن أَنَس بن مالك ، قال : لم يُصلِّ عليهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . وحدّثنى عمر بن عثمان ، عن عبد الملك بن عُبيد ، عن سَعيد بن المُسَيِّب ، عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم مثله .

وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يومئذ للمسلمين: احفروا ، وأوسِعوا ، وأحسِنوا ، وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر ، وقدّموا أكثرهم قرآناً . فكان المسلمون يُقدّمون أكثرهم قرآناً في القبر . وكان ممّن يُعرَف أنه دُفن في قبر واحد : عبد الله بن عمرو بن حرام ، وعمرو بن الجموح ، وخارجة بن زيد ، وسعد بن ربيع ، والنّعمان بن مالك ، وعَبْدَة بن الحَسْحاس ، في

قبر واحد . فلمّا واروا(۱) حمزة بن عبد المطّلب أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ببُرْدَة تُمدّ عليه وهو فى القبر ، فجعلت البُرْدَة إذا خمّروا رأسه بدت قدماه ، وإذا خمّروا رجليه تنكشف عن وجهه ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : غَطُّوا وجهه ! وجُعل على رجليه الحَرْمَلُ ، فبكى المسلمون يومئذ فقالوا : يا رسول الله ، عمّ رسول الله ، لا نجد (۱) له ثوباً ! فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : تُفْتَتَح \_ يعنى الأرياف والأمصار \_ فيخرج إليها الناس ، ثم يبعثون إلى أهليهم : إنكم بأرض حِجاز جَرَديّة [الجَرَديّة التي اليس بها شيءٌ من الأشجار ] (۱) والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون . والذي نفسى بيده ، لا يَصْبر واحدُ على لأوائها وشدّتها إلّا كنتُ له شفيعاً \_ أو شهيدًا \_ يوم القيامة !

قالوا : وأُ تِي عبد الرحمن بن عَوف (٤) بطعام ، فقال : حمزة – أو رجل آخر – لم يوجد له كَفَن ؛ وقُتل مُصْعَب بن عُمَير ولم يوجد له كَفَن إلا بُرْدَة ، وكانا (٥) خيرًا مني . ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مُصْعَب ابن عُمير ، وهو مقتول (٢) في بُرْدَة ، فقال : لقد رأيتُك بمكّة وما بها أحد أرق حُلّة ولا أحسن لِمّة منك ؛ ثم أنت شَعِث الرأس في بُرْدَة . ثم أمر به يُقْبَر ، ونزل في قبره أخوه أبو الروم ، وعامر بن ربيعة ، وسُويْبِط بن عمرو ابن حَرْمَلَة . ونزل في قبر حمزة عَلى في ، والزّبير ، وأبو بكر ، وعمر ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على حُفْرَته .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فلما رأوا» ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) فى ح : « فلا يوجد له ثوب » .

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن ت .

<sup>( ؛ )</sup> فى ح : « فى خلافة عثمان بثياب وطعام » .

<sup>.</sup> و الأصل ، ب ، ت : « وكان » . والمثبت من ح . ( ه )

<sup>(</sup>٦) في ح : «مقتول مسجى».

وكان الناس أو عامّتهم قد حملوا قتلاهم إلى المدينة ، فلدُفن ببقيع الجبل منهم عدَّة ، عند دار زيد بن ثابت اليوم بالسوق ، سوق الظّهر ؛ ودُفن ببنى سَلِمَة بعضهم ، ودُفن مالك بن سِنان فى موضع أصحاب العباء الذى عند دار نَخْلة . ثم نادى منادى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ردّوا القتلى إلى مضاجعهم ! وكان الناس قد دفنوا قتلاهم ،فلم يُردّ أحدُّ إلاّ رجلاً واحدًا أدركه المنادى ولم يُدفن ، وهو شَمَّاس بن عُهَان المَخزوى ، كان حُمل إلى المدينة وبه رَمَنَّ فأدخِل على عائشة رضى الله عنها زوج النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقالت أمّ سَلَمَة زوج النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، المنادى إلى فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : احملوه إلى أمّ سَلَمَة يخمل إليها فمات عندها ، فأمرنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن نردّه إلى أحد ، فدُفن هناك كما هو فى ثيابه التى مات فيها ؛ وكان قد مكث يوماً وليلة ، ولكنَّه لم يذق شيئاً ، ولم يُصلِّ عليه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ولم وليلة ، ولكنَّه لم يذق شيئاً ، ولم يُصلِّ عليه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ولم

قالوا: وكان مَن دُفن هناك من المسلمين إنما دُفن في الوادى . وكان طَلحة بن عُبيد الله إذا سُئل عن تلك القبور المجتمعة بأُحُد يقول : قوم من الأعراب كانوا زمان الرَّمادَة في عهد عمر بن الخطّاب رضى الله عنه هناك ، فماتوا فتلك قبورهم . وكان عَبّاد بن تَميم المازنيّ يُنكر تلك(١) القبور ويقول : إنما هم قوم ماتوا زمان الرَّمادَة . وكان ابن أبي ذِئب ، وعبد العزيز بن محمّد يقولان : لا نعرف تلك القبور المجتمعة ، إنما هي قبور ناس من أهل البادية ؛ وقبور من قبور الشهداء قد غُيّبت ، لا نعرفهم بالوادي وبالمدينة ونواحيها ، إلَّا أنّا نعرف قبر محمزة بن عبد المطّلب ، وقبر بالوادي وبالمدينة ونواحيها ، إلَّا أنّا نعرف قبر محمزة بن عبد المطّلب ، وقبر

<sup>(</sup>۱) في ت : «ينكر ذلك ويةول»

سَهل (۱) بن قيس ، وقبر عبد الله بن عمرو بن حَرام ، وعمرو بن الجَموح . وقد كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يزورهم فى كلّ حول ، وإذا تفوّه (۲) الشّعب رفع صوته فيقول : السلام عليكم بما صبرتم ، فنعم عُقْبَى الدار ! ثم أبو بكر رضى الله عنه كلّ حول يفعل مثل ذلك ، ثم عمر بن الخطّاب رضى الله عنه يفعل مثل ذلك ، ثم مُعاوية حين مرّ حاجًا أو مُعتمرًا .

و كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: ليت أنّى غُودرتُ مع أصحاب الجبل. وكانت فاطمة بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تأتيهم بين اليومين والثلاثة ، فتبكى عندهم وتدعو. وكان سعد بن أبى وقاص يذهب إلى ماله بالغابة ، فيأتى من خلف قبور الشهداء فيقول: السلام عليكم! للاثاً ، ثم يُقبل على أصحابه فيقول: ألا تُسلّمون على قوم يردّون عليكم السلام ؟ لا يُسلّم عليهم أحدٌ إلّا ردّوا عليه السلام إلى يوم القيامة. ومرّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على مُصْعَب بن عُمير فوقف عليه ، ودعا ، وقرأ: فررجالٌ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَما بَدّلُوا تَبْدِيلاً ﴾ (٣) ؛ أشهد أنّ هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة ، فأتوهم وزوروهم وسلّموا عليهم! والذي نفسي بيده ، لا يُسلّم عليهم أحدٌ إلى يوم القيامة إلّا ردّوا عليه السلام عليهم أحدٌ إلى يوم القيامة إلّا ردّوا عليه السلام ، فلا تَدَعوا ويقول لمن معه : لا يُسلّم عليهم أحدٌ إلّا ردّوا عليه السلام ، فلا تَدَعوا ويقول لمن معه : لا يُسلّم عليهم أحدٌ إلّا ردّوا عليه السلام ، فلا تَدَعوا ويقول لمن معه : لا يُسلّم عليهم أحدٌ إلّا ردّوا عليه السلام ، فلا تَدَعوا ويقول لمن معه : لا يُسلّم عليهم أحدٌ إلّا ردّوا عليه السلام ، فلا تَدَعوا ويقول لمن معه : لا يُسلّم عليهم أحدٌ إلّا ردّوا عليه السلام ، فلا تَدَعوا

<sup>(</sup>١) في ب : «سهيل بن قيس » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن عبد البر . (الاستيعاب،

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «وإذا تقرب»، وفي ح : «وإذا لقوه بالشعب» ؛ وما أثبتناه قراءة ب . وتفوه الشعب : دخل في أوله . ﴿ النَّهَايَة ، ج ٣ ، ص ٢١٩) .

<sup>(</sup>٣) سورة ٣٣ الأحزاب ٢٤ .

السلام عليهم وزيارتهم . وكان أبو سُفيان مولى ابن أبي أحمد يُحدّث أنه كان يذهب مع محمّدبن مَسْلَمة وسلَمة بن سَلامة بن وَقَش في الأَشهُر إلى أُحُد ، فيُسلمان على قبر حمزة أولها ، ويقفان عنده وعند قبر عبد الله بن عمرو ابن حرام مع قبور مَن هناك. وكانت أمّ سَلَمة زوجُ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم تذهب فتُسلِّم عليهم في كلّ شهر فتظلّ (۱) يومها ؛ فجاءت يوما ومعها علامها نبهان (۲) ، فلم يُسلِّم فقالت : أى لُكَع ، ألا تُسلِّم عليهم ؟ واللهِ لايُسلِّم عليهم أحدُّ إلا ردوا إلى يوم القيامة . وكان أبو هُريرة يُكثر الاختلاف اليسلِّم عليهم أحدُّ إلا ردوا إلى يوم القيامة . وكان أبو هُريرة يُكثر الاختلاف قبور الشهداء فسلَّم عليهم ، ثم رجع إلى ذُباب حتى استقبل الطريق قبور الشهداء فسلَّم عليهم ، ثم رجع إلى ذُباب حتى استقبل الطريق – طريق الغابة ويكره أن يتخذهم طريقاً ، ثم يُعارض الطريق حتى يرجع إلى طريقه الأُولى . وكانت فاطمة الخُزاعيّة قد أَدركت تقول : رأيتني وغابت الشمس بقبور الشهداء ومعي أُخت لى ، فقلت لها : تعالى ، نُسلَّم على قبر حَمزة وننصرف . قالت : نعم . فوقفنا على قبره فقلنا : السلام عليك قبر حَمزة وننصرف . قالت : نعم . فوقفنا على قبره فقلنا : السلام عليك قالتا : وما قُرْبنا أحدٌ من الناس .

قالوا: فلمّا فرغ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من دَفْن أصحابه دعا بفرَسه فركبه ، وخرج المسلمون حوله عامّتهم جرحى ، ولا مِثْلَ لبنى سَلِمَة وبنى عبد الأَشْهَل ، ومعه أربع عشرة امرأة ، فلمّا كانوا بأصل الحرّة قال: اصطفّوا فنتنى على الله! فاصطفّ الناس صَفّين خلفهم النساء ، ثم (٣) دعا فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: اللّهم ، لك الحمد كلّه! اللّهم ،

<sup>(</sup>١) فى ب : « فقطل » ، وفى ت : « فقطيل » .

 <sup>(</sup>٢) فى ح : «أنبهان » ، وفى ت : «تيهان » . وما أثبتناه عن الأصل و ب ، وعن البلاذرى .
 (أنساب الأشراف ، ج ١ ، ص ١٣٥) .

<sup>(</sup>٣) في ح : « فرفع يديه فدعا » .

لا قابض لِما بسطت ، ولا مانع لما أعطيت ، ولا مُعطِى لما منعت ، ولا مُعطِى لما منعت ، ولا هادى لِمن أصللت ، ولا مضل لِمن هديت ، ولا مُقرِّب لِما باعدت ، ها هادى لِمن أصلك وعافيتك! ولا مُباعدَ لِما قربت! اللَّهم إِنى أَسألك من بركتك ورحمتك وفضلك وعافيتك! اللَّهم إِنَى أَسألك النَّعم المقيم الذي لا يحول ولا يَزول! اللَّهم إِنى أَسألك الأَمْن يوم الخوف والغَناء يوم الفاقة ، عائذًا بك اللَّهم من شَرّ ما أعطيتنا(١) وشرّ ما منعت منّا! اللَّهم توفّنا مسلمين! اللَّهم حَبِّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبنا ، وكرّه إلينا الكُفر والفُسوق والعصيان ، واجعلنا من الراشدين! اللَّهم عَذّب كَفَرة أهل الكتاب الذين يُكذّبون رسولك ويَصُدّون عن سبيلك! اللَّهم أنزل عليهم رِجْسك وعَذابك! إله الحق! آمين! وأقبل حتى طلع على بنى عبد الأَشْهَل وهم يبكون على على بنى عبد الأَشْهَل وهم يبكون على قتلاهم ، فقال : لكن حمزة لا بَواكِي له .

فخرج النساء ينظرن إلى سلامة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فكانت أُمّ عاه والأَشْهَلية تقول : قيل لنا قد أُقبل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ونحن في النّوح على قتلانا . فخرجنا فنظرت إليه فإذا عليه الدّرع كما هى ، فنظرت إليه فقلت : كل مُصيبة بعدك جَلَلٌ .

وخرجت أُمُّ سعد بن مُعاذ \_ وهي كَبْشَة بنت عُبَيد (٢) بن مُعاوية بن بَلْحارث بن الخَزْرَج \_ تعدو نحو رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم واقف على فَرَسه ، وسعد بن مُعاذ آخذٌ بعِنان فَرَسه ، فقال سعد : يا رسول الله ، أمّى ! فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : مرحباً بها ! فدنت حتى تأمّلت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقالت : أمّا

<sup>(</sup>۱) فی ب ، ت : «أنطيتنا».

<sup>(</sup>٢) في ح : «كبشة بنت عتبة » .

إذ رأيتُك سالماً ، فقد أشوَت (١) المُصيبة. فعزاها رسول الله صلى الله عليه وسلّم بعمرو بن مُعاذ ابنها ، ثم قال : يا أم سعد ، أبشرى وبَشّرى أهليهم أنَّ قتلاهم قد ترافقوا فى الجنَّة جميعاً – وهم اثنا عشر رجلاً – وقد شُفّعوا فى أهليهم . قالت : رضينا يا رسول الله ، ومن يبكى عليهم بعد هذا ؟ ثم قالت : ادعُ يا رسول الله لمن خُلِّفوا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : قالت : ادعُ يا رسول الله لمن خُلِّفوا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : اللّهم أذهب حُزنَ قلوبهم واجْبُر (١) مُصيبتهم ، وأحْسِن الخَلَف على من خُلُّفوا .

ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : خَلِّ أَبا عمرو الدابّة . فخلَّى (١٣ الفَرَس وتبعه الناس ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : يا أبا عمرو ، إلنَّ الجِراح في أهل دارك فاشية ، وليس فيهم مجروح ولَّ إلَّا يتأتى يوم القيامة جُرْحُه كأغْزَر ما كان ، اللَّون لونُ دم والريح ريحُ مِسْك (٤) ؛ فمن كان مجروحاً فليقر في داره وَليُداو جُرْحَه ، ولا يَبلُغ معى بيتى عَزْمة منى . فنادى فيهم سعد: عَرْمة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ألَّا يتبع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم جريح من بنى عبد الأَشْهل ، فتخلَّف كلّ مجروح ؛ فباتوا يُوقدون النيران ويُداوون الجراح ، وإنَّ فيهم لثلاثين جريحاً . ومضى سعد بن مُعاذ معه صلَّى الله عليه وسلَّم ألى بيته ، ثم رجع إلى نسائه فساقهن ، ولم تبق المرأة إلاّ جاء بها إلى بيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فبكين بين المغرب المرأة إلاّ جاء بها إلى بيت رسول الله عليه وسلَّم حين فرغ من النوم لثلَّث الليل ، والعشاء . وقام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حين فرغ من النوم لثلَّث الليل ،

<sup>(</sup>۱) فى الأصل : «أسوت» ، وفى ت : «استوت» ، وفى ح : «أشفت» . وما أثبتناه قراءة ب . ويقال : رمى فأشوى إذا لم يصب المقتل . (النهاية ، ج ۲ ، ص ٢٤٣) .

<sup>(</sup>٢) فى ح : «وأجر » .

<sup>(</sup>٣) في ح : «ثم قال لسعد بن معاذ : حل أبا عمرو الدابة فحل الفرس » .

<sup>( ؛ )</sup> في الأصل : « المسك » .

فسمع البكاء فقال : ما هذا ؟ فقيل : نساء الأنصار يبكين على حَمزة . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : رضى الله عنكن وعن أولادكن ! وأمرنا أن نُرد إلى منازلنا(١) . قالت(٢) : فرجعنا إلى بيوتنا بعد ليل ، معنا رجالنا ، فما بكت منّا امرأة قطّ. إلّا بدأت بحَمزة إلى يومنا هذا .

ويقال إِنَّ مُعاذ بن جَبَل جاء بنساء بنى سَلِمَة ، وجاء عبد الله بن رَواحة بنساء بَلْحارث بن الخزرج ، ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ما أُردت هذا! ونهاهنَّ الغد عن النَّوح أَشدَّ النَّهْى .

وصلًى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المغرب بالمدينة ، ورجع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى المدينة عند نَكْبَة قد أصابت أصحابه ، وأصيب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فى نفسه . فجعل ابن أبَى والمنافقون معه يَشمَتون ويُسَرون بما أصابهم ويُظهرون أقبح القول . ورجع من رجع من أصحابه وعامّتهم جريح ، ورجع عبد الله بن عبد الله بن أبَى وهو جريح ، فبات يكوى الجراحة بالنار حتى ذهب الليل ، وجعل أبوه يقول : ما كان خروجك يكوى الجراحة بالنار على ذهب الليل ، وجعل أبوه يقول : ما كان خروجك معه إلى هذا الوجه برأى ! عصانى محمّد وأطاع الولدان ؛ والله لكأنى كنت أنظر إلى هذا . فقال ابنه : الذى صنع الله لرسوله وللمسلمين خير .

وأظهرت اليهود القولَ السَّبِّيِّ فقالوا : ما محمّد إلَّا طالبُ مُلْك ، ما أصيب هكذا نبيُّ قطُّ ؛ أصيب في بدنه وأصيب في أصحابه ! وجعل المنافقون يُخذِّلون عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أصحابه ويأمرونهم بالتفرّق عن رسول الله عليه وسلَّم ، وجعل المنافقون يقولون لأصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وجعل المنافقون يقولون لأصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لو كان مَن قُتل منكم عندنا ما قُتل . حتى سمع

<sup>(</sup>١) في ح : « وأمر النساء أن يرجعن إلى منازلم » .

<sup>(</sup> ٢ ) أي قالت أم سند بن معاذ .

عمر بن الخطّاب رضى الله عنه ذاك فى أماكن ، فمشى إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ليستأذنه فى قَتْل مَن سمع ذلك منه من اليهود والمنافقين . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في يا عمر ، إنَّ الله مُظهر دينه ومُعزّ نبيّه ؛ ولليهود ذِمَّةٌ فلا أقتلُهم . قال : فهؤلاء المنافقون يا رسول الله! فقال رسول الله عليه وسلّم : أليس يُظهرون شهادة أن لا إله إلّا الله وأنّى رسول الله؟ قال : بلى يا رسول الله ، وإنما يفعلون ذلك تعوّذًا من السيف ؛ فقد بان لهم أمرهم وأبدى الله أضغانهم عند هذه النّكبة . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : نُهيتُ عن قتل مَن قال لا إله إلّا الله وأنّ محمّدًا رسول الله . يا ابن الخطّاب . إنّ قُريشاً لن ينالوا منّا مثل هذا اليوم حتى نستلم الرّكن .

قالوا: فكان لعبد الله بن أبي مقام يقومه كلّ جمعة شَرَفاً له لا يُريد تركه ، فلمّا رجع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من أُحُد إلى المدينة جلس على المنبر يوم جمعة ، فقام ابن أبي فقال: هذا رسول الله بين أظهركم ، قد أكرهكم الله به ؛ انصروه وأطبعوه . فلمّا صنع بأُحُد ما صنع قام ليفعل ذلك . فقام إليه المسلمون فقالوا: اجلس يا عدو الله! وقام إليه أبو أيّوب وعبادة بن الصامت ، وكانا أشد من كان عليه ممّن حضر ، ولم يقم إليه أحد من المهاجرين ، فجعل أبو أيّوب يأخذ بلحيته ، وعبادة بن الصامت يدفع في رَقَبته ، ويقولان له : لست لهذا المقام بأهل! فخرج بعد ما أرسلاه ، وهو يتخطّى رقاب الناس وهو يقول : كأنما قلت هُجرًا(١) ؛ قمت ذلك قمت لأشد أمرَه! فلقيه مُعوّد بن عفراء فقال : مالك ؛ قال : قمت ذلك المقام الذي كنت أقوم أوّلاً ، فقام إلى رجالٌ من قوى ؛ فكان أشدهم على المقام الذي كنت أقوم أوّلاً ، فقام إلى رجالٌ من قوى ؛ فكان أشدهم على .

<sup>(</sup>١) الهجر : القبهج من الكلام . (القاموس المحيط ، ج ٢ ، صر ١٥٨).

والله ما أَبغى يستغفر لى . فنزلت هذه الآية : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا مِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا مِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا مِيلَ لَهُمْ وَسُولُ اللهِ . ﴾ (١) الآية . قال : ولكاً في أنظر إلى ابنه جالسٌ في الناس ، ما يشد الطَّرْف إليه ، فجعل يقول : أخرجني محمّد من مِرْبَد سَهل وسُهَيل (٢) .

## ما نزل من القرآن بأُجُد

قال الواقدى : حدّ ثنى عبد الله بن جَعفر ، عن أمّ بكر بنت المِسْور ابن مَخْرَمَة لعبد الرحمن بن عَوف : ابن مَخْرَمَة العبد الرحمن بن عَوف : حدّ ثنا عن أُحد! فقال : يا ابن أخى عُدّ بعد العشرين ومائة من آل عِمران فكأنك حضرتنا : ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ المُؤْمِنينَ .. ﴾ عمران فكأنك حضرتنا : ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ المُؤْمِنينَ .. ﴾ إلى آخر الآية . قال : غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أُحد فجعل يصف أصحابه للقتال كأنما يقوم بهم القداح ؛ إن رأى صدرًا خارجاً قان : تأخّر ! وفي قوله : ﴿ إِذْ هَمَّتُ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا .. ﴾ إلى آخر الآية . قال : هم بنو سَلِمَة وبنو حارثة ، همّوا ألّا يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أُحُد ، ثم عزم لهما فخرجوا . ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ وَسِلْمَ أَنْ يَكُونُ لِلمُؤْمِنينَ ﴾ هذا أَذِلَّةٌ ﴾ ، يقول : قليل ، كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً ؛ ﴿ فَاتَقُوا اللهَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ما أبلا كم ببدر من الظّفر . ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلمُؤْمِنينَ ﴾ هذا لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ هما أبلا كم ببدر من الظّفر . ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلمُؤْمِنينَ ﴾ هذا يوم أُحُد ؛ ﴿ أَلَنْ يَكُفِيكُمْ أَنْ يُحِدِّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ المَلائِكَةِ مِن المَلائِكَةِ وَلِي يَعْمِ مِن المَلائِكَةِ وَلَيْ يَعْمِ مِن المَلائِكَةِ وَلَانِهُ مِن المَلائِكَةِ وَلَانَ مِن المَلائِكَةِ وَلَانَهُ مِنْ المَلائِكَةِ وَلَانَهُ مِن المَلائِكَةِ وَلَانَهُ مِن المَلائِكَةِ وَلَانَةً وَلَانَهُ وَلَوْ وَلَانَهُ وَلَانَةً وَلَانَهُ مِنْ المَلائِكَةُ وَلَانَهُ مِن المَلائِكَةِ وَلَانَهُ مِن المَلائِكَةُ وَلَانَةً مِن المَلائِهُ مِن المَلائِكَةِ وَلَانَهُ مِنْ المَلائِكَةُ وَلَانَهُ مِن المَلائِكَةَ وَلَانَهُ مِنْ المُلائِهُ مِن المَلائِكَةً وَلَانَةً وَلَانَهُ مِنْ المُنْهُ مِنْ المَلائِكُةُ وَلِقُولُ اللهُ الْعُلَالُهُ وَلِعُلَالَةً وَلَانَهُ وَلَقُولُ اللّهُ اللّهُ مَنْ المُونَا اللهُ الْكُولُولُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ المُؤْمِنَانَ المَلائِهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) سورة ٦٣ المنافقون ه .

<sup>(</sup>۲) قال موسى بن عقبة : كانا يتيمين فى حجر أسعد بن زرارة ، وهما ابنا رافع بن عمرو بن أبى عمرو بن عبيد بن ثملبة بن غنم بن مالك بن النجار ، شهد سهيل منهما بدرا والمشاهد كلها ومات فىخلافة عمر ، ولم يشهد سهل بدرا وشهد غيرها ومات قبل أخيه سهيل . (الروض الأنف، ج ۲ ، ص ۱۲) .

مُنْزَلِينَ ﴾ . ﴿ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا . . ﴾ الآية ، كان نزل على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم قبل أَن يخرج إلى أُحُد: إنى ممدِّكم بثلاثة آلاف من الملائكة مُنزلين ؛ ﴿ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم ۚ مِن فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُم ۚ رَبُّكم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ المَلائِكَةِ مُسَوِّمينَ ﴾ . ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ ﴾ قال : فلم يصبروا وانكشفوا فلم يُمدُّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بمَلَك واحد يوم أُحُد . وقوله ﴿ مُسَوِّمينَ ﴾ قال : مُعْلِمين . ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ﴾ لتستبشروا بهم ولتطمئنوا إليهم . ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خائِمِينَ ﴾ يقول : نُصيب منهم أَحَدًا وينقلبون خائبين . ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَي عُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظالِمونَ ﴾ قال : يعنى الذين انهزموا يوم أُخُد . ويُقال نزلت في حمزة حين رأًى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما به من المَثْل فقال : الأَمثانَّ بهم ! فنزلت هذه الآية . ويقال نزل في رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حين رُمِي يوم أُحُد فجعل يقول : كيف يُفلح قوم فعلوا هذا بنبيّهم ؟ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعافاً مُضاعَفَةً ﴾ ، قال : كان أهل الجاهليّة إذا حلّ حقّ أحدهم فلم يجد عنده غريمه أخَّره عنه وأضعفه عليه . ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ قال : التكبيرة الأُولى مع الإِمام ؛ ﴿ وَجَنَّةٍ عَرْضُها السَّمَواتُ والأَرْضُ ﴾ فيقال الجنّة في الساء الرابعة . ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرّاءِ وَالضَّرّاءِ ﴾ قال: السَّراء اليُّسْر والضَّرّاء العُسْر ؛ ﴿ وَالكَاظِمِينَ الغَيْظَ ﴾ يعني عمّن آذاهم ؛ ﴿ وَالعافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ ما أُوتِي إليهم . ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشِهُ أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فاسْتَغْفَرُوا لِذُنوبِهِمْ ﴾ ؛ ﴿ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا ﴾ فكان يقال لا كبيرة مع توبة ولا صغيرة مع إصرار . ﴿ هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ ﴾ من العمى ؟ ﴿ نَ الصَّلَالَةِ ﴾ ﴿ وَمَوْعِظَةٌ لِلمُتَّقِينَ ﴾ . ﴿ وَلا تَهِنُوا ﴾ يقول : في قتال العدو ؟ ﴿ وَلا تَحْزَنُوا ﴾ على من أصيب منكم بأُحُد من القتل والجراح ؛ ﴿ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ﴾ يقول : قد أصبتم يوم بدر ضعف ما أصابوا منكم بـأُحُد . ﴿ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحُ ﴾ يعنى جراح ؛ ﴿ فَقَدْ مَسَّ القَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ﴾ يعنى جراح يوم بدر ؛ ﴿ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُداوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ يقول : لهم دَوْلَةٌ ولكم دَوْلَةٌ ، والعاقبة لكم ؛ ﴿ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مِ اللَّهُ مِ اللَّهُ مِ اللَّهُ مِ اللَّهُ مِ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ مِ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ مِ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ مِ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْ [مع] نبيه ؛ ﴿ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءً ﴾ مَن قُتل بأُحُد ؛ ﴿ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا﴾ يعني يبلوهم - الذين قاتلوا وثبتوا ؟ ﴿ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴾ يعني المشركين . ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَم ِ اللهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ ﴾ يعنى مَن قُتِل بأُحُد وأَبلى فيه ؛ ﴿ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴾ من يصبر يومئذِ . ﴿ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَذُّونَ المَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴾ قال: السيوف في أيدى الرجال، كان رجال من أصحاب النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم قد تخلُّفوا عن بدر فكانوا هم الذين أَلحّوا على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الخروج إلى أُحُد فيُصيبون من الأَّجر والغنيمة ، فلمّا كان يوم أُحُد ولَّى منهم من ولَّى . ويقال هو في نَفَرٍ كانوا تكلُّموا قبل أن يخرج النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى أُحُد فقالوا: ليتنا نِلَق جمعاً من المشركين فإِما أن نظفر بهم أَو نُرزَق الشهادة . فلمّا نظروا إِلَى الموت يوم أُحُد هربوا . ﴿ وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. . ﴾ إلى آخر الآية . قال : إِنَّ إِبليس تصوّر يوم أُحُد في صورة جُعال بن سُراقة الثُّعْلَبِيّ فنادى «إِنَّ محمّدًا قد قُتل » فتفرّق الناس في كلّ وجه ، فقال عمر : إنى أرقى في الجبل كأني أُرْوِية حتى انتهيت إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو يُنزَل عليه : ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَا تُ مِنْ قَبْلِهِ الزُّسُلُ .. ﴾ الآية ؛ ﴿ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾ يقول: تولَّى . ﴿ وَمَا كَانَ

لِنَفْس أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتاباً مُوَّجَّلاً ﴾ يقول : ما كان لها أن تموت دون أَجلها ، وهو قول ابن أُبَى حين رجع بأصحابه وقُتل من قُتل بأُحُد ﴿ لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا﴾ . فأخبره الله أنه كتابٌ مُوَّجَّل ؛ يقول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا ﴾ يقول : من يعمل للدنيا نُعطه منها ما يشاء ؛ ﴿ وَمَنْ يُرِدْ ثُوابَ الآخِرَةِ ﴾ يقول : يُريد الآخرة ؛ ﴿ نُوْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّمَا كِرِينَ ﴾ . ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبَّيُّونَ ﴾ قال: الجماعة الكثيرة ؛ ﴿ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعْفُوا ﴾ يقول : ما استسلموا في سبيل الله ولا ضعفت نيّاتهم ؟ ﴿ وَما اسْتَكَانُوا ﴾ يقول : مَا ذَلُوا لَعَدُوهُم ؟ ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴾ يُخْبِر أَنهم صبروا . ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنا ﴾ إلى قوله ﴿ وَحُسْنَ ثَوابِ الآخِرَةِ ﴾ يقول : أعطاهم النصر والظفر وأوجب لهم الجنَّة في الآخرة . ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آهَنُوا إِنْ تُطيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرينَ ﴾ يقول : إِن تُطيعوا اليهود والمنافقين فيا يُخذِّلونكم ترتدّوا عن دينكم . ﴿ بَلِ اللهُ مَوْلاكُمْ ﴾ يعني المؤمنين ، يقول : يتولّاكم . ﴿ سَنُلْقِي فَ قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ﴾ قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: نُصرت بالرعب شهرًا أَمامى وشهرًا خلني . ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ ﴾ والحسّ القتل ، يقول : الذي خبّركم أنكم إن صبرتم أُمدّ كم ربّكم بخمسة آلاف من الملائكة ؛ ﴿ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ وهنتم عن العدوّ ، وتنازعتم يعني اختلاف الرُّماة حيث وضعهم النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ومعصية نهم وتقدّم النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ألّا تبرحوا ولا تُفارقوا موضعكم، وإِن رأيت ونا نُقتَل فلا تُعينونا وإِن رأيت ونا نغتم فلا تشركونا ؟ ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا أَراكُمْ مَا تُحِبُّونَ ﴾ يعني هزيمة المشركين وتولَّيتم هاربين ؛ ﴿ مِنْكُمْ مَنْ يُريدُ

الدُّنْيا﴾ يعنى العسكر وما فيه من النَّهب ؛ ﴿ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ ﴾ الذين ثبتوا من الرُّماة ولم يغنموا(١) \_ عبد الله بن جُبير ومن ثبت معه . فقال ابن مسعود : ما كنت أرى أحدًا من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُريد الدنيا حتى سمعت هذه الآية . قال : ﴿ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ ﴾ يقول . حيث كانت الدُّولة لكم عليهم ؛ ﴿ لِيَبْتَلِيَكُمْ ﴾ ليرجع المشركون فيقتلوا من قتلوا منكم ويجرحوا من جرحوا منكم؛ ﴿ وَلَقَدْ عَفا عَنْكُمْ ﴾ يعني عمّن ولَّى يومثذٍ منكم ومن أراد ما أراد من النَّهب ، فعفا عن ذلك كلَّه . ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ ﴾ يعنى في الجبل تهرُبون ؛ ﴿ وَلا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ في أُخْراكُمْ ﴾ كانوا عرون مُنهزمين يصعدون إلى الجبل ، ورسولهم يُناديهم : يا معشر المسلمين ، أنا رسول الله ! إِلى ا إِلى ا فلا يلوى عليه أحد ، فعفا ذلك عنهم . ﴿ فَأَثَابَكُمْ عَمًّا بِغَمٍّ ﴾ فالغمّ الاوّل الجراح والقتل ، والغمّ الآخر حين سمعوا أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد قُتل ، فأنساهم الغمّ الآخر ما أصابهم من الغمّ الأوّل من الجراح والقَتْل. ويقال الغمّ الأُوّل حيث صاروا إلى الجبل بهزيمتهم وتَرْكهم النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، والغمّ الآخر [حين] (٢) تفرُّعهم المشركون(٣) ، فعلوهم من فَرْع الجبل فنسوا الغمّ الأُوّل. ويقال ﴿ غَمًّا بِغَمٍّ ﴾ بلاءً على أَثر بلاء ؟ ﴿ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلَى ما فَاتَكُمْ ﴾ يقول : لثلا تذكروا ما فاتكم من نهب متاعهم ؛ ﴿ وَلا ما أَصابَكُمْ ﴾ من قُتل منكم أَو جُرح . ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الغَمِّ أَمَنَةً نُعاساً ﴾ إلى قوله ﴿ مَا قُتِلْنا هَهُنا ﴾ ؟ قال الزُّبَير رضى الله عنه : سمعت هذا القول من مُعَتِّب بن قُشَير ، وقد وقع على "

<sup>(</sup>۱) فی ب ، ت : « ولم یغنموا ولم یریموا » .

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن ب ، ت .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : «بفزعهم المشركون» ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ . وتفرع القوم : ركبهم وعلاهم . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٦٢) .

النُّعاس وإنى لكالحالم ، أسمعه يقول هذا الكلام ؛ واجْتُمِع عليه أنه صاحب هذا الكلام . قال الله : ﴿ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ القَتْلُ إِلَى مَضاجِعِهِمْ ﴾ يقول الله تعالى : لم يكن لهم بدّ من أن يصيروا إلى مضاجعهم ؛ ﴿ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ يقول: يُخرج أَضغانهم وغشَّهم ؛ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ يقول : ما يُكنُّون من نُصْحٍ أَو غِشْن . ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الجَمْعانِ إِنَّما اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ﴾ يعنى من انهزم يوم أُحُد ، يقول : أَصابِهم ببعض ذنوبهم ؛ ﴿ وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ ﴾ يعني انكشافهم . ﴿ يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقالُوا لإِخْوانِهِم ﴾ إلى قوله ﴿ مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا ﴾ قال : نزلت في ابن أُبَيّ ؛ يقول الله عزَّ وجلّ للمؤمنين : لاتككلُّموا ولا تقولوا كما قال ابن أُبَيّ . وهو الذي قال الله تعالى فيه ﴿ كَالَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ؟ ﴿ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ . ﴿ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ إلى آخر الآية ؛ يقول : من قُتِل بالسيف أو مات بإزاء عدو الو مرا؛ ١٠ فهو خيرٌ مما يجمع من الدنيا . وقوله ﴿ لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ ﴾ يقول : تصيرون إِلَيْهُ جَمِيعاً يُومِ القيامة ﴿ فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ﴾ ، وقوله ﴿ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ يعني أصحابه الذين انكشفوا بأُحُد ؛ ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ﴾ أمرد أن يُشاورهم في الحرب وحده ، وكان النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم لا يُشاور أحدًا إِلَّا في الحرب ؛ ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ ﴾ أي جمعت ؛ ﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ﴾ . ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَعْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ القِيامَةِ ﴾ قال: نزات هذه الآية في يوم بدر ؛ كانوا قد غنموا قطيفة حمراء ؟ فقالوا : ما نرى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم إِلَّا قد أُخذها ! فنزلت هذه الآية . ﴿ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَ اللهِ كَمَنْ بِاءَ بِسَخَطٍ. مِنَ اللهِ ﴾ يقول: من آمن بالله كمن كفر بالله ؟ وقوله ﴿ هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللهِ ﴾ يقول: فضائل

بينهم عند الله . قوله ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى المُوَّمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُمُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ يعني محمّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم ؛ ﴿ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آياتِهِ ﴾ يعني القرآن ؛ ﴿ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُم ﴾ القرآن والحكمة والصواب في القول ؛ ﴿ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ ﴾ ؛ قوله ﴿ أَولَمَّا أَصابَتْكُمْ مُصيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا .. ﴾ إلى آخر الآية ، هذا ما أصابهم يوم أُحُد ، قُتل من المسلمين سبعون مع ما نالهم من الجراح . ﴿ قُلْتُمْ أَنَّى هذا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ﴾ بمعصيتكم الرسول ، يعنى الرُّماة ؛ وقوله ﴿ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا ﴾ قتلوا يوم بدر سبعين وأسروا سبعين . ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الجَمْعَانِ ﴾ يوم أُحُد ؛ ﴿ فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيَعْلَمَ المُومْمِنِينَ ﴾ . ﴿ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نافَقُوا ﴾ يعلم من أَبلي وقاتل وقُتل ، ويعلم الذين نافقوا ؛ ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا قاتِلُوا في سبيل اللهِ أَو ادْفَعُوا قالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتالاً لَاتَّبَعْنَاكُمْ ﴾ هذا ابن أُبَى ، وقوله ﴿ أُوِ ادْفَعُوا ﴾ يقول : كَثِّروا السواد ويقال الدُّعاء . قال ابن أُبَى يوم أُحُد : لُو نَعلم قَتالًا لاتَّبعناكم؛ يقول الله ﴿ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمانِ ﴾ نزلت في ابن أُبِّي . وفي قوله ﴿ الَّذِينَ قالُوا لِإِخُوانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطاعُونا ما قُتِلُوا﴾ هذا ابن أُبَى ؛ ﴿ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ المَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ﴾ نزلت في ابن أبكي . ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا في سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً ﴾ إلى قوله ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ المُومْمِنِينَ ﴾ قال ابن عبّاس رضى الله عنه: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إِنَّ إِخوانكم لمَّا أُصيبوا بِأُحُد جُعلت أرواحهم في أَج إِف طرر خُضْر ، تَرِدُ أَنهار الجنَّة فتأْكل من تمارها ، وتأْوِي إِلى قناديلَ من ذهب في ظلّ العرش ، فلمّا وَجدوا طِيب مَشربهم ومَطعمهم ، ورأوا حسن مُنقلَبهم ، قالوا : ليت إخواننا يعلمون بما أكرمنا الله وبما نحن فيه لثلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكُلوا عند الحرب . قال الله تعالى : أَنا أُبلُّغهم

عنكم . فأنزل الله : ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ الّذِينَ قُتِلُوا في سَبِيلِ اللهِ أَمُواتاً .. ﴾ الآية . وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنّ الشهداء على بارق نهر في الجنّة في قُبّة خضراء ، يخرج عليهم رزقهم بُكرة وعشيناً . وكان ابن مسعود يقول في هذه الآية : إنّ أرواح الشهداء عند الله كطير خُضْر ، لها قناديلُ مُعلّقة بالعرش ، فتسرح في أيّ الجنّة شاءت ، فأطلع ربّك عليهم إطلاعة فقال : هل تشتهون من شيءٍ فأزيد كموه ؟ قالوا : ربّنا ، ألسنا في الجنّة نسرح في أيّها نشاء ؟ فأطلع عليهم ثانية فقال : هل تشتهون من شيءٍ فأريد كموه أرواحنا في أجسادنا فنُقتل في من شيءٍ فأزيد كموه ؟ قالوا : ربّنا ، تُعيد أرواحنا في أجسادنا فنُقتل في سبيلك . وقوله ﴿ الّذِينَ اسْتَجابُوا لِلهِ والرّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أصابَهُمُ القَرْحُ .. ﴾

حدّثنا عبد الحَميد بن جَعفر ، عن أبيه ، قال : لمّا كان في المحرّم ليلة الأّحد إذا عبد الله بن عمرو بن عَوف المُزَنّ على باب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وبلال جالسٌ على باب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى أن خرج ، بلال وهو ينتظر خروج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى أن خرج ، فنهض إليه المُزنّى فقال : يا رسول الله ، أقبلت من أهلى حتى إذا كنت بملّل فإذا قُريش قد نزلوا ، فقلت : لأدخلن فيهم ولأسمعن من أخبارهم . فجلست معهم فسمعت أبا شفيان وأصحابه يقولون : ما صنعنا شيئاً ، أصبتم شَوْكَة القوم وحِدّتهم ، فارجعوا نستأصل مَن بقى ! وصَفوان يأبى ذلك عليهم . فدعا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أبا بكر وعمر رضى الله عنهما ، فذكر لهما ما أخبره المُزنّى ، فقالا : اطلب العدوّ ، ولا يَقحمون على الله على الله عليه وسلّم أبا بكر وعمر رضى الله على الله عليه من بق الهما ما أخبره المُزنّى ، فقالا : اطلب العدوّ ، ولا يَقحمون على الله على الله ينادى يأمر الناس بطلب على الله ينادى يأمر الناس بطلب

عدوّهم . وقالوا : لمّا أصبح رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم بالمدينة يوم الأَحَد (١) أمر بطلب عدوّهم ، فخرجوا وبهم الجراحات .

وفي قوله ﴿ الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزادَهُمْ إِيمَانًا ﴾ إلى قوله ﴿ وَاتَّبَعُوا رِضُوانَ اللهِ ﴾ . فإنَّ أبا سُفيان بن حَرب وعد النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم يومَ أُحُدٍ بَدْرَ المَوْعِد الصَّفْراء ، على رأس الحول فقيل لأَّبي سُفيان : ألا توافي الذي ؟ فبعث نُعَم بن مسعود الأَشْجَعيّ إلى المدينة يُشبّط. المسلمين ، وجعل له عشرًا من الإبل إن هو ردّهم ، ويقول إنهم قد جمعوا جموعاً وقد جاءوكم في داركم ، لا تخرجوا إليهم . حتى كاد ذلك يثبّطهم أو بعضهم ، فبلغ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : والذي نفسى بيده ، لو لم يخرج معى أحدٌ لخرجت وحدى . فأنهجت (٢) لهم بصائرهم ، فخرجوا بتجارات وكان بدر مَوْسِماً . ﴿ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِ ﴾ في التجارة ، يقول : اربحوا ؛ ﴿ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ ﴾ لم يلقَوا قتالاً ، وأَقاموا ثَمَانية أَيَّام ثم انصرفوا . ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخُوِّفُ أَوْلِياءَهُ فَلا تَخانُوهُمْ وَخافُونِ ﴾ يقول: الشيطان يُخوِّفكم أولياءه ومَن أطاعه . ﴿ وَلا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ في الكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً ﴾ . ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الكُفْرَ بِالإِيمانِ ﴾ يقول: استحبّوا الكفر على الإِيمان. ﴿ وَلا يَجْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأَنْفُسِهِمْ ﴾ يقول: ما يُصحّ أبدانهم ، ويرزقهم ويُريهم الدُّوْلَة على عدوّهم ؛ يقول : أملى لهم ليزدادوا كُفرًا . ﴿ مَا كَانَ الله لِيَذَرَ المُومُونِينَ عَلَى ما أَنْتُمْ عَلَيهِ حَتَّى يَمِيزَ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الغَيْبِ ﴾ يعني مُصاب أهل أُحُد ؛ ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مَنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ يعني يُقرّب من رسله . وفي قوله ﴿ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ

<sup>(</sup>۱) فى ت : «يوم أحد».

<sup>(</sup>٢) نهج الأمر وأنهج إذا وضح . (النهاية ، ج ؛ ، ص ١٨٥) .

يَبْخَلُونَ بِما آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ إلى قوله ﴿ يَوْمَ القِيامَةِ ﴾ قال: يأتى كنز الذي لا يُؤدّى حقَّه ثُعبانًا في عنقه ، ينهش لِهْزِمَتَيه (١) . يقول : أَنَا كَنْزِكُ . ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقَيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ ﴾ قال : لمَّا نزلت هذه الآية . ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً ﴾ (٢) قال فِنحاص اليهوديّ : الله فقيرٌ ونحن أغنياء ليستقرض منَّا ؟ ﴿ . . وَقَتْلُهُمُ الأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٌّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذابَ الحَرِيقِ ﴾ . ﴿ ذَلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيدِيكُمْ ﴾ من كُفْركم وقَتْلكم الأَنبياء . ﴿ الَّذِين قالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنا أَلَّا نُومُمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِيَنا بِقُرْبانِ تَأْكُلُهُ النَّارُ.. ﴾ الآية والتي تليها ، يعني يهود . ﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ يعني اليهود ؟ ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ يعني من العرب ؛ ﴿ أَذًى كَثِيرًا.. ﴾ إلى آخر الآية . قال : نزلت هذه الآية على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم قبل أن يُوعْمَر بالقتال . ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ ﴾ إلى قوله ﴿ وَلَهُمْ عَذابُ أَلِيمٌ ﴾ قال : أخذ على أحبار اليهود [فأمر] صفة النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم أَلاَّ يكتموه . ﴿ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ ﴾ واتَّخذوه مَأْكَلَةً وغيَّروا صفته . وقوله ﴿ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا ﴾ قال : نزلت في ناسٍ من المنافقين ، كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إذا غَزا فقدم قالوا : إذا غزوتَ فنحن نخرج معك . فإذا غزا لم يخرجوا معه ؛ ويُقال هم اليهود . ﴿ الَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ قال : يُصلُّون قياماً وقعودًا وعلى جنوبهم ، يعنى مُضطجعين . ﴿ رَبُّنا إِنَّنا سَمعْنا مُنادِياً يُنادِي لِلْإِعانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ﴾ قال : القرآن ، ليس كلُّهم رأى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم . وقوله ﴿ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ إِ

<sup>(</sup>١) لهزمتيه : أي شدقيه . (النهاية ، ج ؛ ، ص ٧١) .

<sup>(</sup>٢) سورة ٢ البقرة ٢٤٥ .

دِيارِهِمْ وَأُوذُوا في سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا ﴾ يعني المهاجرين الذين أُخرِجوا من مكّة . ﴿ لاَ يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا في البِلادِ ﴾ . ﴿ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ﴾ يقول : تجارتهم وحِرْفَتهم . ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ لَمَنْ يُومِنُ بِاللهِ ومَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ يعني عبد الله بن سَلام . ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ ﴾ قال : لم يكن على عهد النبيّ صلّى الله عليه وسلّم رباط ، إنما كانت الصلاة بعد الصلاة .

وقال جابر بن عبد الله : لمّا قُتل سعد بن رَبيع بأُحُد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى المدينة ، ثم مضى إلى حَمْراء الأسكد . وجاء أخو سعد بن رَبيع فأخذ ميراث سعد ، وكان لسعد ابنتان وكانت امرأته حاملاً ، وكان المسلمون يتوارثون على ما كان فى الجاهلية حتى قُتِل سعد بن رَبيع . فلمّا قبض عَمّهن المال - ولم تنزل الفرائض - وكانت امرأة سعد امرأة سعد امرأة حازمة ، صنعت طعاماً - ثم دعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم - خبراً ولحما وهي يومئذ بالأسواف (١) . فانصرفنا إلى النبي صلى الله عليه وسلّم من الصبح ، فبينا نحن عنده جُلوسٌ ونحن نذكر وقعة أُحُد ومن قُتل من المسلمين ، ونذكر سعد بن رَبيع إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : قوموا بنا ! فقمنا معه ونحن عشرون رجلاً حتى انتهينا إلى الأسواف ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلّم وخلنا معه فنجدها قد رَشّت ما بين صَوْرَين (٢) وطَرَحت خَصَفَة (٣) . قال جابر بن عبد الله : والله ما ثَمَّ وسادة ولا بِساط ، فجلسنا ورسول الله قال الله عليه وساّم ، فجلسنا ورسول الله الله عليه وساّم ، فعلسنا ورسول الله عليه وساّم ، فعلسنا ورسول الله عليه وساّم ، فعلسنا ورسول الله المعه فنجدها قد رَشّت ما بين صَوْرَين (٢) وطَرَحت خَصَفَة (٣) .

<sup>(</sup>١) الأسواف : اسم حرم المدينة ، وقيل موضع بعينه بناحية البقيع . ( معجم البلدان ، ج ١ ، ص ٢٤٨) .

<sup>(</sup>٢) هكذا فى كُل النسخ.. وفى السمهودى عن الواقدى : «سورين ». (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٢). والصور : الجماعة من النخل . ( النهاية ، ج ٣٠ ، ص ٤) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «خفصة » . والخصفة : الشيء المنشُّوج من الحوص . (النهاية ، ج ١ ، - ص ٢٩٧) .

صلَّى الله عليه وسلَّم يُحدّثنا عن سعد بن رَبيع ، يترحم عليه ويقول : لقد رأيت الأَسِنَّة شُرعت إليه يومثذ حتى قُتل. فلمَّا سمع ذلك النسوة بكين ، فدمعت عينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وما نهاهنَّ عن شيءٍ من البكاء. قال جابر : ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : يطلع عليكم رجلٌ من أهل الجنَّة . قال : فتراءَينا مَن يطلع ، فطلع أَبو بكر رضى الله عنه ، فقمنا فبشَّرناه مما قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، ثم سلَّم ثم ردّوا عليه ثم جلس . ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : يطلع عليكم رجلٌ من أهل الجنَّة . فتراءينا من يطلع من خلال السَّعَف . فطلع عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه ، فقمنا فبشَّرناه بما قال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فسلَّم ثم جلس . ثم قال : يطلع عليكم رجلٌ من أهل الجنَّة . فنظرنا من خلال السَّعَفَ ، فإذا عَلَيُّ عليه السلام قد طلع ، فقمنا فبشَّرناه بالجنَّة ، ثم جاء فسلَّم ثم جلس ، ثم أُتِي بالطعام . قال جابر : فأُتِي من الطعام بقدر ما ينُّ كل رجلٌ واحدٌ أو اثنان ، فوضع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يده فيه فقال: خذوا(١) بسم الله! فأكلنا منها حتى نَهِلنا ؛ واللهِ ما أرانا حرّكنا منها شيئاً . ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ارفعوا هذا الطعام! فرفعوه ، ثم أُتِينا برُطَبٍ في طَبَقٍ في باكورة أَو مُؤخَّرٍ قليل ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : بسم الله ، كلوا ! قال : فأكلنا حتى نَهِلنا ، وإنى لأَرى ف الطَّبَق نحوًا ممَّا أُتِي به . وجاءت الظهر فصلَّى بنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ولم يمسَّ ماءً ، ثم رجع إلى مجلسه فتحدّث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ؛ ثم جاءت العصر فأرقى ببقية الطعام يُتشبُّع به ، فقام النبيّ صلَّى الله عليه

<sup>(</sup>۱) في السمهودي عن الواقدي : «كلوا». (وفاء الوفا ، ج ۲ ، ص ۲٤٦) .

وسلَّم فصلَّى العصر ، ولم يمسَّ ماءً ؛ ثم قامت امرأة سعد بن رَّبيع فقالت : يا رسول الله ، إِنَّ سعد بن رَبيع قُتل بأُحُد ، فجاء أُخوه فأَخذ ما ترك ، وترك ابنتين ولا مال لهما ، وإنما يُنكّح \_ يا رسول الله \_ النساء على المال . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ، اللَّهمّ أَحْسِن الخلافة على تَرِكته ؟ لم ينزل على في ذلك شيءٌ ، وعودى إِلَّ إِذا رجعتُ ! فلمَّا رجع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى بيته جلس على بابه وجلسنا معه ، فأُخذ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بُرَحاءُ حتى ظننًّا أنه أُنزل عليه. قال: فسُرّى عنه والعَرَق يتحدّر عن جبينه مثل الجُمان . فقال . على بامرأة سعد ! قال : فخرج أَبُو مُسَعُود عُقبة بن عمرو حتى جاءَ مها . قال : وكانت امرأةً حازمةً جَلْدَة ، فقال : أَين عمّ ولدك ؟ قالت : يا رسول الله ، في منزله . قال : ادعيه لي ! ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : اجلسي ! فجلستْ وبعث رجلاً يعدو إليه فأتى به وهو في بَلْحارث بن الخزرج ، فأتى وهو مُتعب . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ادفع إلى بنات أخيك ثُلُثُي ما ترك أُخوك فكبّرت امرأته تكبيرة سمعها أهل المسجد ، وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسنَّم : ادفع إلى زوجة أُخيك الثمن وشأُنك وسائر ما بيدك . ولم يُورَث الحَمْلُ يومئذِ . وهي أُمِّ سعد بنت سعد بن رَبيع امرأة زيد بن ثابت أُمِّ خارجة بن زيد . فلمّا وُلِّي عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه ، وقد تزوّج زيد أُمَّ سعد بنت سعد وكانت حاملاً ، فقال : إن كانت لكِ حاجةٌ أن تَكلُّمي في ميراثك من أبيك ، فإِنَّ أمير المؤمنين قد ورّث الحَمْلَ اليوم ، وكانبت أُمَّ سعد يوم قُتل أَبوها سعد حَمْلاً . فقالت : ما كنت لأَطلبَ من أخى شيئاً ولمّا انكشف المشركون بأُحُد (١) كان أوّل من قدم بخبر أُحُد وانكشاف

<sup>(</sup>۱) فى  $\psi$  ،  $\pi$  :  $\pi$  ولما انكشف المشركون بأحد حين انهزموا  $\pi$  .

المشركين عبد الله بن أبى أُمَيّة بن المُغيرة ، كره أن يَقدَم مكّة وقدم الطائف فأخبر : إِنَّ أصحاب محمّد قد ظفِروا وانهزمنا ؛ كنت أوّل من قدم عليكم! وذلك حين انهزم المشركون الانهزامة الأولى ، ثم تراجع المشركون بعدُ فنالوا ما نالوا . وكان أوّل من أخبر قُريشاً بقَتْل أصحاب محمّد وظَفَر قُريش وَحشى . نالوا . وكان أوّل من أخبر قُريشاً بقَتْل أصحاب محمّد وظَفَر قُريش وَحشى .

وحدّثنى موسى بن شَيبة ، عن قَطَر بن وَهب اللَّيْقَ ، قال : لمّا قدم وَحشى على أهل مكّة بمُصاب أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم سار على راحلته أربعاً ، فانتهى إلى الثَّنيّة التى تطلع على الحَجون (١) ، فنادى بأعلى صوته : يا معشر قُريش ! مرارًا ، حتى ثاب الناس إليه وهم خائفون أن يأتيهم بما يكرهون . فلمّا رضى منهم قال : أبشروا ، قد قتلنا أصحاب محمّد مقتلة لم يُقتل مثلها فى زَحْف قطُّ ، وجرحنا محمّداً فأثبتناه بالجراح ، وقتلتُ رأس الكتيبة حمزة . وتفرّق الناس فى كلّ وجه بالشاتة بقتل أصحاب محمّد وإظهار السرور ، وخلا جُبير بن مُطعم بوَحشى فقال : انظر ما تقول ! قال وَحشى : قد والله صدقت . قال : أقتلت حمزة ؟ قال : قد والله زرقته بالمِزْراق فى بطنه حتى خرج من بين رجليه ، ثم نُودى فلم يُجب ، فأخذت كبده وحملتها إليك لتراها . قال : أذهبت حُزْنَ نسائنا(٢) ، وبرّدت حرّ قلوبنا (٣) ! فأمر يومئذ نساء مراجعة الطّيب والدُّهن .

وكان مُعاوية بن المُغيرة بن أبي العاص قد انهزم يومئذٍ ، فمضى على

<sup>(</sup>١) قال البكرى : الحجون موضع بمكة عند المحصب ، وهو الجبل المشرف بحداء المسجد الذي يلى شعب الجزارين إلى ما بين الحوضين اللذين في حائط عوف . (معجم ما استعجم ، ص ٢٦٨) .

<sup>(</sup>۲) فی ب ، ت : «نسیاتنا».

<sup>(</sup>  $^{\circ}$  ) فى كل النسخ :  $^{\circ}$  وقبلنا بهم أنفسنا  $^{\circ}$  ، وما أثبتناه عن ح .

وجهه فنام قريباً من المدينة ، فلمّا أصبح دخل المدينة فأتى منزل عُثمان ابن عَفَّان رضى الله عنه فضرب بابه ، فقالت امرأته أُمّ كلثوم بنت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ليس هو هاهنا ، هو عند رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . قال : فأرسلي إليه ، فإنَّ له عندى ثمن بعيرِ اشتريته عام أوَّل فجئته بشمنه ، وإلَّا ذهبتُ . قال : فأرسلت إلى عثمان فجاء ، فلمَّا رآه قال : وَيْحَك ، أَهلكَتَني وأَهْلكتَ نفسك ، ما جاء بك؟ قال : يا ابن عمّ ، لم يكن لى أحدُ أقرب إِلى منك ولا أحق . فأدخله عُثمان في ناحية البيت ، ثم خرج إِلَى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم يُريد أن يأْخذ له أماناً ، وقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قبل أن ينأتيه عُمَّان : إِنَّ مُعاوية قد أصبح بالمدينة فاطلبوه . فطلبوه فلم يجدوه ، فقال بعضهم : اطلبوه في بيت عُمَّان بن عَفَّان فدخلوا بيت عُثمان فسألوا أُمّ كلثوم ، فأشارت إليه فاستخرجوه من تحت حِمارةِ (١) لهم ، فانطلقوا به إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، وعُثمان جالسٌ عند رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فلمَّا رآه عنَّان قد أُتِى به قال : والذي بعثك بالحقِّ ، ما جئتك إِلَّا أَن أَسأَلك أَن تُوَّمَّنه ؛ فهبه لى يا رسول الله! فوهبه له وأُمَّنه وأجَّله ثلاثاً ، فإِن وُجد بعدهنَّ قُتل . قال : فخرج عثمان فاشترى له بعيرًا وجهّزه ، ثم قال : ارْتَحِلْ ! فارتحل . وسار رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى حَمراء الأَسَد ، وخرج عثمان مع المسلمين إلى حَمراء الأُسَد ؛ وأقام مُعاوية حتى كان اليوم الثالث ، فجلس على راحلته وخرج حتى إِذَا كَانَ بَصِدُورِ العَقيقِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّم : إِنَّ مُعاوِية قد أصبح قريباً فاطلبوه . فخرج الناس في طلبه فإذا هو قد أخطأ الطريق ،

<sup>(</sup>۱) فى ت : «تحت خمارة » . والحمارة : ثلاثة أعواد يشد بعض أطرافها إلى بعص ويخالف بين أرجلها ، وتعلق عليها الإداوة ليبرد الماء . (النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۰۸) .

فخرجوا فى أثره حتى يُدركوه فى يوم الرابع ؛ وكان زيد بن حارثة وعَمّار بن ياسر أسرعا فى طلبه ، فأدركاه بالجَمّاء فضربه زيد بن حارثة ، وقال عَمّار : إِنَّ لَى فيه حقًّا! فرماه عَمّار بسهم فقتلاه ، ثم انصرفا إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فأخبراه . ويقال : أُدْرِك بثنيّة الشّريد على ثمانية أميال من المدينة ، وذلك حيث أخطأ الطريق ، فأدركاه فلم يزالا يرميانه بالنّبل (١) واتخذاه غَرضاً حتى مات .

## غَزوة حَمْراءَ الأَسَدَ ٢)

وكانت يوم الأَحد لثمانِ خلَوْن ن شوَّال ، على رأس اثنين وثلاثين شهرًا ، ودخل المدينة يوم الجمعة وغاب خمساً .

قالوا: لمّا صلّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الصبح يوم الأَحَد ومعه وجُوه الأَوس والخَزرج ، وكانوا باتوا فى المسجد على بابه ـ سعد بن عُبادة ، وحُباب بن المُنْذِر ، وسعد بن مُعاذ ، وأوس بن خَوْلى ، وقتادة بن النّعمان ، وعُبيد بن أوس فى عدّة منهم . فلمّا انصرف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من الصبح أمر بلالاً أن يُنادى : إنّ رسول الله يأمركم بطلب عدوّكم ، ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس .

قال : فخرج سعد بن مُعاذ راجعاً إلى داره يأمر قومه بالمسير . قال : والجراح في الناس فاشيةٌ ، عامّة بني عبد الأَشْهَل جريحٌ ، بل كلّها ، فجاء سعد بن مُعاذ فقال : إنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يأمركم أن تطلبوا

<sup>(</sup>١) في ب : « بالنبل والحجارة » .

<sup>(</sup>٢) حمراء الأسد على ثمانية أميال - وقيل عشرة - من المدينة عن يسار الطريق إذا أردت ذا الحليفة. (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٧٠).

عدو كم . قال : يقول أُسيد بن حُضير ، وبه سبعُ جراحات وهو يُريد أن يُداويها : سمعاً وطاعةً لله ولرسوله ! فأَخذ سلاحه ولم يُعرِّ ج على دواء جراحه ، ولحق برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . وجاء سعادُ بن عُبادة قومَه بنى ساعدة فأمرهم بالمسير ، فتلبَّسوا ولحقوا . وجاء أبو قتادة أهل خُرْبُى ، وهم يُداوون الجراح ، فقال : هذا مُنادى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يأمركم بطلب عدو كم . فوثبوا إلى سلاحهم وما عرّجوا(١) على جراحاتهم . فخرج من بنى سلومة أربعون جريحاً ، بالطُّفيل بن النَّعمان ثلاثة عشر جُرْحاً ، وبخراش ابن الصَّمَّة عشر جُرْحاً ، وبخراش ابن الصَّمَّة عشر جراحات ، وبكعب بن مالك بضعة عشر جُرْحاً ، وبقطبة ابن عامر بن حديدة تسعُ جراحات ، حتى وافوا النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ببئر أبى عِنبَة إلى رأس الثَّنيّة – الطريق الأُولى يومئذٍ – عليهم السلاح قد صفّوا لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . فلمّا نظر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إليهم والجراح فيهم فاشيةٌ قال : اللَّهم وارحَم بنى سَلِمَة !

قال الواقدى : وحدثنى عُتبة بن جَبيرة ، عن رجالٍ من قومه ، قالوا : إنَّ عبد الله بن سَهل ، ورافع بن سَهل بن عبد الأَشْهَلُ رجعا من أُحُد وبهما جراحٌ كثيرة ، وعبد الله أَثقلهما من الجراح ؛ فلمّا أصبحوا وجاءهم سعد ابن مُعاذ يُخبرهم أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يأمرهم بطلب علوّهم قال أحدهما لصاحبه : والله إنَّ تَرْكَنَا غزوةً مع رسول الله لَغَبْنُ ! والله ما عندنا دابّة نركبها وما ندرى كيف نصنع ! قال عبد الله : انطلق بنا ! قال رافع : لا والله ، ما بى مشى . قال أخوه ، انطلق بنا ، نتجار ونقصد (٢) ! فضعُف رافع فكان عبد الله يحمله على ظهره عُقبة (٣) ويمشى فخرجا يزحفان ، فضعُف رافع فكان عبد الله يحمله على ظهره عُقبة (٣) ويمشى

<sup>(</sup>١) في الزرقاني عن الواقدي : « وما عولوا » . ( شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٧١) .

<sup>(</sup>۲) فی ح : «نعضد ونخور » .

<sup>(</sup>٣) العقبة : النوبة . (الصحاح ، ص ١٨٥) .

الآخر عُقبةً ، حتى أَتَوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عند العشاء وهم يُوقدون النيران ، فأُتِى بهما إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم – وعلى حرسه تلك الليلة عَبّاد بن بِشر – فقال : ما حَبَسكما ؟ فأخبراه بعلَّتهما ، فدعا لهما بخيرٍ وقال: إن طالتْ لكم مُدَّةٌ كانت لكم مراكبُ من خيلٍ وبِغال وإبل ، وليس ذلك بخيرٍ لكم !

حدّتنى عبد العَزيز بن محمّد ، عن يَعقوب بن عمر بن قتادة ، قال : اهذان أنس ومُؤنِس وهذه قصّتهما .

وقال جابر بن عبد الله : يا رسول الله ، إِنَّ مُنادياً نادى أَلَّا يخرج معنا إِلَّا من حضر القتال بالأَمس . وقد كنت حريصاً على الحضور (١) ، ولكن أبي خلَّفني على أخوات لى وقال : يا بُنني ، لا ينبغي لى ولك أن ندعهن ولا رجل عندهن ، وأخاف عليهن وهن نُسيّات ضعاف ؛ وأنا خارج مع رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ، لعل الله يرزقني الشهادة . فتخلَّفت عليهن فاستأثره الله علي بالشهادة وكنت رجوتها ، فَأَذَنْ لى يا رسول الله أن أسير معك . فأذِن له رسول الله صلى الله عليه وسلَّم .

قال جابر : فلم يخرج معه أحدٌ لم يشهد القتال بالأمس غيرى ، واستأذنه رجالٌ لم يحضروا القتال فأبي ذلك عليهم ؛ ودعا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بلوائه ، وهو معقود لم يُحَلّ من الأمس ، فدفعه إلى عَلي عليه السلام ، ويقال دفعه إلى أبي بكر .

وخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو مجروح ، فى وجهه أَثر الحَدْقَتَين ، ومشمجوجٌ فى جبهته فى أُصول الشَّعَر ، ورَباعِيتُه قد شَظِيَت ، وشفته قد كُلمت من باطنها ، وهو مُتوهّن منكبه إلاَّيمن بضربة ابن قَميئة ،

<sup>(</sup>۱) فى ب : « على الخروج » .

وركبتاه مجحوشتان . فدخل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم المسمجد فركع ركعتين ، والناس قد حشدوا ، ونزل أهل العوالي حيث جاءَهم الصريخ ؛ ثم ركع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ركعتين فدعا بفَرَسه على باب المسجد، وتلقًّاه طَلحة رضي الله عنه وقد سمع المُنادى فخرج ينظر متى يسبير رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فإذا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عليه الدِّرع والمِغفَر وما يُرَى منه إِلَّا عيناه ، فقال : يا طَلحة ، سلاحَك ! فقلت : قريباً . قال طَلحة : فأُخرج أعدو فألبس دِرعي ، وآخذ سيني ، وأطرح دَرَقَتي في صدري ؛ وإنَّ بي لتسعَ جراحات ولأَنا أَهمٌ بجراح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم منِّي بجراحي . ثم أُقبل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على طلحة فقال : تُركى القوم الآن ؟ قال : هم بالسَّيَّالَة . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ذلك الذي ظننتُ ، أما إنهم يا طَلحة لن ينالوا منَّا مثل أمس حتى يفتح الله مكَّة علينا . وبعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ثلاثة نَفَر مِن أَسْلَم طَليعةً في آثار القوم: سَليطاً ونُعمان ابنَي سُفيان بن خالد بن عَرف بن دارِم من بني سَهم ، ومعهما ثالثٌ من أَسْلَم من بني عُوكِر (١) لم يُسَمَّ لنا . فأبطأ الثالث عنهما وهما يَجْمِزان (٢) ، وقد انقطع قِبالُ (٣) نَعْلِ أَحدهما ، فقال : أَعطني نعلك . قال : لا والله ، لا أَفعل! فضرب أحدهما برجله في صدره ، فوقع لظهره وأخذ نعليه . ولحق القوم بحَمراء الأَسَد ، ولهم زَجَلٌ ، وهم يأتمرون بالرجوع، وصَفوان ينهاهم عن الرجوع ؛ فَبصُروا بالرجلين فعطفوا عليهما فأصابوهما . فانتهى المسلمون إلى مصرعهما بحمراء الأسد فعسكروا ، وقَبَروهما في قَبْرٍ واحد . فقال ابن

<sup>(</sup>١) فى ب : « بنى عويمر » . (٢) جمز : أسرع . (النهاية ، ج ١ ، ص ١٧٥) . (٣) قبال النعل – بالكسر – الزمام الذى يكون بين الإصبع الوسطى والى سيها . (الصحاح، ص ۱۷۹۵) .

عَبّاس : هذا قبرهما وهما القرينان . ومضى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في أَصِحابه حتى عسكروا بحَمراء الأَسد . قال جابر : وكان عامّة زادنا التَّمْر ، وحمّل سعد بن عُبادة ثلاثين جملاً (١) حتى وافت الحَمراء ، وساق جُزُرًا فنحروا في يوم اثنين وفي يوم ثلاثاً . وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يأمرهم في النهار بجَمْع الحطب ، فإذا أمسوا أمرنا أن نُوقد النيران . فيُوقد كلّ رجل نارًا ، فلقد كنَّا تلك الليالي نُوقد خمسائة نار حتى تُرَى من المكان البعيد ، وذهب ذكر مُعَسْكَرنا ونيراننا في كلّ وَجْهٍ حتى كان مما كَبَت الله تعالى عدونا .

وانتهى مَعْبَد بن أَبى مَعْبَد الخُزاعيّ ، وهو يومئذ مُشركٌ ، وكانت خُزاعة سَلْماً للنبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، فقال : يا محمّد ، لقد عزّ علينا ما أصابك (٢) في أصحابك ، ولَوددْنا أَنَّ الله أعلى كَعْبَك (٣) ، وأَنَّ المُصيبة كانت بغيرك . ثم مضى مَعْبَد (٤) حتى يعجد أبا سُفيان وقُريشاً بالرّوْحاء ، وهم يقولون : لا محمّداً أصبتم ، ولا الكواعب أردفتم ، فبئس ما صنعتم ! فهم مُجمِعون على الرجوع ، ويقول قائلهم فيا بينهم : ما صنعنا شيئاً ، أصبنا أشرافهم ثم رجعنا قبل أن نستأصلهم ، قبل أن يكون لهم وَفْرٌ – والمتكلّم بهذا عُرُرمة بن أبى جَهل . فلمّا جاءَ مَعْبَد إلى أبى سُفيان قال : هذا مَعْبَد وعنده الخبر ، ما وراء ك يا مَعْبَد ؟ قال : تركت محمّداً وأصحابه خلني يتحرّقون عليكم بمثل النيران ، وقد أجمع معه من تخلّف عنه بالأمس من الأوس عليكم بمثل النيران ، وقد أجمع معه من تخلّف عنه بالأمس من الأوس والخررج، وتعاهدوا ألّا يرجعوا حتى يلحقوكم فيثاً روا منكم ، وغضبوا لقومهم والخررج، وتعاهدوا ألّا يرجعوا حتى يلحقوكم فيثاً روا منكم ، وغضبوا لقومهم

<sup>(</sup>١) فى ب ، ت : « ثلاثين بميرا » .

<sup>(</sup>  $\Upsilon$  ) فى ب ،  $\sigma$  : « ما أصابك فى نفسك وما أصابك فى أصحابك  $\sigma$ 

<sup>(</sup>٣) الكعب هنا الشرف. (النهاية ، ج ؛ ، ص ٢٣).

<sup>( ؛ )</sup> فی ب ، ت : « ثم مضی مغذا » .

غضباً شديدًا ولمن أصبتم من أشرافهم . قالوا : وَيلك ! ما تقول ؟ قال : والله ما نرى أن نرتحل حتى نرى نواصى الخيل ! ثم قال مَعْبَد : لقد حملنى ما رأيت منهم أن قلت أبياتاً :

كادت تُهَدُّ (١) مِن الأَصْواتِ راحِلَتى إِذْ سالت الأَرْضُ بالجُرْدِ (١ الأَبابيلِ تعدو (٣) بأُسْدٍ كِرامٍ لا تَنابِلَةٍ (٤) عند اللِّقاء ولا مِيلِ (٥) مَعازِيلِ فَقُلْتُ وَيْلَ ابنِ حَرْبٍ من لِقائهِمُ إِذَا تَغَطْمَطَت (١) البَطْحاءُ بالجيلِ

و كان ممّا (٧) ردّ الله تعالى أبا سُفيان وأصحابه كلامُ صَفوان بن أُميّة فبل أن يطلع مَعْبَد وهو يقول: يا قوم ، لا تفعلوا! فإنَّ القوم قد حزنوا (٨) وأختى أن يجمعوا عليكم مَن تخلَّف من الخَزرج؛ فارجعوا والدَّوْلَة لكم ، فإنّى لا آمن إن رجعتم أن تكون الدَّوْلَة عليكم . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: أرشدُهم صَفوانُ وما كان برَشيد ، والذي نفسي بيده ، لقد سُوّمَت (٩) لهم الحجارة ، ولو رجعوا لكانوا كأمس الذاهب! فانصرف القوم سِراعاً خائفين من الطَّلَب لهم ، ومرّ بأبي سُفيان نَفَرٌ من عبد القَيْس القوم سِراعاً خائفين من الطَّلَب لهم ، ومرّ بأبي سُفيان نَفَرٌ من عبد القَيْس

<sup>(</sup>١) نهد : نسمنط لهول ما رأب من أصموات الجبش وكثرته . (شرح أبي ذر ، ص ٢٣٢) .

<sup>(</sup>٢) الجرد : الحيل العتاف . والأبابيل : الجماعات . (شرح أبي ذر ، ص ٢٣٢) .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل ٠ ﴿ يعدوا ﴿ ، رَمَا أُدْبَدْمَاهُ عَنْ سَائْرُ النَّسَخَ

<sup>( ؛ )</sup> فى الأصل : «كرار لا ننابلن » ، وفى ح : «ضراء لا تنابله » ؛ وما أثستناه قراءة ب ، وكدا فى ابن إسحاق أيضاً . ( السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ١٠٩ ) . والننابلة : الفصار . ( سرح أبى ذر ، ص ٢٣٣ ) .

<sup>(</sup> د ) المبل : حمع أميل وهو الذي لا رمح معه ، وقبل هو الذي لا ترس معه ، وقيل هو الذي لا نست على الشرج . ( شرح أبي در ، ص ٣٣٣) .

<sup>(</sup> ٦ ) فی ح : « تنططت » . وتغطمطت : اهتزت رارتجت . ( شرح أبی در ، ص ٢٣٣ ) .

<sup>(</sup> ٧ ) في ب : « المن » .

<sup>(</sup> ٨ ) ى ن : " فله حربوا » .

<sup>(</sup> ٩ ) سومت : أعلمت ، أى جعلت لها علامة يعرف بها أبها من عند الله تعالى . (شرح أبي ذر ، ص ٢٣٣ ) .

يُريدون المدينة ، فقال : هل مُبْلِغو (١) محمّدًا وأصحابه ما أرسلكم به ، على أن أُوفِرَ لكم أباعِركم زبيباً غدًا بعُكاظ، إِن أَنتم جئتمونى ؟ قالوا : نعم . قال : حيثًا لقيتم محمّدًا وأصحابه فأخبروهم أنّا قد أجمعنا الرجعة إليهم ، وأنّا آثاركم . فانطلق أبو سُفيان ، وقدم الرّكب على النبي صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه بالحَمْراء ، فأخبروهم الذي أمرهم أبو سُفيان ، فقالوا : حسبُنا الله ونعم الوكيل ! وفي ذلك أنزل الله عزّ وجلّ : ﴿ النّذِينَ اسْتَجَابُوا للهِ والرّسول مِن بَعْدِ ما أصابَهُمُ القَرْحُ . ﴾ (٢) الآية . وقوله : ﴿ النّذِينَ قالَ لَهُمُ النّاسُ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ . ﴾ (٢) الآية . وكان مَعْبَد قد أرسل رجلاً من خُزاعة إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يُعلمه أن قد انصرف أبو سُفيان وأصحابه خائفين وَجِلين . ثم انصرف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى المدينة .

## سرية أبى سَلَمَة بن عبد الأسد إلى قطنَ (1) إلى بني أسد في المحرّم على رأس خمسة وثلاثين شهراً

قال الواقديّ : حدّثني عمر بن عُنان بن عبد الرحمن بن سَعد بن يَربوع ، عن سَلَمَة بن عبد الله بن عمر بن أبي سَلَمَة بن عبد الأَسَد . وغيره أيضاً قد حدّثني من حديث هذه السريّة ، وعماد الحديث عن عمر ابن عُنان ، عن سَلَمَة ، قالوا : شهد أبو سَلَمَة بن عبد الأَسد أُحُدًا ، وكان نازلاً في بني أُمَيّة بن زيد بالعالية حين تحوّل من قُباء ، ومعه زوجته أمّ سَلَمَة بنت أبي أُميّة . فجُر ح بأُحُد جُرْحاً على عضده فرجع إلى منزله ، فجاءه الخبر أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم سار إلى حَمْراء الأَسَد ، فركب فجاءه الخبر أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم سار إلى حَمْراء الأَسَد ، فركب

<sup>(</sup>١) فى ب : « هل من مبلغى محمداً » ؛ وفى ح : « هل أنتم مبلغو محمد » .

<sup>(</sup>٢) سورة ٣ آل عمران ١٧٢ . ﴿ ٣) سورة ٣ آل عمران ١٧٣ .

<sup>( )</sup> قطن : جبل بناحية فيد ، به ماه لبني أسد بن حزيمة . (طبقات ابن سمد ، ج ٢ ، ص ٣٥) .

حمارًا وخرج يُعارض رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى لقيه حين هبط. من العَصْبَة (١) بالعَقيق ، فسار مع النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى حَمْراء الأُسَد . فلمّا رجع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى المدينة انصرف مع المسلمين ورجع من العَصْبَة ، فأَقام شهرًا يُداوى جُرْحَه حتى رأَى أَنْ قد برأً ؛ ودَمَل الجرح على بَغْي (٢) لا يدرى به ، فلمّا كان هلال المحرّم على رأس خمسة وثلاثين شهرًا من الهجرة ، دعاه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : اخرج في هذه السُّريّة فقد استعملتك عليها . وعقد له لِواءً وقال : سِرْ حتى تُرد أرض بني أَسَد ، فأَغِرْ عليهم قبل أن تَلاقَى عليك جُموعهم . وأوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا ؛ فخرج معه في تلك السُّريّة خمسون ومائة ، منهم : أَبُو سَبْرَة بن أَبِي رُهم وهو أَخو أَبي سَلَمة لأُمّه \_ أُمّه بَرّة بنت عبد المطّلب \_ وعبد الله بن سُهَيل بن عمرو ، وعبد الله بن مَخْرَمَة العامريّ . ومن بني مَخزوم : مُعَدِّب بن الفَضل بن حَمراء الخُزاعيّ حليفٌ فيهم ، وأَرْقَم بن أَى الأَرْقَم من أَنفُسهم. ومن بني فِهر: أَبو عُبَيدة بن الجَرّاح وسُهَيل بن بَيضاء. ومن الأنصار: أُسَيد بن الحُضَير، وعَبّاد بن بشر، وأَبو نائلة، وأبو عَبس ، وقَتادة بن النُّعمان ، ونَضْر بن الحارث الظَّفَريّ ، وأبو قَتادة ، وأَبو عَيَّاشِ الزُّرَقِّ ، وعبد الله بن زيد، وخُبَيب بن يَساف ، ومَن لميُسَّم لنا .

والذى هاجه أنَّ رجلاً من طَيِّئَ قدم المدينة يُريد امرأة ذات رحم به من طَبِّ ، متزوِّجةً رجلاً من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأخبره أنَّ طُلَيحة وسَلَمة الذى هو م أصحاب رسال الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأخبره أنَّ طُلَيحة وسَلَمة ابنى خُويْلِد تركهما قد سارا فى قومهما ومن أطاعهما بدَعْوَتهما إلى حرب

<sup>(</sup>١) العصبة : منزل بني جحجي غربي مسجد قباء . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٤٦) .

<sup>(</sup>٢) على بغي : أي على فسأد . (النهاية ، ج ١ ، ص ٨٨) .

رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُريدون أَن يدنوا للمدينة ، وقالوا : نَسير إلى محمّد في عُقْر داره ، ونُصيب من أطرافه ، فإنَّ لهم سَرْحاً يرعى جوانب المدينة ؛ ونخرج على متون الخيل ، فقد أَرْبَعْنا(١) خيلَنا ، ونخرج على النجائب المَخبورة ؛ فإن أصبنا نَهْباً لم نُدْرَك ، وإن لاقينا جَمْعَهم كنَّا قد أَخذنا للحرب عُدّتها ، معنا خيلٌ ولا خيلَ معهم ، ومعنا نجائبُ أمثال الخيل ، والقوم منكوبون قد أوقعت ، م قُريش حديثاً ؛ فهم لا يستبدُّون دهرًا ، ولا يثوب لهم جَمْعٌ . فقام فيهم رجلٌ منهم يقال له قَيس بن وما هم نُهْبَةٌ لمُنتهبِ ؛ إِنَّ دارنا لبعيدة من يَشْرِب وما لنا جَمْعٌ كَجَمْع قُرَيش . مكثت قُرَيش دهرًا تسير في العرب تستنصرها ولهم وِتْرُ يطلبونه ، ثم ساروا وقد امتطوا الإبل وقادوا الخيل وحملوا السملاح مع العدد الكثير ـ ثلاثة آلاف مُقاتل سوى أتباعهم - وإنما جُهْدكم أن تخرجوا في ثلاثمائة رجل إن كَمُلوا ، فتُذرّرون بـأَنفسكم وتخرجون من بلدكم ، ولا آمن أن تكون الدائرة عليكم . فكاد ذلك أن يُشكَّكهم في المسير ، وهم على ما هم عليه بعدُ . فخرج به الرجل الذي من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فأُخبره ما أُخبر الرجل ؛ فبعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أبا سَلَمَة ، فخرج في أصحابه وخرج معه الطائل دليلاً فأَغذوا(٢) السير ، ونكُّب بهم عن سَنَن الطريق ، وعارض الطريق وسار بهم ليلاً ونهارًا ، فسبقوا الأُخبار وانتهوا إِلَم أَدنى قَطَن ــ ماء من مياه بني أَسَد ، هو الذي كان عليه جَمْعهم \_ فيجدون سَرْحاً فأُغاروا على سَرْحهم فضمّوه ، وأُخذوا رعاءً لهم ،

<sup>(</sup>١) في ت : «فقد رايمنا » . وأربع الحيل : أي رعاها في الربيع . (الصحاح ، ص ١٢١٤) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «فأعدوا» ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ . والإغذاذ في السير : الإسراع . ( الصحاح ، ص ٥٦٧ ) .

مَماليكَ ثلاثة ، وأفلت سائرهم فجاءُوا جَمْعَهم فخبروهم الخبر وحذروهم جَمْعَ أَى سَلَمَة ، وكثروه عندهم فتفرق الجَمْع فى كلّ وجه ، وورد أبو سَلَمَة الماء في سَلَمَة الماء في على البَعْم والشاء ، فيجد الجَمْع قد تفرق ، فعسكر وفرق أصحابه فى طلب النَّعَم والشاء ، فجعلهم ثلاث فِرق \_ فِرْقَةٌ أقامت معه ، وفرقتان أغارتا فى ناحيتين شتى . وأوعز إليهما ألا يُمعنوا فى طلب وألا يبيتوا إلا عنده إن سَلِموا ؛ وأمرهم ألا يفترقوا ، واستعمل على كل فِرْقَة عاملاً منهم . فآبوا إليه جميعاً سالمين ، فقرقوا ، واستعمل على كل فِرْقة عاملاً منهم . فآبوا إليه جميعاً سالمين ، قد أصابوا إبلاً وشاءً ولم يَلقَوا أحداً ، فانحدر أبو سَلَمَة بذلك كلّه إلى المدينة راجعاً ، ورجع معه الطائي ، فلمّا ساروا ليلة قال أبو سَلَمَة : اقتسموا غنائمكم . فأعطى أبو سَلَمَة الطائي الدّليل رضاه من المَغْنَم ، ثم أخر ج غنائمكم . فأعطى أبو سَلَمَة الطائي الدّليل رضاه من المَغْنَم ، ثم أخر ج ضفيًا لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم عبدًا ، ثم أخرج الخمس ، ثم قسم ما بتى بين أصحابه فعرفوا سُهمانهم ، ثم أقبلوا بالنّعَم والشاء يسوقونها حتى دخلوا المدينة .

قال عمر بن عُمَّان : فحد الملك بن عُمَير ، عن عبد الرحمن ابن سَعيد بن يُربوع ، عن عمر بن أبي سَلَمَة ، قال : كان الذي جرح أبا سَلَمَة أبو أسامة الجُشَمي ، رماه يوم أحد بمعبلة في عضده ، فمكث شهرًا يُداويه فبرأ فيا نرى ، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم على رأس خمسة وثلاثين شهرًا إلى قطن ، وغاب بضع عشرة . فلمّا قدم المدينة انتقض الجرح ، فمات لثلاث ليال بقين من جمادى الآخرة ، فغُسل من اليُسَيْرة – بئر بني أُمَيّة – بين القرنين ، وكان اسمها في الجاهليّة العبير فسمّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم اليُسَيْرة ، ثم حُمل من بني أُمَيّة فدُفن بالمدينة .

قال عمر بن أبي سَلَمَة : واعتدّت أُمّى حتى خلَت أربعة أشهر وعشرًا ، ثم تزوّجها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ودخل بها في ليال بقين من شوّال ، فكانت أمى تقول : ما بأس في النكاح في شوّال والدخول فيه ؛ قد تزوّجني رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في شوّال وأعرس بي في شوّال . وماتت أمّ سَلَمَة في ذي القعدة سنة تسع وخمسين .

قال أبو عبد الله الواقدى : فحد ثنت عمر بن عُمّان الجَحشى ، فعرف السّرية ومَخْرج أبى سَلَمَة إلى قَطَن ، وقال : أما سُمّى لك الطائي ؟ قلت : لا . قال : هو الوليد بن زُهير بن طَريف عمّ زَينب الطائية ، وكانت تحت طُلَيب بن عُمير ، فنزل الطائي عليه فأخبره فذهب به طُلَيب إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم فأخبر خبر بنى أسد وما كان من همومهم بالمسير . ورجع معهم الطائي دليلاً وكان خِرِّيتاً (١) ، فسار بهم أربعاً إلى قَطَن ، وسلك ورجع معهم الطائي دليلاً وكان خِرِّيتاً (١) ، فسار بهم أربعاً إلى قَطَن ، وسلك بم غير الطريق ؛ لأن يُعمّى الخبر على القوم . فجاءوا القوم وهم غارون على صِرْمة (٢) ، فوجدوا الصّرم قد نَذِروا (٣) بهم وخافوهم فهم مُعِدّون ، فاقتتلوا فكان بينهم جراحة ، وافترقوا . ثم أغار الطائيون بعد ذلك على بنى أسد فكان بينهم أيضاً جراح ، وأصابوا لهم نَعَماً وشاءً ، فما تخلصوا منهم شيئاً حتى دخل الإسلام .

قال الواقدى ، وأصحابنا يقولون : أبو سَلَمَة من شهداء أُحُد للجُرْح الذي جُرح يوم أُحد ثم انتقض به . وكذلك أبو خالد الزُّرَق من أهل العَقبَة ، جُرح باليامة جُرْحاً ، فلمّا كان في خلافة عمر انتقض به الجُرْحُ

<sup>(</sup>۱) الخريت : الماهر الذي يهتدى لأخرات المفازة ، وهي طرقيها الخفية ومضايقها ، وقيل إنه يهتدى لمثل خرت الإبرة من الطريق . (النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۸٦) .

<sup>(</sup>٢) الصرمة : القطعة من الإبل نحو الثلاثين . (الصحاح ، ص ١٩٦٥) .

<sup>(</sup>٣) نذر القوم بالعدو إذا علموا . (الصحاح ، ص ٢٨٦) .

فمات فيه ، فصلَّى عليه عمر وقال : هو من شهداء اليَّمامة لأَنَّه جُر ح بالمامة. قال الواقديّ : فحدّثتُ يَعقوبَ بن محمّد بن أَلى صَعْصَعَة حديثَ أَلى سَلَمَة كلُّه فقال : أخبرني أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَة قال : بعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أبا سَلَمَة في المحرِّم على رأس أربعة وثلاثين شهرًا ، في مائة وخمسة وعشرين رجلاً فيهم سعد بن أبي وَقَّاص ، وأبو حُذَيفة بن عُتبة ، وسالم مولى أبي حُذَيفة . فكانوا يسيرون الليل ويكمنون النهار حتى وردوا قَطَن ، فوجدوا القوم قد جمعوا جَمْعاً فأَحاط بهم أبو سَلَمَة في عَماية الصبح ، وقد وعظ القوم وأمرهم بتقوى الله ، ورغبهم في الجهاد وحضَّهم عليه ، وأُوعز إليهم في الإمعان في الطلب ، وألَّف بين كلّ رجلين. فانتبه الحاضر قبل حملة القوم عليهم ، فتهيّئوا وأخذوا السلاح ، أو من أَخذه منهم ، وصفّوا للقتال . وحمل سعد بن أبي وَقَّاص على رجُلِ منهم فضربه فأبان رجله ، ثم ذفَّف عليه ؛ وحمل رجلٌ من الأعراب على مسعود ابن عُروة ، فحمل عليه بالرمح فقتله ، وخاف المسلمون على صاحبهم أن يُسلَب من ثِيابه فحازوه إليهم . ثم صاح سعد : ما يُنتَظر ! فحمل أبو سَلَمَة فانكشف المشركون على حاميتهم ، وتبعهم المسلمون ، ثم تفرُّق المشركون في كلِّ وجه ، وأمسك أبو سَلَمَة عن الطلب فانصرفوا إلى المحلَّة ، فواروا صاحبهم وأنحذوا ما خف لهم من متاع القوم (١) ، ولم يكن في المحلَّة ذُرّيّة ، ثم انصرفوا راجعين إلى المدينة ، حتى إذا كانوا من الماء على مسيرة ليلة أخطأُوا الطريق ، فهجموا على نَعَم لهم فيهم رِعاؤهم ، وإنما نكَّبوا عن سَنَنهم ، فاستاقوا النَّعَم واستاقوا الرِّعاء ، فكانت غنائمهم سبعة أبعرة .

فحدَّثني ابن أبي سَبْرَة ، عن الحارث بن الفُضيل ، قال : قال سعد

<sup>(</sup>١) في ب ، ت : «متاع الصرم».

ابن أَبي وَقَّاص : فلمَّا أَخطأُنا الطريق استأُجرنا رجلاً من العرب دليلاً يدلُّنا على الطريق ، فقال : أَنا أَهجُم بكم على نَعَم ، فما تجعلون لى منه ؟ قالوا : الخُمُس . قال : فدلُّهم على النُّعَم وأَخذ خُمُسه .

#### غزوة بئر معونة

## في صفر على رأس ستة وثلاثين شهراً

حدَّثني محمَّد بن عبد الله ، وعبد الرحمن بن عبد العَزيز، ومَعْمَر بن راشد ، وأَفْلَح بن سَعيد ، وابن أَني سَبْرَة ، وأبو مَعْشَر ، وعبد الله بن جَعفر ؛ وكلُّ قد حدَّثني بطائفة من هذا الحديث ، وبعض القوم كان أوعى له من بعض ، وغير هؤلاء المسمَّين ، وقد جمعت كلّ الذي حدّثوني ، قالوا : قدم عامر بن مالك بن جَعفر أبو البَراء مُلاعب الأَسِنَّة (١) على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فأهدى لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فرسَين وراحلتَين ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لا أَقبلُ هديَّةَ مُشرِكِ ! فعرض رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عليه الإِسلام ، فلم يُسلم ولم يُبعد ، وقال : يا محمَّد ، إنى أرى أمرك هذا أمرًا حسناً شريفاً ؛ وقوْمى خَلْني ، فلو أنك بعشتَ نَفَرًا من أَصحابك معى لرجوتُ أَن يُجيبوا دعوتَك ويتَّبعوا أَمرك ، فإِن هم اتَّبعوك فما أَعَزَّ أَمرك ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إِني أَخاف عليهم أَهل نَجْد . فقال عامر : لا تَخَفُّ عليهم ، أنا لهم جارٌ أن يَعرِض لهم أحدٌ من أهل

<sup>(</sup>١) سمى الاعب الأسنة يوم سوبان ودو يوم كانت فيه وقيمة [ بالتمصغير ] في أيام العرب بين قيس وتميم ، وفد فر عنه أخوه يومئذ فقال شاعر : فررت وأسلمت ابن أمك عامرا

يلاعب أطراف الوشيج المزعزع

<sup>(</sup>الروض الأنف ، ج ٢ ، ص ١٧٤)

نَجْد . وكان من الأنصار سبعون رجلاً شَببَةً (١) يُسَمُّون القُرَّاء ، كانوا إذا أمسموا أتوا ناحيةً من المدينة فتدارسوا وصلُّوا ، حتى إذا كان وجاه الصُّبْح استعذبوا من الماء وحطبوا من الحَطَب فجاءُوا به إلى حُجَر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ؛ وكان أهلوهم يظنُّون أنهم في المسجد ، وكان أهل المسجد يظنُّون أنهم في أهليهم . فبعثهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فخرجوا فأُصيبوا في بشر مَعونة ، فدعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على قَتَلَتهم خمس عشرة ليلة . وقال أبو سعيد الخُدْريّ : كانوا سبعين ، ويقال إنهم كانوا أربعين، ورأيتُ النُّبْت على أنهم أربعون . فكتب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم معهم كتاباً ، وأمّر على أصحابه المُنْذِر بن عمرو الساعديّ ، فخرجوا حتى كانوا على بشر معونة ، وهو ماء من مياه بني سُلَم ، وهو بين أرض بني عامر وبني سُلَم ؛ وكِلا البَلَدَين يُعَدّ منه .

فحدَّثني مُصْعَب بن ثابت ، عن أبي الأُسود ، عن عُروة ، قال : خرج المُنْذِر بدليلٍ من بني سُلَيم يقال له المطَّلب ، فلمَّا نزلوا عليها عسكروا بها وسرَّحوا ظَهْرَهم .. وبعثوا في سرْحهم الحارث بن الصِّمَّة ، وعمرو بن أُمَيّة . وقدّموا حَرام بن مِلْحان بكتاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى عامر بن الطُّفَيل في رجال من بني عامر ، فلمّا انتهى حَرام إليهم لم يقرأوا الكتاب ، ووثب عامر بن الطُّفَيل على حرام فقتله ؟ واستصرخ عليهم بني عامر فأبوا . وقد كان عامر بن مالك أبو براء خرج قبل القوم إلى ناحية نَجْد فأُخبرهم أنه قد أجار أصحاب محمّد، فلا يَعرضوا لهم، فقالوا: لن يُخْفَر جوار أبي بَراء . وأبت عامر أن تنفر مع عامر بن الطُّفيل ، فلمّا أبت عليه بنو عامر استصرخ عليهم قبائلَ من سُلِّيم - عُصَيَّة ورِعْلاً - فنفروا معه

<sup>(</sup>١) الشببة : الشبان ، واحدهم شاب (النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٠١)

ورأُّسوه ، فقال عامر بن الطُّفَيل : أَحلفُ بالله ما أَقبل هذا وحده ! فاتَّبعوا إثره حتى وجدوا القوم ، قد استبطأوا صاحبهم فأُقبلوا في إثره ، فلقيهم القوم والمُنْذِر معهم ، فأحاطت بنو عامر بالقوم وكاثروهم ، فقاتل القوم حتى قُتل أَصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . وبتى المُنذر بن عمرو ، فقالوا له : إِن شئت آمنَّاك . فقال : لن أُعطى بيدى ولن أُقبل لكم أماناً حتى آتى مَقتلَ حَرام ، ثم برئ منّى جِواركم . فآمنوه حتى أتى مصرع حَرام ، ثم برئوا إليه من جِوارهم ، ثم قاتلهم حتى قُتل ، فذلك قول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَعْنَقُ ليموتَ »(١). وأقبل الحارث بن الصِّمَّة وعمرو بن أُمّية بالسَّرْح ، وقد ارتابا بعكوف الطَّير على منزلهم أو قريبِ من منزلهم . فجعلا يقولان : قُتل واللهِ أصحابنا ؛ واللهِ ما قتل أصحابَنا إِلَّا أَهلُ نَجْد ! فأوفى على نَشَرِ من الأرض فإذا أصحابهم مقتولون وإذا الخيل واقفة . فقال الحارث بن الصِّمَّة لعمرو بن أُمَيّة : ما ترى ؟ قال : أرى أن أَلحقَ برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأُخبره الخبر . فقال الحارث : ما كنت لأَتأخَّر عن مَوطنٍ قُتل فيه المُنْذِر . فأَقبلا للقوم (٢) فقاتلهم الحارث حتى قتل منهم اثنين ، ثم أُخذوه فأُسروه وأُسروا عمرو بن أُميّة . وقالوا للحارث: ما تُحبّ أَن نصنع بك ، فإِنَّا لا نحبّ قَتْلك ؟ قال : أَبلغوني مَصرع المُنْذِر وحَرام ، ثم برئت منّى ذمتكم . قالوا : نفعل . فبلغوا به ثم أرسلوه ، فقاتلهم فقتل منهم اثنين ثم قُتل ، فما قتلوه حتى شرعوا له الرماح فنظموه فيها . وقال عامر بن الطُّفَيل لعمرو بن أُمَيّة ، وهو أسيرٌ في أيديهم ولم يُقاتل : إنه قد كانت على أُمّى نَسَمَة ، فأنت حُرٌّ عنها! وجزَّ ناصِيتَه . وقال عامر بن

<sup>(</sup>١) أعنق ليموت : أي إن المنية أسرعت به وساقته إلى مصرعه . (النهاية ، ج ٣ ، ص ١٣٣) .

<sup>(</sup> ٢ ) في ب ، ت : « فأقبلا فلتميا القوم » .

الطُّفَيل لعمرو بن أُميّة ؛ هل تعرف أصحابك ؛ قال ، قلت : نعم . قال : فطاف فيهم وجعل يساله عن أنسابهم فقال : هل تفقد منهم عن أحد ؟ قال : أفقد مولى لأبي بكر يقال له عامر بن فهيرة . فقال : كيف كان فيكم ؟ قال ، قلت : كان من أفضلنا ومن أوّل أصحاب نبيّنا . قال : ألا أخبرك خبره ؟ وأشار إلى رجلٍ فقال : هذا طعنه برمحه ، ثم انتزع رمحه فذّهب بالرجل عُدُوّا في الساء حتى والله ما أراه . قال عمرو ، فقلت : ذلك عامر بن فُهيرة ! وكان الذي قتله رجلٌ من بني كلاب يقال له جَبّار بن سُلمي ، ذكر أنه لمّا طعنه قال ، سمعته يقول «فُرْتُ والله ! » . قال ، فقلت في نفسي : ما قوله «فُرْتُ » ؟ قال : فأتيت الضَّحّاك بن سُفيان الكِلابي فأخبرته عا كان وسألته عن قوله «فُرْتُ » ، فقال : الجنّة . قال : وعرض على الإسلام . قال : فأسلمت ، ودعاني إلى الإسلام ما رأيت من مقتل عامر بن فُهيرة مِن رفعة إلى السماء عُلُوّاً . قال : وكتب الضَّحَاك بن سُفيان بن فُهيرة مِن رفعة إلى السماء عُلُوّاً . قال : وكتب الضَّحَاك بن مقتل عامر بن فُهيرة مِن رفعة إلى السماء عُلُوّاً . قال : وكتب الضَّحَاك بن سُفيان بن فُهيرة ، فقال رسول الله عليه وسلَّم يُخبره بإسلامي وما رأيتُ من مقتل عامر بن فُهيرة ، فقال رسول الله عليه وسلَّم : فإنَّ الملائكة وارَتْ جُئَتَه النّ بن فُهيرة ، فقال رسول الله عليه وسلَّم : فإنَّ الملائكة وارَتْ جُئَتَه !

فلمّا جاء رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم خبر بشر مَعزنة ، جاء معها فى ليلة واحدة مُصابهم ومُصاب مَرْثَد بن أَبى مَرْثَد ، وبعث محمّد بن مَسْلَمَة ، فجعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول : هذا عَمَلُ أَبى بَراء ، قد كنت لهذا كارهاً . ودعا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على قَتَلَتهم بعد الركعة من الصّبخ ، فى صُبْح تلك الليلة التى جاءه الخبر ، فلمّا قال : سمع الله لمن الصّبخ ، فى صُبْح تلك الليلة التى جاءه الخبر ، فلمّا قال : سمع الله لمن حَمِده ! قال : اللّهمّ الله أَدُون وعُصَيّة ، فإنّهم عَصَوا الله ورسوله ؛ اللّهمّ ، عليك ببنى ليحيان وزعْب ورعْل وذكوان وعُصَيّة ، فإنّهم عَصَوا الله ورسوله ؛ اللّهمّ ، عليك عليك بنى عليك

ببنى لِحيان وعَضَل والقارة ؛ اللَّهم ، أَنْ الوَليد بن الوَليد ، وسَلَمَة بن ابن هِشام ، وعَيَاش بن أَبى رَبيعة ، والمستضعفين من المؤمنين ؛ غِفارٌ غفر الله لها ، وأَسْلَم سالمها الله ! ثم سجد . فقال ذلك خمس غشرة ، ويقال أربعين يوما ، حتى نزلت هذه الآية : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ .. ﴾ (١) الآية . وكان أَنس جن مالك يقول : يا رب (١) ، سبعين من الأنصار يوم بئر مَعونة ! وكان أبو سَعيد الخُدْرى يقول : قتلت من الأنصار في مواطن سبعين سبعين – يوم أُحُد سبعون ، ويوم بئر مَعونة سبعون . ويوم بئر مَعونة سبعون . ويوم الما معونة سبعون . ويوم الما من الله عليه وسلَّم على قَتْلَى ما وَجَد على قَتْلَى بئر مَعونة . وكان أنس بن مالك يقول : أنزل الله فيهم قرآنا قرأناه حتى نُسِخ : ﴿ بَلِّ بَلِّهُوا قَوْمَنا أَنَّا لَقِينا رَبَّنا فَرَضِينا عَنْهُ ﴾ .

قالوا : وأقبل أبو براء سائرًا ، وهو شيخٌ كبيرٌ هِمٌّ (١) ، فبعث من العيص ابن أخيه لَبيد بن رَبيعة بهديّة ؛ فَرَسٍ ، فردّه النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وقال : لا أقبلُ هدّية مُشرك ! فقال لَبيد : ما كنت أظن أن أحدًا من مُضَر يردّ هديّة أبى بَراء . فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : لو قبلت هدّية مُشرك لقبلت هدّية أبى بَراء . قال : فإنه قد بعث يستشفيك من وَجَع به وكانت به الدُّبيْلة . فتناول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم جَبوبة (١) من الأرض فتفل فيها ، ثم ناولة وقال : دُفْها عاء ثم اسقيها إياه . ففعل فبرى . ويقال إنه فيها ، ثم ناولة وقال : دُفْها عاء ثم اسقيها إياه . ففعل فبرى . ويقال إنه

<sup>(</sup>۱) حورة ٣ آل عمران ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) في ت : «اللهم يا رب».

<sup>(</sup>٣) الحم : الشيخ الفاني . (الصحاح ، ص ٢٠٦٢)

<sup>( \$ )</sup> في هامش نسحة ب : « الحبوبة ألمدرة » .

بعث إليه بِعُكَّة ١١) عسل فلم يزل يلعقها حتى برى ً. فكان أبو براء يومئذ سائرًا في قومه يُريد أرض بكي ، فمر بالعيص فبعث ابند رَبيعة مع لبيد يحملان طعاماً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم لربيعة : ما فعَلَتْ ذِمّة أبيك ؟ قال رَبيعة : نَقَضَتْها ضَرْبة بسيفٍ أو طَعْنَة برمح ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم : نعم . فخرج ابن أبي براء فخبر أباه ، فشق عليه ما فعل عامر بن الطفيل وما صنع بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلَّم ، ولا حَرَكة به من الكبر والضعف ، فقال : أخْفَرني ابن أخى من بين بني عامر . وسار حتى كانوا على ماء من مياه بكي يقال له الهدم (٢) ، فيركب رَبيعة فرساً له ويلحق عامرًا وهو على حمل له ، فطعنه بالرمح فأخطأ مَقاتلة . فرسايح الناس ، فقال عامر بن الطُّفيل . إنها لم تضرّني ! إنها لم تضرّني ! وقال : قُضِيبَتْ ذِمَّةُ أَبي بَراء . وقال عامر بن الطُّفيل : قد عفوتُ عن عمّى ؛ وقال : قُضِيبَتْ ذِمَّةُ أَبي بَراء . وقال عامر بن الطُّفيل : قد عفوتُ عن عمّى ؛

وقال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم: اللَّهمّ ، اهْدِ بني عامر واطلب خُفْرَتي (٣) من عامر بن الطُّفَيل.

وأقبل عمرو بن أُمَيّة حتى قدم على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، سار على رجليه أربعاً ، فلمّا كان بصُدور قَناة (أ) لتى رجلين من بنى كلاب، ، قد كانا قدما على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فكساهما ، ولهما منه أمان . ولم يعلم بذلك عمرو ، فقايلهما فلمّا ناما وثب عليهما فقتلهما للذى أصابت بنو عامر من أصحاب بئر مَعونة . ثم قدم على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم

<sup>(</sup>١) العكة : وعاء من جلود مستدير يختص بالسمن والعسل ( النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢٠) .

<sup>(</sup>٢) الهدم وراء وادى القرى . (معجم البلدان ، ح ٨ ، ص ٤٤٤) .

<sup>(</sup>٣) الحفرة : الذمة . (النهاية ، ج ١ ، ص ٣٤١) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «مياة ». وقناة : أحد أوديه المدينة . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٩٣) .

فأخبره بقَتْل أصحاب بئر معونة ، فقال : أنت من بينهم ! ويقال إنّ سعد بن أبي وقاص رجع مع عمرو بن أميّة فقال النبيّ صلّى الله عليه وملّم : ما بعثتك قطّ إلّا رجعت إلى من بين أصحابك . ويقال إنه لم يكن معهم ولم يكن في السّريّة إلّا أنصاريّ ، وهذا الثّبْت عندنا . وأخبر عمرو النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بمقتل العامريّيْن فقال : بئس ما صنعت ، قتلت رجلين كان لهما منّى أمانٌ وجوار ، لأدينهما ! فكتب إليه عامر بن الطُّفيل وبعث نفرًا من أصحابه يُخبره : إنَّ رجلاً من أصحابك قتل رجلين من أصحابنا ولهما منك أمانٌ وجوار . فأخرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من أصحابنا ولهما منك أمانٌ وجوار . فأخرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم دية حُريّن مُسلمين ، فبعث مها إليهم .

حدّثنى مُصْعَب ، عن أبي أسود ، عن عُروة ، قال : حَرَص المشركون بُعروة بن الصَّلْت أن يؤمّنوه فأبي – وكان ذا خُلَّة بعامر – مع أَنَّ قومه بنى سُلَيم (١) حَرَصوا على ذلك ، فأبي وقال : لا أقبلُ لكم أماناً ولا أرغبُ بنفسى عن مصرع أصحابي . وقالوا حين أحيط بهم : اللَّهم ، إنَّا لا نجد من يُبلغ رسولَك السلام غيرك ، فَاقرأ عليه السلام – فأُخبره جبريل عليه السلام بذلك.

### تسمية من استُشِهد من قُريش

من بنى تَيم : عامر بن فُهَيرة ؛ ومن بنى مَخزوم : الحَكَم بن كَيسان حليفٌ لهم ؛ ومن بنى سَهم : نافع من بُدَيل بن وَرْقاء ؛ ومن الأُنصار : المُنذر بن عمرو ، أمير القوم ؛ ومن بنى زُريق مُعاذ بن ماعص ؛ ومن بنى النَّجّار : حَرام وسُلَيم (٢) ابنا مِلْحان ؛ ومن بنى عمرو بن مَبذول : الحارث

<sup>(</sup>١) في الأصل : « من بني سليم » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : « حرام وسليًّان » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن عبد البر . ( الاستيعات ، ص ٨٤٨ ) .

ابن الصِّمَّة ، وسَهل بن عامر بن سعد بن عمرو ، والطُّفَيل بن سعد ، ومن بنى عمرو بن مالك : أنس بن مُعاوية بن أنس ، وأبو شيخ أبنى بن ثابت ابن المُنذر ؛ ومن بنى دِينار بن النَّجار : عَطيّة بن عبد عمرو ، وارتُث من القَتْلَى كعب بن زيد بن قيس – قُتل يوم الخَنْدَق ؛ ومن بنى عمرو بن عَوف : عُروة بن الصَّلْت حليفٌ لهم من بنى سُلَيم ؛ ومن النَّبيت : مالك بن ثابت ، وسُفيان بن ثابت . فجميع من استُشهد ممّن يُحْفَظ اسمه ستَّة عشر رجلاً .

وقال عبد الله بن رَواحة يرثى نافع بن بُدَيل ؛ سمعتُ أصحابنا يُنشدونها : رَحْمة المُبْتَغِي ثُوابَ الجِهادِ رَحْمة المُبْتَغِي ثُوابَ الجِهادِ صارمٌ صادقُ اللِّقاءِ إذا ما أَكْثَرَ الناسُ قال قَوْلَ السَّدادِ

وقال أَنَس بن عَبَّاس السُّلَميّ ، وكانخالَ طُعَيمة بن عَديّ ، وكانطُعَيمة يُكنَى أَبا الرَّيّان ، خرج يوم بئر مَعونة يُحرّض قومه يطلب بدم ابن أَخيه ، حتى قتل نافع بن بُدَيل بن وَرْقاء ، فقال :

تَرَكْتُ ابنَ وَرْقاءَ الخُزاعِيَّ ثاوِياً بِمُعْتَرَكِ تَسْفِي عليه الأَعاصِرُ ذَكَرْتُ أَبا الرَّيَّانِ لمَّا عَرَفْتُهُ وأَيْقَنْتُ أَنِّي يَوْمَ ذلك ثائِرُ (١)

سمعت أصحابنا يُثبتونها . وقال حَسان بن ثابت يرثى المُنذر بن عمرو : صلَّى الإِلهُ على ابن عمرو إِنَّهُ صَدْقُ اللِّقاءِ وصَدْقُ ذلك أَوْفَقُ قالوا له أَمْرَيْنِ فَاخْتَرْ فيهما فاختارَ في الرَّاي الذي هو أَرْفَقُ قالوا له أَمْرَيْنِ فَاخْتَرْ فيهما فاختارَ في الرَّاي الذي هو أَرْفَقُ

أَنشدنى ابن جَعفر قصيدة حَسّان «سَحًّا غيرَ نَزْر » أَ.

<sup>(</sup>١) ثائر : بمعنى آخذ الثأر .

<sup>(</sup>٢) انظر ابن إسحاق . (السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ١٩٨) .

# غزوة الرَّجيع فى صفر على رأس ستـّة وثلاثين شهراً

حدّثنى موسى بن يَعقوب ، عن أَبى الأَسود ، عن عُروة ، قال : بعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أَصحاب الرَّجيع عيوناً إلى مكَّة ليُخبروه خبر قُرَيش، فسلكوا على النَّجديّة حتى كانوا بالرَّجيع فاعترضت لهم بنو لِحيان .

حدّثنى محمّد بن عبد الله، ومَعْمَر بن راشد، وعبد الرحمن بن عبد العزيز ، وعبد الله بن جَعفر ، ومحمّد بن صالح ، ومحمّد بن يحيى بن سَهل ابن أبى حَثْمَة ، ومُعاذ بن محمّد ، فى رجال ممّن لم أُسَمّ (۱) ، وكلُّ قد حدّثنى ببعض الحديث ، وبعض القوم كان أوعى له من بعض ، وقد جمعت الذى حدّثونى ، قالوا : لمّا قُتل سُفيان بن خالد بن نُبَيح الهُذَلى مشت بنو لِحيان إلى عَضَل والقارة ، فجعلوا لهم فَرائض على أن يقدموا على مشت بنو ليحيان إلى عَضَل والقارة ، فجعلوا لهم فَرائض على أن يقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلَّم فيكلّموه ، فيُخرج إليهم نَفرًا من أصحابه يدعونهم إلى الإسلام . فنقتل من قتل صاحبنا ونخرج يسائرهم إلى ويُريش عكّة فنُصيب بهم ثَمَناً ؛ فإنهم ليسوا لشيء أحب إليهم من أن يُوتُوا بأحد من أصحاب محمّد ، يُمثّلون به ويقتلونه بمن قُتل منهم ببكر . فقدم سبعة نَفَر من عَضَل والقارة – وهما حيّان إلى خُزيمة (٢) – مقرّين بالإسلام ، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلّم : إنَّ فينا إسلاماً فاشياً ، فابعث معنا نَفَرًا من أصحابك يُقرئوننا القرآن ويُفقيّهوننا في الإسلام .

<sup>(</sup>۱) فى ت : « لم يسم » .

<sup>(</sup> ٢ ) قال ابن هشام : عضل والقارة من الهون بن خزيمة بن مدركة . ( السيرَة النبوية ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ) .

فبعث معهم سبعة نَفَر : مَرْثَد بن أبي مَرْثَد الغَّنَوي ، وخالد بن أبي البُكير ، وعبد الله بن طارق البَلَوي حليفٌ في بني ظَفَر ، وأَخاه الْأُمَّه مُعَتِّب بن عُبَيد ، حليفٌ في بني ظَفَر ، وخُبيب بن عَدىّ بن بَلْحارث بن الخَزرج ، وزيد ابن الدُّثِنَّة من بني بَياضة ، وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلَح . ويقال كانوا عشرة وأميرهم مَرْثُد بن أبي مَرْشُد ؛ ويقال أميرهم عاصم بن ثابت بن أَبِي الْأَقْلَحِ . فخرجوا حتى إذا كانوا بماءٍ لهُذَيل \_ يقال له الرَّجيع قريب من الهَدَّة (١) \_ خرج النَّفَر فاستصرخوا عليهم أصحابهم الذين بعثهم اللِّحيانيُّون ؟ فلم يُرَع أَصحابُ محمّد صلَّى الله عليه وسلَّم إِلاَّ بالقوم ، مائةُ رام وفي أَيديهم السيوف. فاخترط أصحابُ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم أسيافهم ثم قاموا ، فقال العدوّ : ما نُريد قتالكم ، وما نُريد إِلَّا أَن نُصيب منكم من أَهل . مكَّة تُمَناً ، ولكم عهد الله وميثاقُه لا نقتلكم . فأما خُبَيب بن عَدي ، وزيد ابن الدَّثِيَّة ، وعبد الله بن ظارق ، فاستأسروا . وقال خُبيب : إنَّ لى عند القوم يدًا . وأما عاصم بن ثابت ، ومَرْثُد ، وخالد بن أبي البُكير ، ومُعَتُّب ابن عُبَيد ، فأَبوا أن يقبلوا جِوارهم ولا أمانهم . وقال عاصم بن ثابت : إنى نذرت ألَّا أقبل جوار مُشركِ أبدًا . فجعل غاصم يُقاتلهم وهو يقول :

ما عِلَّتى وَأَنَا جَلْدٌ نابِسِلُ النَّبْلُ والقَوْسُ لها بَلابِلُ النَّبْلُ والقَوْسُ لها بَلابِلُ تَزِلُّ عن صَفْحَتِها المَعَابِلُ الموْتُ حَقُّ والحَياةُ باطِسلُ وَكُلُّ ما حَمَّ الإِلهُ نسازلُ بِالمَرْءِ والمَرْءُ إليه آئِلُ وَكُلُّ ما حَمَّ الإِلهُ نسازلُ بِالمَرْءِ والمَرْءُ إليه آئِلُ إِللهِ آئِلُ إِللهِ قَالِلُهُ وَأُمِّى هابِلُ (٣)

<sup>(</sup>١) يروى بتخفيف الدال وتشديدها . قال ابن سراج : أراد الهدأة فنقل الحركة ، فهو مخفف على هذا . (شرح أبي ذر ، ص ٢٧٦) .

<sup>(</sup>٢) بلابل : جمع بلبلة وبلبال ، وهو شدة الهم . (القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٣٣٧)

 <sup>(</sup>٣) هابل : أي قاقد ، يقال هبلته أمه إذا فقدته . ( شرح أبي ذر ، ص ٢٧٦) .

قال الواقدى : ما رأيت من أصحابنا أحدًا يدفعه . قال : فرماهم بالنّبْل حتى فَنيَتْ نَبْلُه ، ثم طاعنهم بالرمح حتى كُسر رمحه ، وبتى السيف فقال : اللّهم حَمَيْتُ دينك أوّل نهارى فَاحْم لىلَحمى آخره! وكانوا يُجرّدون كلّ مَن قُتل من أصحابه . قال : فكسر غِمْد سيفه ثم قاتل حتى قُتل ، وقد جرح رجلين وقتل واحداً . فقال عاصم وهو يُقاتل :

أَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ وَمِثْلِى رَاحَى وَرِثْتُ مَجْدًا مَعْشَرًا كِرَامَا أَبُو سُلَيْمَانَ وَمِثْلِى رَاحَا وَخَالِداً قِيامَا (١)

ثم شرعوا فيه الأسِنَّة حتى قتلوه . وكانت سُلافة بنت سعد بن السَّهيد . قد قُتل زوجها وبنوها أربعة ، قد كان عاصم قتل منهم اثنين ، الحارث ، ومُسافعاً ؛ فنذرت لئن أمكنها الله منه أن تشرب فى قِحْف (٢) رأسه الخمْر ، وجعلت لمن جاء برأس عاصم مائة ناقة ؛ قد علمت ذلك العرب وعلمته بنو ليحيان فأرادوا أن يحتزُّوا رأس عاصم ليذهبوا به إلى سُلافة بنت سعد للنُحذوا منها مائة ناقة . فبعث الله تعالى عليهم الدَّبْر فَحَمتْهُ فلم يَدُنُ إليه أَحَدُ إلّا لَدَعْت وجهة ، وجاء منها شيءٌ كثيرٌ لا طاقة لأَحد به . فقالوا : دوه إلى الليل ، فإنه إذا جاء الليل ذهب عنه الدَّبْر . فلمّا جاء الليل بعث الله عليه سحاباً فى وجه من الوجوه – فاحتمله فذهب سيلاً – وكنًا ما نرى فى السهاء سحاباً فى وجه من الوجوه – فاحتمله فذهب به فلم يصلوا إليه . فقال عمر بن الخطّاب رضى الله عنه ، وهو يذكر عاصماً به فلم يصلوا إليه . فقال عمر بن الخطّاب رضى الله عنه ، وهو يذكر عاصماً وكان عاصم نذر ألّا يمس مُشركاً ولا يمسّه مُشرك تنجّساً به . فقال عمر رضى الله عنه : إنَّ الله عزَّ وجلّ لَيحفظ. المؤمنين ، فمنعه الله عزَّ رجلّ أن

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « وجلده قياما » ، وفى ت : « أصيب مرثد وخالد قياءا » ، وما أثبتناه هو قراءة ب .

<sup>(</sup>٢) القحف : العظم الذي فوق الدماغ . ( الصحاح ، ص ١٤١٣) .

يمسُّوه بعد وفاته كما امتنع في خياته .

وقاتل مُعَتِّب بن عُبَيد حتى جرح فيهم ، ثم خلصوا إليه فقتلوه . وخرجوا بخُبَيب ، وعبد الله بن طارق ، وزيد بن الدَّثِنَّة حتى إِذَا كَانُوا عُرَّ الظُّهْران ، وهم مُوثَقون بأوتار قِسِيبِّهم ، قال عبد الله بن طارق : هذا أوّل الغدر ! والله لا أصاحبكم ؛ إِنَّ لى في هؤلاءِ لأُسْوَةً \_ يعني القتلي . فعالجوه فأَلى ، ونزع يده من رباطه ثم أُخذ سيفه ، فانحازوا عنه فجعل يشدّ فيهم وينفرجون عنه ، فرمَوه بالحجارة حتى قتلوه \_ فقَبْرُه عرّ الظَّهْران . وخرجوا بخُبَيب بن عَدى ، وزيد بن الدَّثِنَّة حتى قدموا بهما مكَّة ، فأَما خُبَيب فابتاعه حُجَير بن أبي إِهاب بيانين مِثقال ذهب . ويقال اشتراه بخمسين فَريضة (١) ، ويقال اشترته ابنة الحارث بن عامر بن نَوفل بمائة من الإبل. وكان حُجَير إنما اشتراه لابن أُخيه عُقبة بن الحارث بن عامر ليقتله بأُبيه قُتل يوم بَدر . وأما زيد بن الدَّثِنَّة ، فاشتراه صَفوان بن أُمَيّة بخمسين فَريضة فقتله بأبيه ، ويقال إنه شرك فيه أُناسٌ من قُرَيش ؛ فدخل بهما في شهر حرام ؛ في ذي القعدة ، فحبس حُجَير خُبَيْبَ بن عَديّ في بيت امرأة. يقال لها ماويَّة ، مولاة لبني عبد مَناف ، وحبس صَفوان بن أُمَيّة زَيْدَ بن الدَّثِنَّة عند ناسٍ من بني جُمح ، ويقال عند نِسطاس غلامه. وكانت ماويَّة قد أسلمت بعدُ فحَسُن إسلامها ، وكانت تقول : والله ما رأيت أحدًا حدًا من خُبَيب. واللهِ لقد اطَّلعتُ عليه من صِير (٢) الباب وإنه لفي الحديد، ما أعلمُ لَى الأَرض حَبَّة عِنَب تُوْكل ، وإنَّ في يده لَقِطْفَ عِنَب مثل رأس الرجل يأكل منه ، وما هو إِلَّا رزقُ رزقه الله . وكان خُبَيب يتهجَّد بالقرآن ،

<sup>(</sup>١) الفريضة : البعير المأخوذ في الزكاة ، سمى فريضة لأنه فرض والجب على رب المال ِ، ثم اتسع فيه حتى سمى البعير فريضة في غير الزكاة . (النهاية ، ج ٣ ، ص ١٩٤) .

<sup>(</sup>٢) الصير : شق الباب . (النهاية ، ج ٣ ، ص ٨) .

وكان يسمعه النساء فيبكين ويرققن عليه . قالت ، فقلت له : يا خُبيب ، هل لك من حاجة ؟ قال : لا ، إِلَّا أَن تسقيني العَذْب ، ولا تُطعميني ما ذُبح على النُّصُب ، وتُخبريني إذا أرادوا قتلي . قالت : فلمّا انسلخت الأَشهرُ الحُرُم وأَجمعوا على قَتْله أتيته فأُحبرته . فوالله ما رأيته اكترَثَ لذلك ، وقال : ابعثى لى بحديدة أستصلح بها . قالت : فبعثت إليه موسَى مع ابني أبي حُسَين ، فلمَّا ولَّى الغلام قلت : أُدرك والله الرجلُ ثـأْره ، أَيَّ شيءٍ صنعتُ ؟ بعثتُ هذا الغلام بهذه الحديدة ، فيقتله ويقول «رجلٌ برجل » . فلمَّا أَتاه ابني بالحديدة تناولها منه ثم قال مُمازحاً له : وأبيك إنك لجَرِيءٌ! أَما خشيتْ أُمَّك غَدْرى حين بعثت معك بحديدة وأنتم تُريدون قَتْلى ؟ قالت ماويّة : وأنا أسمع ذلك فقلت : يا خُبَيب ، إنما أمّنتك بأمان الله وأعطيتك بإلهك ، ولم أعطك لتقتل ابني . فقال خُبَيب : ما كنت لأَقتلَه ، وما نستحل في ديننا الغَدْر. ثم أخبرتُه أنّهم مُخرجوه فقاتِلوه بالغداة. قال: فأُخرجوه بالحديد حتى انتهوا به إلى التَّنْعِيمِ (١) ، وحرج معه النساءُ والصِّبيان والعبيد وجماعةٌ من أهل مكَّة ؛ فلم يتخلَّفْ أحدٌ ، إما مُوتور فهو يُريد أن يتشافى بالنظر من وِتْرِه ، وإما غير مَوتور فهو مُخالف للإِسلام وأهله . فلمّا انتهوا به إلى التُّنْعِيم ، ومعه زيد بن الدُّثِنَّة ، فأَمروا بخشبة طويلة فحُفر لها ، فلمَّا انتهوا بخُبَيب إِلَى خشبته قال : هل أَنتم تارِكيٌّ فأُصلِّيَ ركعتين ؟ قالوا: نعم . فركع ركعتين أتمّهما من غير أن يُطوّل فيهما .

فحدَّثني مَعْمَر ، عن الزُّهرِيّ ، عن عمرو بن أبي سُفيان بن أُسَيد بن العَلاءِ ، عن أبي هُرَيرة ، قال : أوّل من سَنَّ الركعتين عند القَتْل خُبَيب .

<sup>(</sup>١) النميم : هو عند طرف حرم مكة من جهة المدينة على للاثة أميال ، وقيل أربعة ، من مكة . (ترح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٨٣) .

قالوا: ثم قال: أما والله لو لا أن تروا أنى جزِعت من الموت لاستكثرت من الصلاة. ثم قال: اللَّهم أَحْصِهم عددًا ، واقتلهم بَدَدًا (١) ، ولا تُغادر منهم أَحدًا .

فقال مُعاوية بن أبي سُفيان : لقد حضرت دعوته ولقد رأيتني وإنَّ أبا سُفيان لَيُضجعني إلى الأَرض فَرَقاً من دعوة خُبيب ، ولقد جبذني يومئذ أبو سُفيان جَبْذَة ، فسقطت على عَجْبِ ذَنَبِي فلم أَزل أَشتكى السقطة زماناً .

وقال حُوَيْطِب بن عبد العُزَّى : لقد رأيتني أدخلتُ إصبعي في أُذني وعدوت هرباً فَرَقاً أَن أسمع دعاءه .

وقال حَكيم بن حِزام : لقد رأيتني أتوارى بالشجر فَرَقاً من دعوة خُبيب . فحد ثني عبد الله بن يزيد قال : سمعت جُبير بن مُطْعِم يقول : لقد رأيتني يومئذ أتستر بالرجال فَرَقاً من أن أشرف لدعوته .

وقال الحارث بن بَرْصاء : واللهِ ما ظننت أن تُعادر دعوة خُبَيب منهم أَحدًا .

وحدّ أنى عبد الله بن جَعفر ، عن عُمّان بن محمّد الأَخْنَسيّ ، قال : استعمل عمر بن الخطّاب رضى الله عنه سَعيد بن عامر بن حِذْيَم (٢) الجُمَحيّ على حِمْص ، وكانت تُصيبه غَشْيَةٌ وهو بين ظَهْرَى أَصحابه . فذُكر ذلك العمر بن الخطّاب فسأَله في قَدْمَةٍ قدم عليه من حِمْص فقال : يا سعيد ،

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير : يروى بكسر الباء جمع بدة وهي الحصة والنصيب ، أي اقتلهم حصصا مقسمة لكل واحد حصته ونصيبه . ويروى بالفتح ، أي متفرقين في القتل واحدا بعد واحد ؟ من التبديد . (النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۰) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «حديم » ؛ وفي ب : «جذيم » . مما أثبتناه عن ت ، وعن ابن سعد . ( الطبقات، ج ٧ ، ص ١٢٥) .

ما الذي يُصيبك ؟ أبك جِنَّة ؟ قال : لا واللهِ يا أمير المؤَّمنين ، ولكني كنت فيمن حضر خُبيباً حين قُتل وسمعت دَعْوَتَهُ ؛ فواللهِ ما خطرت على قلبي وأنا في مجلسِ إِلَّا غُشي على قلل : فزادته عند عمر خيرًا .

وحدّثنى قُدامة بن موسى ، عن عبد العزيز بن رُمّانَة ، عن عُروة بن الزُّبَير ، عن نَوفل بن مُعاوية الدِّيليّ ، قال : حضرتُ يومئذ دعوة خُبيب ، فما كنت أرى أن أحدًا ممّن حضر ينفلت من دعوته ؛ ولقد كنت قامًا فأَعلدتُ إلى الأرض فَرَقاً من دعوته ، ولقد مكثت قُريش شهرًا أو أكثر وما لها حديث في أنديتها إلّا دعوة خُبيب .

قالوا : فلمّا صلّى الركعتين حملوه إلى الخشبة ، ثم وجّهوه إلى المدينة وأوثقوه رِباطاً ، ثم قالوا : ارجع عن الإسلام ، نُخلّ سبيلك ! قال : لا والله ما أحبّ أنى رجعت عن الإسلام وأنّ لى ما فى الأرض جميعاً ! قالوا : فتُحبّ أنّ محمّدًا فى مكانك وأنت جالس فى بيتك ؟ قال : والله ما أحبّ أن يُشاك محمّدٌ بشَوْكة وأنا جالسٌ فى بيتى . فجعلوا يقولون : ارجع يا خُبَيب ! قال : لا أرجع أبدًا ! قالوا : أما واللّات والعُزّى ، لئن لم تفعل لنقتلنّك ! قال : إنّ قَتْلى فى الله لقليلٌ ! فلمّا أبى عليهم ، وقد جعلوا وجهه من حيث فقال : إنّ قَتْلى فى الله لقليلٌ ! فلمّا أبى عليهم ، وقد جعلوا وجهه من حيث خاء ، قال : أمّا صَرْفُكم وجهى عن القبلة ، فإنّ الله يقول : ﴿ فَأَيْنَما تُولُوا فَشُمّ وَجُهُ اللهِ .. ﴾ (1) . ثم قال : اللّهمّ إنى لا أرى إلّا وجه عدو ، اللّهمّ إنه ليس هاهنا أحدٌ يُبلّغ رسولك السلام عنّى ، فبلّغه أنت عنّى السلام !

فحدّ ثنى أُسامة بن زيد ، عن أَبيه ، أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان جالساً مع أصحابه ، فأخذته غَمْية (٢) كما كان يأخذه إذا أُنزِل عليه

<sup>(</sup>١) سورة ٢ البقرة ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) الغمية : الغشية . (القاموس المحيط ، ج ؛ ، ص ٣٧١) .

الوحى . قال : ثم سمعناه يقول « وعليه السلام ورحمة الله » ؛ ثم قال « هذا جبريلُ يُقرئني من خُبيب السلام » .. قال : ثم دعوا أبناءً مِن أَبناء مَن قُتل ببدر فوجدوهم أربعين غلاماً ، فأُعطوا كلُّ غلام رمحاً ، ثم قالوا: هذا الذي قتل آباء كم. فطعنوه برماحهم طعناً خفيفاً ، فاضطرب على الخشبة فانقلب ، فصار وجهه إلى الكعبة ، فقال : الحمد لله الذي جعل وجهى نحو قِبْلَته التي رضى لنفسه ولنبيّه وللمؤمنين! وكان الذين أجلبوا على قَتْل خُبَيب : عِكْرِمَة بن أَبِي جَهل ، وسَعيد بن عبد الله بن قيس ، والأَخْنَس بن شَريق ، وعُبَيدة بن حَكم بن أُمَيّة بن الأَوْقَص السُّلَميّ . وكان عُقبة بن الحارث بن عامر ممن حضر ، وكان يقول: والله ما أنا قتلتُ خُبَيباً إِن كنت يومئذ لغلاماً صغيرًا . ولكن وجلًا من بني عبد الداريقال له أبو مَيْسَرَة من عَوف بن السَّبَّاق أخذ بيدى فوضعها على الحَرْبة ، ثم أمسك بيدى ثم جعل يطعُن بيده حتى قتله ، فلمّا طعنه بالحَرْبَة أَفلتُ ، فصاحوا : يا أَبا سَرُوعَة ، بئس ما طعنه أَبو مَيْسَرَة ! فطعنه أَبو سَرُوعة حتى أخرجها من ظهره ، فمكث ساعة يُوحّد الله ويشهد أنَّ محمّدًا رسول الله . يقول الأَخْنُس بن شَريق : لو ترك ذكر محمّد على حالِ لتركه على هذه الحال ؛ ما رأينا قطُّ، والدَّا يجد بولده ما يجد أصحاب محمَّد بمحمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم .

قالوا: وكان زيد بن الدَّثِنَّة عند آل صَفوان بن أُمَيَّة محبوساً في حديد ، وكان يتهجّد بالليل ويصوم النهار ، ولا يأكل شيئاً ممّا أُتى به من الذبائح . فشق ذلك على صَفوان ، وكانوا قد أحسنوا إساره ، فأرسل إليه صَفوان : فما الذي تأكل من الطعام \$ قال : لست آكل ممّا ذُبح لغير الله ، ولكني أشربُ اللبن . وكان يصوم ، فأمر له صَفوان بعُسِّ من لبن لغير الله ، ولكني أشربُ اللبن . وكان يصوم ، فأمر له صَفوان بعُسِّ من لبن

عند فطره فيشرب منه حتى يكون مِثْلُها من القابلة . فلمّا خرج به وبخُبيب في يوم واحد التقيا ، ومع كلِّ واحد منهما فِئامُ (۱) من الناس ، فالتزم كلِّ منهما صاحبه بالصبر على ما أصابه ، ثم افترقا . وكان الذي ولى قتل زيد نِسطاس غلام صَفوان ، خرج به إلى التَّنعيم فرفعوا له جِدْعاً (۲) ، فقال : أُصلِّى ركعتين ! فصلَّى ركعتين ثم حملوه على الخشبة ، ثم جعلوا يقولون لزيد : ارجع عن دينك المُحدَث واتبع ديننا ، ونُرسلك ! قال : لا والله ، لا أفارق ديني أبدًا ! قالوا : أيسرّك أنَّ محمّدًا أشيك في أيدينا مكانك وأنت في بيتك ؟ قال : ما يسرّني أنَّ محمّدًا أشيك بشوْكة وأنى في بيتي ! قال : يقول أبو سُفيان بن حَرب : لا ، ما رأينا أصحاب رجل قطُّ أشد له حبّاً من أصحاب محمّد بمحمّد . وقال حَسّان بن أصحاب رجل قطُّ أشدً له حبّاً من أصحاب محمّد بمحمّد . وقال حَسّان بن أسبت ؛ صحيحة سمعتها من يونس بن محمّد الظَّفَريّ :

فليت خُبيباً لم تَخُنْهُ أَمانةً وليت خُبيباً كان بالقوم عالِما شَراهُ (٢) زُهَيربن الأَغَرِّ وَجامِعٌ (٤) وكانا قديماً يركبان المَحارِما أَجَرْتُم فلمّا أَن أَجَرْتُمْ غَدَرْتُمُ وَكُنْتُم بِأَكْنافِ الرَّجيعِ اللَّهازِما (٥)

وقال حَسّان بن ثابت ، ثبت قدعةٌ (٦) :

<sup>(</sup>١) فى الأصل: «قيام»؛ والتصحيح عن سائر النسخ. والفثام: الجماعة من الناس. (الصحاح، ص

<sup>(</sup>۲) فی ب : « جدعا »

<sup>(</sup>٣) شرى هنا بمعنى باع ، وهو من الأضداد . (شرح أبي ذر ، ص ٢٨١) .

<sup>(</sup>٤) قال ابن هشام : زهير بن الأغر وجامع ، الهذَّليان اللذان باعا خبيها . (السيرة النبوية ، ج ٣، ص ١٨٨) .

<sup>( • )</sup> اللَّهازم : يَنَى به الضعفاء الفقراء ، وأصل اللهزمتين مضيغتان تكونان في الحنك واحدتها لهزمة والجمع لهازم ، فشبههم بها لحقارتها . ( شرح أب ذر ، ص ٢٨١ ) .

<sup>(</sup>٦) فى الأصل: «بيت قديمه » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ .

لُو كَانَ فِي الدَّارِ قَرْمٌ (١) ذُو مُحافَظَةٍ إِذَنْ حَلَنْتَ خُبَيباً مَنْزِلاً فُسُحاً (٣) ولم تَقُدُكَ إِلَى التَّنْعِيمِ زِعْنِفَةٌ (٥) فاصْبِرْ خُبَيب فَإِنَّ القَتْلَ مَكْرُمَةٌ فاصْبِرْ خُبَيب فَإِنَّ القَتْلَ مَكْرُمَةً دَلَوْكَ (٧) غَدْرًا وَهُم فيها أُولو خُلُفٍ دَلَوْكَ (٧) غَدْرًا وَهُم فيها أُولو خُلُفٍ

حامي الحقيقة ماض خالُهُ أَنسُ (٢) ولم يُشَدّ عليك الكَبْلُ (٤) والحَرَسُ مِن المَعاشِرِ مِمَّن قَد نَفَتْ عُدَسُ (٢) إلى جِنانِ نَعيم تر جع النَّفَسُ وَأَنْتَ ضَيْفُ لهم في الدَّار مُحْتَبَسُ

## غزوة بنى النَّضير

فى ربيع الأَوّل ، على رأْس سبعة وثلاثين شهرًا من مهاجرة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم .

حدّثنی محمّد بن عبد الله ، وعبد الله بن جَعفر ، ومحمد بن صالح ، ومحمّد بن يحيى بن سَهل ، وابن أبي حَبيبة ، ومَعْمَر بن راشد ، في رجال ممّن لم أُسمّهم ؛ فكلُّ قد حدّثنی ببعض هذا الحدیث ، وبعض القوم كان أوعی ، من بعض ، وقد جمعت كلَّ الذی حدّثونی ، قالوا : أقبل عمرو ابن أُميّة من بثر مَعُونة حتى كان بقناة ، فلتى رجلين من بنى عامر فنسبهما فانتسبا ، فقابلهما (^) حتى إذا ناما وثب عليهما فقتلهما . ثم خرج حتى

<sup>(</sup>١) القرم : السيد ، وأصله الفحل من الإبل . (شرح أبي ذر ، ص ٢٨٠) .

 <sup>(</sup>٢) قال ابن هشام : أنس الأصم السلمى ، خال مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف . (السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ١٨٨) .

<sup>(</sup>٣) فسح: واسم. (الصحاح، ص ٣٩١).

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل: «الكتل»؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ . والكبل: القيد الضخم .(النهاية، ج٤، ص٢).

<sup>(</sup>ه) الزعنفة : الذين ينتمون إلى القبائل ويكونون آتباعاً لهم ، وأصل الزعنفة الأطراف والأكارع التي تكون في الجلد . (شرح أبي ذر ، ص ٢٨٠) .

<sup>(</sup>٦) قال ابن هشام : يعنى حجير بن أبى إهاب ، ويقال الأعشى بن زرارة بن النباش الأسدى ، وكان حليفا لبني نوفل بن عبد مناف . ( السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ١٨٨) .

<sup>(</sup>٧) دلوك : أى غروك ومنه قوله تعالى ( فلا هما بغرور ) . ( شَرح أبى ذر ، ص ٢٨٠ ) .

<sup>(</sup> ۲۸ فر س: «فقاللهما».

ورد على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من ساعته في قَدْر حَلْب شاة ، فأُخبره خبرهما فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : بِئسَ ما صنعت ، قد كان لهما منًّا أمانٌ وعهد ! فقال : ما شعرت ، كنت أراهما على شِركهما ، وكان قومهما قد نالوا منَّا ما نالوا من الغدُّر بنا . وجاء بسَلَبهما ، فأُمر رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم فعزل سَلَبهما حتى بعث به مع دِيَتهما . وذلك أنَّ عامر ابن الطُّفَيل بعث إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إِنَّ رجلاً من أصحابك قتل رجلين من قومى ، ولهما منك أمانٌ وعهد ، فابعث بديتهما إلينا . فسار رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى بني النَّضير يستعين في دِيتهما ، وكانت بنو النَّضير حلفاء لبني عامر . فخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يوم السبت فصلَّى في مسجد قُباء ومعه رهطٌ. من المهاجرين والأُنصار ، ثم جاء بني النَّضير فيجدهم في ناديهم ، فجلس رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابه، فكلُّمهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يُعينوه في دِيَة الكِلابيَّيْن اللَّذَين قتلهما عمرو بن أُمَيّة . فقالوا : نفعل ، يا أبا القاسم ، ما أحببت . قد أَنى لك أَن تزورنا وأَن تأْتينا ، اجلسْ حتى نُطعمَك ! ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مُستنِدُ إلى بيت من بيوتهم ؛ ثم خلا بعضُهم إلى بعض فتناجَوا ، فقال حُيي بن أَخْطَب : يا معشر اليهود ، قد جاء كم محمّد في نُفَيْرِ من أصحابه لا يبلغون عشرة ـ ومعه أبو بكر ، وعمر ، وعمليٌّ ، والزُّبَير ، وطَلحة ، وسعد بن مُعاذ ، وأُسَيد بن حُضَير ، وسعد بن عُبادة ــ فاطرحوا عليه حجارةً من فوق هذا البيت الذي هو تحتُّه فاقتلوه ، فلن تجدوه أُخلَى منه الساعة ! فإنه إِن قُتل تفرّق أصحابه ، فلحق من كان معه من قُريش بحرمهم ، وبقى مَن هاهنا من الأَّوس والخَزرج حلفاوكم ؛ فما كنتمُ تُريدون أن تصنعوا يوماً من الدهر فمِن الآن ! فقال عمرو بن جِحاش : أنا أظهر على البيت

فأطرح عليه صخرة . قال سَلَّام بن مِشْكَم : يا قوم ، أَطيعوني هذه المرّة وخالفوني الدهرَ ! واللهِ إِن فعلتم ليُخْبَرنَّ بأَنَّا قد غدرنا به ؛ وإِنَّ هذا نقض العهد الذي بيننا وبينه ، فلا تفعلوا ! ألا فواللهِ لو فعلم الذي تُريدون ليقومن بهذا الدين منهم قائم إلى يوم القيامة ؛ يستأصل اليهود ويظهر دينه! وقد هيِّ أَ(١) الصخرة ليُرسلها على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ويَحْدُرها، فلمَّا أَشرف مِا جاء رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم الخبر من السماء بما همُّوا به ، فنهض رَسُول الله صلَّى الله عليه وسلَّم سريعاً كأنه يُريد حاجة ، وتوجَّه إلى المدينة . وجلس أصحابه يتحدّثون وهم يظنُّون أنه قام يقضى حاجة ، فلمّا يئسلوا من ذلك قال أبو بكر رضى الله عنه : ما مقامنا ها هنا بشيء ؛ لقد وجّه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لأَمر . فقاموا ، فقال حُيكيٌّ : عجل أَبو القاسم ! قد كنا نُريد أن نقضى حاجته ونُغديه . وندمت اليهود على ما صنعوا ، فقال لهم كِنانة بن صُوَيْراء (٢) : هل تدرون لِمَ قام محمد ؟ قالوا : لا والله ، ما ندرى وما تدرى أنت ! قال : بلى والتوراة ، إنى لأدرى ؛ قد أُخبِر محمَّدٌ ما هممتم به من الغدر ، فلا تخدعوا أنفسكم ؛ والله إنه لرسول الله ، وما قام إِلَّا أَنه أُخْبِر بما هممتم به . وإنه لآخر الأُنبياءِ ، كنتم تطمعون أن يكون من بني هارون فجعله الله حيث شاء . وإنَّ كُتُبنا والذي درسْنا في التوراة التي لم نُعَيَّر ولم تُبدَّل أَنَّ مولده بمكَّة ودار هجرته يَثْرِب ، وصِفته بعينها ما تُخالف حرفاً ممّا في كتابنا ، وما يأتيكم [به] أولى من محاربته إيّاكم ، ولكأني أُنظر إِليكم ظاعنين ، يتضاغى (٦) صبيانكم ، قد تركتم دوركم خُلوفاً

<sup>(</sup>۱) أى وقد هيأ عمرو بن جحاش .

<sup>(ُ</sup> ۲ ) فى الأصل : «صبورا» ، وفى ت : «صوير» . وما أثبتناه ،ن نسخة ب ، ومن الطبرى عن الواقدى . (تاريخ الرسل والملوك ، ص ١٤٥٠) .

<sup>(</sup>٣) التضاغي : الصياح .. (النهاية ، ج ٣ ، ص ٢١).

وأموالكم ، وإنما هي شرفكم ؛ فأطيعوني في خَصْلتَيْن ، والثالثة لا خير فيها ! قالوا : ما هما ؟ قال : تُسلمون وتدخلون مع محمّد ، فتأمنون على أموالكم وأولادكم ، وتكونون من علية أصحابه ، وتبقى ببأيديكم أموالكم ، ولا تخرجون (١) من دياركم . قالوا : لا نُفارق التوراة وعهد موسى ! قال : فإنه مُرسِل إليكم : اخرجوا من بلدى ، فقولوا نعم – فإنه لا يستحل لكم دما ولا مالاً – وتبقى أموالكم ، إن شئم بعتم ، وإن شئم أمسكتم . قالوا : أمّا هذا فنعم . قال : أما والله إنَّ الأُخرى خيرهن لى . قال : أما والله لولا (٢) أنى أفضحكم لأسلمت . ولكن والله لا تُعيَّر شَعْناء بإسلامى أبدًا حتى يُصيبني ما أصابكم – وابنته شَعْناء التي كان حسّان ينسِب (٣) بها . فقال سَلّام بن مِشْكم : قد كنت لِما صنعتم كارها ، وهو مُرسلُ إلينا أن أخرجوا من دارى ، فلا تُعقِّب يا حُييّ كلامه ، وأنعم له بالخروج ، فاخر ج من بلاده ! قال : أفعل ، أنا أخرج !

فلمّا رجع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى المدينة تبعه أصحابه ، فلقوا رجلاً خارجاً من المدينة فسألوه : هل لقيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ قال :لقيته بالجسر داخلاً . فلمّا انتهى أصحابه إليه وجدوه قد أرسل إلى محمّد ابن مُسْلَمَة يدعوه ، فقال أبو بكر : يا رسول الله ، قمت ولم نشعر . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : همّت اليهود بالغدر بى ، فأخبرنى الله بذلك فقمت . وجاء محمّد بن مَسْلَمَة فقال : اذهب إلى يهود بنى النّضير فقل لهم ، إنّ رسول الله أرسلنى إليكم أن اخرجوا من بلده فلمّا جاءهم قال : إنّ رسول الله أرسلنى إليكم أن اخرجوا من بلده فلمّا جاءهم قال : إنّ رسول الله أرسلنى إليكم أن اخرجوا من بلده فلمّا جاءهم قال : إنّ رسول الله أرسلنى إليكم برسالة ، ولست أذكرها لكم حتى أعرّفكم شيئاً تعرفونه .

<sup>(</sup>١) فى كل النسخ : « ولا تخرجوا » ؛ والمثبت هو الصحيح .

<sup>(</sup>٢) فى ت : . « لولا أن » .

<sup>(</sup>٣) فى ب ، ت : «يشبب» .

قال : أنشد كم بالتوراة التي أنزل الله على موسى ، هل تعلمون أني جئتكم قبل أَن يُبْعَث محمّد صلَّى الله عليه وسلَّم ، وبينكم التوراة ، فقلتم لى في مجلسكم هذا : يا ابن مَسْلَمَة ، إن شئت أن نُغدِّيك غدّيناك ، وإن شئت أَن نُهُوِّ دك هوّ دناك . فقلت لكم : غدّوني ولا تُهُوِّ دوني ، فإني والله لا أَبَهوّ د أَبدًا ! فغدّيتموني في صَحْفَةٍ لكم ، واللهِ لكأني أنظر إليها كأنها جَزْعَة (١) ، فقلتم لي : ما يمنعك من ديننا إلّا أنه دين يهود . كأنك تُريد الحَنيفيّة التي سمعت بها ، أَما إِنَّ أَبِا عِامِر قد سخِطها وليس عليها ، أتاكم صاحبها الضَّحوك القتَّال ، فى عينيه حُمرة ، يأتى من قِبَل اليمن ، يركب البعير ويلبس الشَّمْلة ، ويجتزئ بالكِسرة ، سيفه على عاتقه ، ليست معه آية ، هو ينطق بالحكمة ، كأنه وشيجتكم (٢) هذه ؛ واللهِ ليكونن على بقريتكم هذه سَلَب وقتل ومَثْل ! قالوا : اللَّهم نعم ، قد قلناه لك ولكن ليس به . قال : قد فرغت ، إِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أرسلني إليكم يقول لكم: قد نقضتم العهد الذي جعلت لكم بما هممتم به من الغدر بي ! وأخبرهم بما كانوا ارتأوا من الرأى وظهور عمرو بن جِحاش على البيت يطرح الصخرة ، فأُسكتوا فلم يقولوا حرفاً . ويقول : اخرجوا من بلدى ، فقد أَجَّلتكم عشرًا فمن رُثِي بعد ذلك ضربت عنقه! قالوا: يا محمّد ، ما كنَّا نرى أَن يأْتي مذا رجلٌ ن الأُّوس . قال محمّد : تغيّرت القلوب . فمكثوا على ذلك أيّاماً يتجهَّزون وأرسلوا إلى ظَهْرٍ لهم بذى الجَدْر (٣) تجلب ، وتكارَوا من ناسٍ من أَشْجَع

<sup>(</sup>١) الجزعة : الحرزة . (القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ١٣).

<sup>(</sup>٢) كلمه غامضة شكلها في الأصل: «وسيحيكم»؛ وفي ب، ت: «وسيختكم».

ولعل ما أثبتناه أقرب الاحتمالات ، والوشيجة : الرحم المشتبكة ( تاج العروس ، ج ٢ ، ص ١١١ ) . ولعل أراد بها جماعة اليهود المتواشجة أو أصلها.قال زهير بن أبي سلمي :

وهل ينبت الخطى إلا وشيجه وتغرس إلا في منابتها النخل

<sup>(</sup> ديوانه ، ص ١١٥) .

<sup>(</sup>٣) فى ت : « بذى الحدر» ؛ وما أثبتناه من سائر النسخ ، وهو مسرح على ستة أميال من المدينة بناحية قباء كما قال السمهودى . ( وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٢٧٩ ) .

[ إبلاً ] (١) وأَخذوا (٢) في الجَهاز . فبينا هم على ذلك إذ جاءَهم رسول ابن أبكي ، أتاهم سُوَيد وداعس فقالا : يقول عبد الله بن أُبِّيّ : لا تخرجوا من ديار كم وأموالكم ، وأقيموا في حصونكم ، فإنَّ معى ألفَيْن من قومي وغيرهم من العرب ، يدخلون معكم حصنكم فيموتون من آخرهم قبل أن يُوصل إليكم ، وتُمدّ كم قُرَيْظة فإنهم لن يخذلوكم ، ويُمدّ كم حلفاؤكم من غَطَفان . وأرسل ابن أُبَيّ إلى كعب بن أَسَد يُكلِّمه أن يُمدّ أصحابه فقال : لا ينقض من بني قُرَيْظَة رجلٌ واحدٌ العَهْدَ . فيئس ابن أُبَيّ من قُرَيْظَة وأَراد أَن يُلحم الأَمر فيا بين بني النَّضير ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فلم يزل يُرسل إلى حُيَّى حتى قال حُيكى : أَنا أُرسل إلى محمّد أُعلمه أَنَّا لا نخرج من دارنا وأموالنا ، فلْيصنع ما بدا له . وطمع حُييّ فيا قال ابن أُبّي ، وقال حُييّ : نرم (٣) حصوننا ، ثم نُدخل ماشيتنا (٤) ، ونُدرب (٥) أَزِقَّتنا ، وننقل الحجارة إلى حصوننا ، وعندنا من الطعام ما يكفينا سنة ، وماءُنا واتن (٢) في حصوننا لا نخاف قطعه . فترى محمّدًا يحصرنا سنة ؟ لا نرى هذا . قال سَلاّم بن مِشْكُم : مَنَّتك نَفْسُك واللهِ يا حُيَى الباطلَ ؛ إِني واللهِ لولا أَن يُسَفَّهَ رَأْيُك أُو يُزْرَى بك لاعتزلتك بمن أطاعني من اليهود ؛ فلا تفعل يا حُيني ، فواللهِ إِنْكُ لِتَعْلَمُ وَنَعْلَمُ مَعْكُ أَنَّهُ لَرُسُولُ اللهُ وأَنَّ صِفْتَهُ عَنْدُنَا ، فإِنْ لَم نتبعه وحسدناه حيث خرجت النبوَّة من بني هارون ! فتعال فنقبل ما أعطانا من الأمن ونخرج

<sup>(</sup>١) الزيادة عن ابن سعد . (الطبقات ، ج ٢ ، ص ٤١) .

<sup>(</sup>٢) في ب ، ت : « وأغدوا » .

<sup>(</sup>٣) رمه : أصلحه . (القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ١٢٢) .

<sup>(</sup>٤) فى ت : «ما شئنا».

<sup>(</sup>٥) ندرب : ندخل الدرب . انظر (النهاية ، ج ٢ ، ص ١٨) .

<sup>(</sup>٦) وتن الماء إذا دام ولم ينقطع . (الصحاح ، ص ٢٢١٢) .

من بلاده ، فقد عرفت أنك خالفتني في الغدر به ؛ فإذا كان أوان الثمر جئنا أو جاء من جاء منا إلى ثمره فباع أو صنع ما بدا له ، ثم انصرف إلينا. فكأنَّا لم نخرج من بلادنا إذا كانت أموالنا بأيدينا ؛ إنَّا إنما شَرُفنا على قومنا بأموالنا وفعالنا ، فإذا ذهبت أموالنا من أيدينا كنَّا كغيرنا من اليهود في الذِّلَّة والإعدام . وإنَّ محمَّدًا إن سار إلينا فحصرنا في هذه الصَّياصي يوماً واحدًا ، ثم عرضنا عليه ما أرسل به إلينا ، لم يقبله وأبي علينا . قال حُيني : إِنَّ محمَّدًا لا يحصرنا [إِلاًّ] (١) إِن أَصاب مَنَّا نُهْزَة ، وإِلاَّ انصرف، وقد وعدني ابن أُبَيّ ما قد رأيت . فقال سَلّام : ليس قول ابن أُبَيّ بشيءٍ ، إنما يُريد ابن أُبَىَّ أَن يُورطك في الهلكة حتى تُحارب محمَّدًا ، ثم يجلس في بيته ويتركك . قد أراد من كعب بن أسد النصر فأبي كعب وقال : لا ينقض العهد رجلٌ من بني قُرَيْظَة وأَنا حَيٌّ . وإِلَّا فإِنَّ ابن أُبَيَّ قد وعد حلفاءه من بني قَيْنُقاع مثل ما وعدك حتى حاربوا ونقضوا العهد ، وحصروا أَنفسهم في صَياصيهم وانتظروا نُصرة ابن أُبّي ، فجلس في بيته وسار محمّد إليهم ، فحصرهم حتى نزلوا على حُكْمِه ؛ فابن أُبَى لا ينصر حلفاءه ومن كان يمنعه من الناس كلَّهم ، ونحن لم نزل نضربه بسيوفنا مع الأوس في حربهم كلَّها ، إلى أن تقطُّعت حربهم فقدم محمَّد فحجز بينهم . وابن أبَّيّ لا بهوديّ على دين بهود ، ولا على دين محمّد ، ولا هو على دين قومه ، فكيف تقبل منه قولاً قاله ؟ قال حُيي : تأمى نفسي إلا عداوة محمد وإلا قتاله . قال سَلّام : فهو واللهِ جَلاونا من أرضنا ، وذَهاب أموالنا ، وذهاب شرفنا ، أَو سِباء ذراريّنا مع قَتْلِ مُقاتلينا . فأَبي حُينيّ إِلاَّ مُحاربة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال له ساروك (٢) بن أبي الحُقَيق - وكان ضعيفاً عندهم في عقله ( ) فى كل النسخ : « إن أصاب » ؛ وما أثبتناه أقرب إلى السياق .

<sup>(</sup>٢) فى ب : « ساذوك » .

كأن به جِنَّة \_ يا حُينَى ، أنت رجل مَشئوم ، تُهلك بنى النضير! فغضب حُينَى وقال : كلَّ بنى النَّضير قد كلَّ منى حتى هذا المجنون . فضربه إخوته وقالوا لحُينَى : أَمْرُنا لِأَمْرِكَ تَبَعُ ، ان نُخالفك .

فأرسل حُيني أخاه جُدَى بن أخطب إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: إنا لا نبرح من دارنا وأموالنا ، فاصنع ما أنت صانع . وأمَره أن يأتي ابن أُبَى فيُخبره برسالته إلى محمّد ، ويأمره بتعجيل ما وعد من النصر . فذهب جُدَى بن أخطب إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالذي أرسله حُيني ، فجاء إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو جالسٌ في أصحابه فأُخبره ، فأَظهر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم التكبير ، وكبّر المسلمون لتكبيره ، وقال : حاربت اليهود ! وخرج جُدَى حتى دخل على ابن أُبَى وهو جالسٌ في بیته مع نُفَیرِ من حلفائه ، وقد نادی مُنادی رسول الله صلّی الله علیه وسلّم يأُمرهم بالمسير إلى بني النَّضير ، فيدخل عبد الله بن عبد الله بن أُبَيَّ على عبد الله أبيه وعلى النفر معه ، وعنده جُدَى بن أخطب ، فلبس درعه وأخذ سيفه فخرج يعدو ، فقال جُدَى : لمّا رأيت ابن أُبَى جالساً في ناحية البيت وابنه عليه السلاح ، يئستُ من نصره فخرجت أعدو إلى حُيي ، فقال : ما وراءَك ؟ قلت : الشرّ ! ساعةَ أخبرتُ محمّدًا بما أرسلتَ به إليه أظهر التكبير وقال «حاربت اليهود». فقال: هذه مكيدة منه. قال: وجئت ابن أَبِّي فأُعلمتُه ، ونادى مُنادى محمّد بالمسير إلى بني النَّضير . قال : وما ردّ عليك ابن أُبَى ؟ فقال جُدَى : لم أَرَ عنده خيرًا . قال : أَنا أُرسل إلى حلفائى فيدخلون معكم . وسار رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في أصحابه فصلَّى العصر بفَضاء بني النَّضير ، فلمَّا رأوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابه قاموا على جُدُر حصوبهم ، معهم النَّبْل والحجارة . واعتزلتهم قُرَيْظَة فلم تُعِنْهُم

بسلاح ولا رجال ولم يقربُوهم . وجعلوا يرمون ذلك اليوم بالنّبل والحجارة حتى أظلموا ، وجعل أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقدَمون (١) ؛ مَن كان تخلّف فى حاجته ، حتى تتامّوا عند صلاة العِشاء ، فلمّا صلّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم العِشاء رجع إلى بيته فى عشرة من أصحابه ، عليه الدّرع وهو على فرَس . وقد استعمل عليّا عليه السلام على العسكر ، ويقال أبا بكر رضى الله عنه . وبات المسلمون يُحاصرونهم ، يُكبّرون حتى أصبحوا ، ثم أذّن بلالٌ بالمدينة ، فغدا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فى أصحابه الذين كانوا معه ، فصلّى بالناس بفضاء بنى خطمة . واستخلف على المدينة ابن أمّ كانوا معه ، فصلّى بالناس بفضاء بنى خطمة . واستخلف على المدينة ابن أمّ مكتوم ؛ وحُملت مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قُبّة من أدّم .

وحدّثنى يحيى بن عبد العزيز قال : كانت القُبَّة من غَرَب (١) عليها مُسوو ح (١) . أرسل بها سعد بن عُبادة . فأمر بلالاً فضربها فى موضع المسجد الصغير الذى بفَضاء بنى خَطْمَة ، ودخل رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم القُبَّة . وكان رجل من اليهود يقال له عَزْوَك ، وكان أعسر رامياً ، فرمى فبلغ نبله قُبَّة الذي صلَّى الله عليه وسلَّم ؛ فأمر بقبَّتِه فحُوِّلَت إلى مسجد الفَضيخ (١) وتباعدت من النَّبل .

وأمسوا فلم يقربهُم ابن أبَى ولا أحدٌ من حلفائه وجلس فى بيته ، ويئست بنو النَّضير من نصره ، وجعل سَلَّام بن مِشْكُم وكِنانة بن صُوَيْراء يقولان لِحُيَى : أين نصر ابن أبَى كما زعمت ؟ قال حُيَى : فما أصنع ؟ هى

<sup>(</sup>۱) فی ب : «یثو بون » .

<sup>(</sup>٢) الغرب : ضرب من الشجر . (الصحاح ، ص ١٩٤) .

 <sup>(</sup>٣) المسوح : جمع مسح ، وهو الكسا من الشعر . (لسان العرب ، ج ٣ ،
 س ٤٣٤) .

<sup>(</sup> ٤ ) قال السمهودى : ويعرف اليوم بمسجد الشمس ، وهو تىرقى مسجد قباء على شفير الوادى على نشير الوادى على نشر من الأرض مرضوم بحجارة سود ، وهو مسجد صغير . ( وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٢).

مَلْحَمَة كُتِبت علينا . ولزم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الدِّرع وبات ، وظلٌّ مُحاصرَهم ، فلمّا كان ليلة من الليالي فُقد عَلَى بن أبي طالب عليه السلام حين قرب العِشاء ، فقال الناس : ما نرى عَليًّا يا رسول الله . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : دعوه ، فإنه في بعض شأنكم ! فلم يلبث أن جاء برأس عَزْوَك ، فطرحه بين يدَى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : يارسول الله ، إنَّى كمنتُ لهذا الخبيث فرأيت رجلاً شجاعاً ، فقلت : ما أجرأه أن يخرج إذا أمسينا يطلب منا غِرَّة . فأقبل مصلتاً سيفه في نفر من اليهود ، فشددت عليه فقتلته ، وأُجلَى أصحابه ولم يبرحوا قريباً ، فإن بعثت معى نفراً رجوت أن أظفر بهم . فبعث معه أبا دُجانة ، وسَهل بن حُنَيف في عشرة من أصحابه ، فأدركوهم قبل أن يدخلوا حصنهم ، فقتلوهم وأتوا برءوسهم ، فأُمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم برءوسهم فطُرِحت في بعض بئار بني خَطْمَة. وكان سعد بن عُبادة يحمل التمر إلى المسلمين ، فأَقاموا في حصنهم ، وأَمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالنخل فقُطِعت وحُرِّقت . واستعمل على قطعها رجلَيْن من أصحابه : أبا ليلي المازنيّ ، وعبد الله بن سَلام ، فكمان أبو ليلي يقطع العَجْوَةَ ، وكان عبد الله بن سَلام يقطع اللَّوْن (١) ، فقيل لهما في ذلك فقال أبو ليلي : كانت العَجْوَة أحرق لهم . وقال ابن سَلام : قد عرفت أنَّ الله سيُّغنُّمه أموالهم ، وكانت العَجْوَة خير أموالهم ؛ فنزل في ذلك رضاة عما صنعنا جميعاً . . . ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ ﴾ (٢) ألوان النخل ، لِلذي فعل ابن سَلام ؛ ﴿ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلَى أُصُولِها ﴾ يعني العَجْوَة ؛ ﴿ فَهِإِذْنِ اللَّهُ ﴾ . وقطع أبو ليلي العجوة ﴿ ولِيُحْزِيَ الفاسِقينَ ﴾ يعني بني النَّضير ،

<sup>(</sup>١) اللون : نوع من النخل ؛ وقيل هو الدقل ، وقيل النخل كله ما خلا البرنى والعجوة ، ويسميه أهل المدينة الألوان ،واحدته لينة ، وأصله لونة فالمبت الواو ياء. (النهاية ، ج ٤ ، ص ٧٠) .

<sup>(</sup>۲) سورة ۹ه الحشر ه .

رضاءً من الله بما صنع الفريقان جميعاً . فلمّا قُطعت العَجْوَة شقّ النساءُ الجيوب ، وضربن الخدود ، ودعون بالوَيْل ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ما لهنَّ ؟ فقيل : يجزعن على قطع العَجْوَة . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إِنَّ مثل العَجْوَة جُزِع عليه . ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : العَجْوَة والعَتيق ـ الفحل الذي يُؤبَّر به النخل ـ من الجَنَّة ، والعَجْوَة شفاءٌ من السمّ . فلمّا صِحْن صاح بهنّ أَبو رافع سَلّام : إِن قُطِعت العجْوَة ها هذا ، فإِنَّ لنا بخَيْبَر عَجْوَة . قالت عجوزٌ منهنَّ : خَيْبَر ، يصنع بها مثل هذا ! فقال أبو رافع : فضّ اللهُ فاكِ ! إِنَّ حلفائي بخَيْبَر لَعشرة آلاف مقاتل . فبلغ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قولُه فتبسَّم . وجزعوا على قطع العَجْوَة فجعل سَلَّام بن مِشْكُم يقول : يا حُيني ، العَذْق خير من العَجْوَة ، يُغْرَس فلا يُطعم ثلاثين سنة يُقطَع ! فأرسل حُييّ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : يا محمَّد ، إنك كنت تنهَى عن الفساد ؛ لِمَ تقطع النخل ؟ نحن نُعطيك الذي سأَلتَ ، ونخرج من بلادك . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لا أَقبله اليوم ، ولكن اخرجوا منها ولكم ما حملت الإِبل إِلاَّ الحَلْقَة . فقال سَلّام : اقبل وَيْحَك ، قبل أَن تقبل شرًّا من هذا ! فقال حُييّ : ما يكون شرًّا من هذا ؟ قال سَلّام : يسبى الذُّرّيَّة ويقتل المقاتلة مع الأموال ، فالأموال اليوم أهون علينا إذا لحمَنا هذا الأمر من القتل والسباء. فأَبِي حُيكي ّ أَن يقبل يوماً أَو يومَيْن ، فلمّا رأَى ذلك يامين بن عُمَير وأبو سعد ابه وَهب قال أحدهما لصاخبه : وإنك (١) لتعلم أنه لرسول الله ، فما تنتظر أَن نُسلم مَا أُمنَ على دمائنا وأموالنا ؟ فنزلا من الليل فأسلما فأحرزا دماءًهما وأموالهما .

<sup>(</sup>١) فى ب : «والله إنك » .

ثم نزلت اليهود على أنَّ لهم ما حملت الإبل إلَّا الحَلْقَة ، فلمَّا أجلاهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال لابن يامين : ألم تر إلى ابن عمَّك عمرو ابن جِحاش وما همّ به من قَتْلِي ؟ وهو زوج أَخته ،كانت الرُّواع بنت عُمَير تحت عمرو بن جِحاش . فقال ابن يامين : أَنا أَكفيكه يا رسول الله . فجعل لرجلٍ من قيس عشرةَ دنانير على أن يقتل عمرو بن جِحاش ، ويقال خمسة أوسمق من تمر . فاغتاله فقتله ، ثم جاء ابن يامين إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فأُخبره بقتله ، فسُرَّ بذلك .

وحاصرهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خمسة عشر يوماً ، فأُجلاهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من المدينة ووَلِي إخراجَهم محمَّدُ بن مَسْلَمَة . فقالوا: إِنَّ لنا دُيوناً على الناس إلى آجال . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : تعجَّلوا وضَعوا . فكان لأَّبي رافع سَلَّام بن أبي الحُقَيق على أُسَيد ابن حُضَير عشرون ومائة دينار إلى سنة ، فصالحه على أُخذ رأس ماله ثمانين دينارًا ، وأبطل ما فضل . وكانوا في حصارهم يُخربون بيوتهم ممّا يليهم ، وكان المسلمون يُخربون ما يليهم ويحرقون حتى وقع الصلح ، فتحمّلوا ، فجعلوا يحملون الخشب ونُجُف (١) الأبواب . وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لصَفيّة بنت حُييّ : لو رأيتني وأنا أشدّ الرَّحْل لِخالك بَحْرِيّ بن عمرو وأجليه منها! وحملوا النساء والصبيان ، فخرجوا على بَلحارث بن الخَزرج ، ثم على الجَبَلِيَّة ، ثم على الجَسر حتى مرّوا بالمُصَلَّى ، ثم شقُّوا سوق المدينة ، والنساء في الهوادج عليهنَّ الحرير والدِّيباج ، وقُطُف الخزّ الخُضْر والحُمْر ؛ وقد صفّ لهم الناس ، فجعلوا يمرّون قِطارًا (٢) في أَثْر قِطار ، فحُمِلوا على ستائة بعير ، يقول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم :

<sup>(</sup>١) نجف : جمع نجاف ، وهو العتبة . (شرح أبى ذر ، ص ٢٨٦) . (٢) القطار أن تشد الإبل على نسق ، واحدا بعد واحد . (النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٦٣) .

هؤلاء في قومهم بمنزلة بني المُغيرة في قُريش. وقال حَسّان بن ثابت وهو يراهم وسراة الرجال على الرحال: أما والله إن لقد كان عندكم لَنائلٌ للمجتدى وقِرَّى حاضر للضيف ، وسُقيا للمُدام ، وحِلْمٌ على من سَفِه عليكم ، ونَجْدَةُ إذا اسْتُنْجِدتم . فقال النَّه حَّاك بن خَليفة : واصباحاه ، نفسى فداؤكم! ماذا تحمَّلْتم به من السُّؤدُد والبَهاء ، والنَّجْدَة والسَّخَاء ؟ قال ، يقول نُعَم ابن مسعود الأَشْجَعيّ : فِدًى لهذه الوجوه التي كأنها المصابيح ظاعنين من يَثْرِب . مَن للمجتدى الملهوف ؟ ومن للطارق السَّغْبان ؟ ومَن يستى العُقار ؟ ومن يُطعم الشَّمحم فوق اللَّحم ؟ ما لنا بيَثْرِبَ بعد كم مقام . يقول أبو عَبس ابن جَبر(١) وهو يسمع كلامه . نعم ، فالحقهم حتى تلخل معهم الدار . قال نُعَيم : ما هذا جزاؤهم منكم ، لقد استنصرتموهم فنصروكم على الخَزْرَج، ولقد استنصرتم (٢) سائر العرب فأبوا ذلك عليكم . قال أبو عَبس : قطع الإسلامُ العهود. قال: ومرُّوا يضربون بالدفوف ويزمِرون بالمزامير، وعلى النساء المُعَصْفَرات وحُلِيّ الذهب ، مُظهرين ذلك تجلُّدًا . قال ، يقول جَبّار بن صَخر: ما رأيت زُهاءهم (٣) لِقوم زالوا من دار إِلى دار. ونادى أبو رافع سَلَّام بِن أَبِي الحُقَيق ، ورفع مَسْك الجمل وقال : هذا مما نعده لخفض الأرض ورفعها ، فإِن يكن النخل قد تركناها فإِنَّا نقدَم على نخل بخَيْبَر .

فحدّ ثنى أَبو بكر بن أَبى سَبْرَة ، عن رُبَيح بن عبد الرحمن بن أَبى سَعيد الخُدرى ، عن أَبيه ، عن جدّ ه ، قال : لقد مر يومئذ نساء من نسائهم

<sup>(</sup>١) في الأصل: « بن حير». والتصحيح من ب، ومن ابن سعد. (الطبقات،

ج ۳ ، ص ۲۳).

<sup>(</sup> ٢ ) فى ب : « لقد استنصرتم فنصروكم سائر العرب » .

<sup>(</sup> ٣ ) في هامش نسخة ب : « زهاءهم قدرهم وعدتهم » .

فى تلك الهوادج قد سفر ن عن الوجوه ، لعلّى لم أر مثل جمالهن لنساء قط . . لقد رأيت الشَّقْراء بنت كِنانة يومئذ كأنها لؤلؤة غوّاص ، والرُّواع بنت عُمير مثل الشمس البازغة ، فى أيدين أسورة الذهب ، والدُّر فى رقابهن . ولتى المنافقون عليهم يوم خرجوا حزنا شديدًا ؛ لقد لقيت زيد بن رفاعة بن التابوبت وهو مع عبد الله بن أبى ، وهو يُناجيه فى بنى غَنْم وهو يقول : توحّشت بيئرب لِفَقْد بنى النَّضير ، ولكنهم يخرجون إلى عِزِّ وثَرُوة من حلفائهم ، وإلى حصون منيعة شامخة فى رءوس الجبال ليست كما ها هنا . قاستمعت عليهما ساعة ، وكل واحد منهما غاش لله ولرسوله .

قالوا: ومرّت في الظُّعُن يومئذ سَلمَى صاحبة عُروة بن الوَرْد العَبسى ، وكان من حديثها أنها كانت امرأة من بنى غفار ، فسباها عُروة من قومها فكانت ذات جمال ، فولدت له أولادًا ونزلت منه منزلاً ؛ فقالت له ، وجعل ولده يُعَيَّرون بأمّهم «يا بنى الأخيذة!» ، فقالت : ألا ترى ولدك يُعَيَّرون؟ قال : فماذا ترَين ؟ قالت : تردّنى إلى قوى حتى يكونوا هم الذين يُزوّجونك . قال : نعم . فأرسلت إلى قومها أن القوه بالخمر ثم اتركوه حتى يشرب ويثمل ، فإنه إذا ثمِل لم يُسأل شيئاً إلّا أعطاه . فلقوه ونزل فى بنى النّضير ، فسقوه الخمر ، فلمّا سكر سألوه سلمى فردّها عليهم ، ثم أنكحوه بعد . ويقال : إنما جاء بها إلى بنى النّضير وكان صُعلوكاً يُغير . فسقوه المخمر فلمّا انتشى منعوه ، ولا شيء معه إلّا هى ، فرهنها فلم يزل يشرب حتى غلِقت فلمّا انتشى منعوه ، ولا شيء معه إلّا هى ، فرهنها فلم يزل يشرب حتى غلِقت فلمّا صحا قال لها : انطلق . قالوا : لا سبيل إلى ذلك ، فد أغلقتها . فبهذا صارت عند بنى النّضير . قال عُروة بن الوَرد :

سقوْنى الخمرَ ثُمَّ تَكَنَّفُ وفي عُداةُ اللهِ مِن كَذِبٍ وزُورِ

وقالوا لست بعد فداء سَلْمَى بِمُغْنِ (١) ما لديك ولا فَقيرِ فَلَا وَاللهِ لو كاليومِ أَمدرى ومَن لى بالتدبُّر في الأُمورِ (٢) إذًا لَعَصَيْتُهُم في أَمْرِ سَلْمَى (٣) ولو ركبوا عِضاهَ المُسْتَعورِ (١)

أنشدنيها ابن أبي الزِّناد .

حدّثنى أبو بكر بن عبد الله ، عن المِسْور بن رِفاعة قال : وقبض رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الأموال وقبض الحَلْقة ، فوجد من الحَلْقة خمسين دِرعاً ، وخمسين بَيْضة ، وثلثائة سيف ، وأربعين سيفاً . ويقال غيّبوا بعض سلاحهم وخرجوا به . وكان محمّد بن مَسْلَمَة الذى ولى قبض الأموال والحَلْقة وكشفهم عنها . فقال عمر رضى الله عنه : يا رسول الله ، ألا تُخمّس ما أصبت من بنى النّضير كما خمّست ما أصبت من بكر ؟ فقال رسول الله عليه وسلّم : لا أجعل شيئاً جعله الله عز وجل لى دون المؤمنين ! بقوله تعالى : ﴿ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرَى . . ﴾ (٥) الآية ، كهيئة ما وقع فيه السّهمان للمسلمين . وكان عمر بن الخطّاب رضى الله عنه يقول : كان لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم : لا أجعل شيئاً من الخطّاب رضى الله عنه يقول : كان لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم ثلاثُ صَفَايَا ، فكانت بنو

<sup>(</sup>١) في الأصل : « بمفن » . والتصحيح من ب ، وهكذا في ديوان عروة (ص ٤٨) ، وفي الكامل للمبرد . (ج ٢ ، ص ٤٠) .

<sup>(</sup>٢) والمعنى كما قال ابن السكيت في شرحه : لو كنت يومثل مثل اليوم لملكت أمرى . (ديوان عروة بن الورد ، ص ٤٤) .

 $<sup>(\</sup>pi)$  فى  $\psi$  : « إذا لعصيتهم من حب سلمى » .

<sup>( ؛ )</sup> فى الأصل : «المستغور» بالغين المعجمة ، والتصحيح من ب . ويوجد على هامش ب : «المستعور جبل بنا ية قلهى » . ويروى أيضاً عضاه اليستعور »كما قال ابن السكيت ، واليستعور موضع قبل حرة المدينة . (ديوان عروة بن الورد ، ص ١٤) .

<sup>(</sup> ه ) سورة ۹ ه الحشر ۷ .

النَّضير حُبْساً (١) لنوائبه ، وكانت فَدَك لابن السبيل ، وكانت خَيْبَر قد جزاً ها ثلاثة أجزاء فجزءان للمهاجرين وجزءٌ كان يُنفق منه على أهله ، فإن فضل ردّه على فقراء المهاجرين .

حد ثنى موسى بن عمر الحارثيّ ، عن أبي عُفير ، قال : إنما كان يُنفق على أهله من بنى النّضير ، كانت له خالصة ، فأعطى مَن أعطى منها وحبس ما حبس . وكان يزرع تحت النخل زرعاً كثيرًا ، وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يُدْخَل له منها قُوت أهله سنةً من الشعير والتمر لأزواجه وبنى عبد المطلّب ، فما فضل جعله فى الكُراع (٢) والسلاح ، وإنه كان عند أبي بكر وعمر من ذلك السلاح الذى اشترى فى عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم قد استعمل على أموال بنى النّضير أبا وكانت وحدقاته منها ومن أموال مُخيريق . وهى سبعة حوائط ـ الميشب ، والصافية ، والدّلال ، وحُسنى ، وبرُقة ، والأعواف ، ومشربة أمّ إبراهيم ، وكانت أمّ إبراهيم تكون هناك ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يأتيها هناك . إبراهيم تكون هناك ، وكان رسول الله عليه وسلّم يأتيها هناك . وقالوا : إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم الأنصار أن ينزلوا إلى المدينة تحوّل أصحابه من المهاجرين ، فتنافست فيهم الأنصار أن ينزلوا عليهم حتى اقترعوا فيهم بالسُّهمان ، فما نزل أحدٌ منهم على أحدٍ إلّا بقُرعة سهم .

فحدَّثني مَعْمَر ، عن الزُّهريّ ، عن خارجة بن زيد ، عن أُم العَلاءِ ،

<sup>(</sup>١) حبساً : أي وقفاً . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ١٠٢) .

<sup>(</sup>٢) الكراع : جماعة الخيل . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ١٠٢) .

قالت : صار (١) لنا عُمَّان بن مَظَعون في القُرْعَة ، وكان في منزلنا حتى تُوفِّي وكان المهاجرون في دورهم وأموالهم ، فلمّا غنم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بني النَّضير دعا ثابت بن قيس بن شَهمَّاس فقال : ادعُ لى قومك ! قال ثابت : الخزرج يا رسول الله ؟ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : الأَنصار كَلُّهَا ! فدعا له الأَّوس والخزرج . فتكلُّم رسول الله صلَّى الله عليه وسلُّم فحمد الله وأَثنى عليه بما هو أهله ، ثم ذكر الأُنصار وما صنعوا بالمهاجرين ، ر إنزالَهم إيّاهم في منازلهم ، وأثرتَهم على أنفسهم ، ثم قال : إن أحببتم قسمتُ بينكم وبين المهاجرين ممّا أَفاء الله على من بني النَّضير ، وكان المهاجرون على ما هم عليه من السُّكني في مساكنكم وأموالكم ، وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم . فتكلُّم سعد بن عُبادة وسعد بن مُعاذ فقالا : يا رسول الله ، بل تَقسِمه للمهاجرين (٢) ويكونون في دورنا كما كانوا . ونادت الأَّنصار : رضينا وسلَّمنا يا رسول الله . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: اللَّهم ارحم الأَنصار وأبناءَ الأَنصار!فقسم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما أَفاءَ الله عليه .وأُعطى المهاجرين ولم يُعط أحدًا من الأَنصار من ذلك النَّي شيئًا ، إِلاَّ رَجَلَيْن كَانا محتاجين ـُـ سَهل بن حُنيف ، وأَبا دُجانة . وأعطى سعد بن مُعاذ سيف ابن أَبي الحُقَيق . وكان سيفاً له ذِكرٌ عندهم . قالوا : وكان ممّن أعطى ممّن سُمّى لنا من المهاجرين أبو بكر الصدّيق رضى الله عنه بشر حِجْر ؛ وأعطى عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه بئر جَرم ؛ وأعطى عبد الرحمن ابن عَوف سُوَّالة \_ وهو الذي يقال له مال سُلَم . وأعطى صُهيب بن

<sup>(</sup>۱) فى ب: «طار لنا».

<sup>(</sup>۲) فى الزرقانى ، يروى عن الواقدى : «تقسم بين المهاجرين» . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ۲ ، ص ١٠٣) .

سِنان الضَّرِّاطة ، وأَعطى الزُّبَير بن العَوام وأَبا سَلَمَة بن عبد الأَسَد البُويلة . وكان مال سَهل بن حُنَيف وأَبى دُجانة معروفاً ، يقال له مال ابن خَرَشَة ، ووسّع رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فى الناس منها .

#### ذكر ما نزل من القرآن في بني النَّضير

(سَبَّحَ لِلهِ ما فى السَّمَواتِ وَمَا فِى الأَرْضِ (١) قال كلَّ شيء سبّح له ، وتسبيح الجُدُر النقض (٢) . حدّثنى رَبيعة بن عُمَّان ، عن حُيّ ، عن أَبى هُرَيْرَة بذلك . ﴿ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتابِ مِنْ هُرَيْرَة بذلك . ﴿ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ لِأُولِ الحَشْرِ ) (٣) يعنى بنى النَّضير حين أخرجهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من المدينة إلى الشام ، وكان ذلك أول الحشر فى الدنيا إلى الشام ؛ ﴿ مَا ظَنَنتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا ﴾ يقول الله عزّ وجلّ للمؤمنين : ما ظننتم ذلك ، كان لهم عزَّ ومنعة ؛ ﴿ وَظَنَّوا أَنَّهُمْ مانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللهِ ﴾ حين تحصّنوا ؛ ﴿ فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ﴾ ال ظهور رسول الله عن تحسنوا ؛ ﴿ فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ﴾ ال ظهور رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وإجلاؤهم ؛ ﴿ وَقَذَفَ فَ قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ ﴾ لمّا نزل رسول الله عليه وسلّم وإجلاؤهم ؛ ﴿ وَقَذَفَ فَ قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ ﴾ لمّا نزل رسول الله عليه وسلّم بساحتهم رَعَبُوا وأيقنوا بالهلكة ، وكان الرعب فى قلوبهم له وَجَبان (٤) ؛ ﴿ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وأَيْدِي المُؤْمِنِينَ ﴾ قال كانوا لما حُصِروا والمسلمون يحفرون عليهم من ورائهم وهم ينقُبون ممّا يليهم ، فيأخذون الخشب والنجُف ؛ ﴿ فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الأَبْصَارِ ﴾ قال يعنى يا أهل فيأخذون الخشب والنجُف ؛ ﴿ فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الأَبْصَارِ ﴾ قال يعنى يا أهل فيأخذون الخشب والنجُف ؛ ﴿ فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصَارِ ﴾ قال يعنى يا أهل

<sup>(</sup>١) سورة ٩٥ الحشر ١ .

<sup>(</sup>٢) في ب: « النقيض » .

<sup>(</sup>٣) سورة ٥٩ الحشر ٢ .

<sup>(</sup>٤) وجب القلب وجبانا ، خفق واضطرب . ( لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٩٤) .

العقول . ﴿ وَلَوْلا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الجَلاَّةِ ﴾ (١) يقول في أُمِّ الكتاب أَن يجلوا . ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ ﴾ (٢) يقول عصوا الله ورسوله وخالفوه . ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةِ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا . . ﴾ (٣) الآية ، قال كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد استعمل على قطع نخلهم أبا لَيلي المازنيِّ وعبد الله بن سَلام ، فكان أبو لَيلي يقطع العَجْوَة ، وكان ابن سَلام يقطع اللَّوْن ، فقال لهم بنو النَّضير : أنتم مسلمون ما يحلُّ لكم عقر النخل . فاختلف أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في ذلك ، فقال بعضهم يُقْطَع ، وقال بعضهم لا يُقْطَع . فأُنزل الله عزَّ وجلٌ ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ ﴾ ألوان النخل سوى العَجْوَة ؛ ﴿ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهَا ﴾ قال العَجْوَة ؛ ﴿ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخزِيَ الفَاسِقِينَ ﴾ يقول يغيظهم ما قُطع من النخل . ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى وَاليَتامَى وَالمَساكِينِ وَابْنِ السَّبيلِ ﴾ (١) قوله لله ولرسوله واحد ﴿ وَلِيذِي القُرْبِي ﴾ قرابة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ﴿ وَالْيَتَامَى وَالْمُسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ فسهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خُمس الخمس ، وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُعطى بني هاشم من الخمس ويُزوّج أياماهم . وكان عمر رضي الله عنه فد دعاهم إلى أن يُزوّج أَياماهم ويخدم عائلهم ويقضى عن غارمهم ، فأَبَوا إلاَّ أَن يُسلمه كلُّه ، وأَبي عمر رضى الله عنه . فحدَّثني مُصْعَب بن ثابت ، عن يَزيد بن رُومان ، عن عُروة ، أنَّ أبا بكر وعمر وعليًّا كانوا يجعلونه في اليتامي والمساكين وابن السبيل . وقوله ﴿ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِياءِ مِنْكُمْ ﴾ يقول لا يُستنّ بها

<sup>(</sup>١) سورة ٥٩ الحشر ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة ٩٥ الحشر ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة ٩٥ الحشر ٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة ٥٩ الحشر ٧ .

من بعد فتُعطَى الأَغنياءَ ؛ ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ يقول ما جاء من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من أمرٍ ونَهْي فهو بمنزلة ما نزل من الوحى . ﴿ لِلْفُقَراءِ المُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْواناً ﴿(١) يعني المهاجرين الأَوّلين من قُرْيش الذين هاجروا إلى المدينة قبل بدر . ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّوُّ اللَّارَ وَالْإِمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هاجرَ إِلَيْهِمْ ﴾ (٢) يعنى الأنصار ، يقول هم أهل الدار الأَوس والخزرج ؛ ﴿ وَلاَ يَجِدُونَ ف صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُوثِّنِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصاصةً ﴾ لا يجدون في أنفسهم حسدًا ممّا أُعْطِي غيرهم ، يعنى المهاجرين حين أعطاهم رسول الله صلكي الله عليه وسلكم ولم يعط الأنصار ، فهذه الأَثْرَة على أنفسهم حين قالوا للنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم: أَعطِهم ولا تُعطنا وهم محتاجون ؛ ﴿ وَهَنْ يُوقَ شُمحٌ نَفسِهِ ﴾ قال ظلم الناس. ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمِ ﴾ (٣) يعني الذين أسلموا فحقٌّ عليهم أن يستغفروا لأَصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَةُ وا يَةُ ولُون لِإِخْوانِهِمُ الَّذِين كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ ولا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحدًا أَبَدًا ﴾ (١) قول ابن أُبَى حين أرسل سُوَيْدًا وَداعِساً(٥) إلى بني النَّضير : أقيموا ولا تخرجوا فإنَّ معى من قومي وغيرهم أَلفَيْن ، يدخلون معكم فيموتون عن آخرهم دونكم . يقول الله عزَّ وجلَّ ﴿ يَثْمَهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ يعنى ابن أُبَى وأصحابه . ﴿ لَئِنْ أُخْرِجُوا ﴾ (٦) حين أجلاهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لم يخرج من المنافقين إنسانٌ واحدٌ معهم ، وقوتلوا فلم يدخل

<sup>(</sup>١) سورة ٩٥ الحشر ٨ . (٢) سورة ٩٥ الحشر ٩ .

<sup>(</sup>۳) سورة ۹۰ الحشر ۱۰ .

<sup>(</sup>٤) سورة ٥٩ الحتىر ١١ .

<sup>(</sup>ه) في الأصل: « داعيا » . والتصحيح ن سائر النسخ .

<sup>(</sup>۲) سورة ۹ه الحشر ۱۲ .

الحصن منهم إنسان ، ﴿ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولُّنَّ الأَّدْبِارَ ﴾ يعني ينهزمون من الرعب . ﴿ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِن اللهِ ﴾ (١) يعني ابن أُبَيِّ والمنافقين الذين معه خوفاً من المسلمين أن يُقبلوا ؛ ﴿ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ﴾ ﴿ لا يُقاتِلُونَكُمْ جَميعاً ﴾ (٢) يعني بني النَّضير والمنافقين ؛ ﴿ إِلَّا في قُرَّى مُحَصَّنَةٍ ﴾ يقول في حصوبهم ؛ ﴿ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ﴾ بعضهم لبعض ؛ ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ﴾ يعني المنافقين وبني النَّضير ، ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لا يَعْقِلُونَ ﴾ يقول دين بني النَّضير مخالف دين المنافقين [وهم] جميعاً ، في عداوة الإسلام مجتمعون . ﴿ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَريباً ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ﴾(٢) قال يعني قَيْنُقَاع حين أجلاهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . ﴿ كَمثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنَّي أَخافُ اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ ﴾ (٤) قال هذا مَثَلٌ لابن أُبَىُّ وأصحابه الذين جاءُوا بني النَّضير فقالوا: أُقيموا في حصونكم فنحن نُقاتل معكم إن قوتلتم ، ونخرج إن أُخْرِجتم كذباً وباطلاً ، منُّوهم من أَنفسهم . ﴿ يِهِ أَيُّهِا الَّذِينِ آمَذُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَد ﴾ (٥): يتمول ما عملت ليوم القيامة . ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ ﴾ (٦) يقول أعرضوا عن ذكر الله تعالى فأضلُّهم الله تعالى أن يعملوا لأَنفسهم خيرًا . وقال ﴿ القُدُّوسُ ﴾ (٧) الظاهر ، و ﴿ المُهَيْمِن ﴾ الشهيد .

<sup>(</sup>۱) سورة ۹ه الحشر ۱۳.

<sup>(</sup>٢) سورة ٥٩ الحشر ١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة ٩٥ الحشر ١٥.

<sup>(</sup>٤) سورة ٥٩ الحشر ١٦ .

<sup>(</sup>ه) سورة ۹ه الحشر ۱۸.

<sup>(</sup>۲) سورة ۹ه الحشر ۱۹.

<sup>(</sup>۷) سورة ۹ه الحشر ۲۳.

# غزوة بَدْرِ المَوْعِد

وكانت لهلال ذى القعدة على رأْس خمسة وأربعين شهرًا ، وغاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فيها ستَّ عشرة ليلة ، ورجع إلى المدينة لأربع عشرة بقيت من ذى القعدة ، واستخلف على المدينة ابنَ رَواحَة .

حدَّثني الضَّحَّاك بن عُمَّان ، ومحمَّد بن عمرو الأَنصاريّ ، وموسى بن محمّد بن إبراهيم بن الحارث ، وأبو بكر بن عبد الله بن محمّد بن أبي سَبْرَة ، ومَعْمَر بن راشد ، وأبو مَعْشَر ، وعبد الله بن جعفر ، ومحمّد بن عبد الله بن مُسلم ، وعبد الحَميد بن جعفر ، وابن أبي حَبيبة ، ومحمّد بن يحيي بن سَهل ، وكلُّ قد حدّثني بطائفة من هذا الحديث ، وغيرهم ممّن لم أُسمّ ، قالوا : لمّا أراد أبو سُفيان أن ينصرف يوم أُحُد نادى : موعدٌ بيننا وبينكم بكدر الصَّفْراء رأْسَ الحَول ، نلتقي فيه فنقتتل. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لعمر بن الخَطَّاب رضي الله عنه : قل نعم إِن شاءَ الله . ويقال قال أبو سُفيان يومئذ : موعدكم بكر الصَّفْراء بعد شَهْريْن . قال ابن واقد : والأوّل أثبت عندنا . فافترق الناس على ذلك ، ورجعت قُركيش فخبّروا مَن قِبلَهم بالموعد وتهيّئوا للخروج وأجلبوا(١) ، وكان هذا عندهم أَعظمِ الأَيَّامِ لأَنَّهم رجعوا من أُحُد والدولة لهم ، طمعوا في بَدر الموعد أيضاً ممثل ذلك من الظفَر . وكان بَدر الصَّفْراء مَجمعاً يجتمع فيه العرب ، وسوقاً تقوم لهلال ذي القعدة إلى ثمان ليا لر خلون منه ، فإذا مضت ثماني ليال منه تفرّق الناس إلى بلادهم . فلمّا دنا الموعد كّره أبو شُفيان الخروج إلى رسول

<sup>(</sup>١) أجلبوا : تجمعوا وتألبوا . (النهاية ، ج ١ ، ص ١٦٩) .

الله صلى الله عليه وسلم ، وجعل يُحب أن يُقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمدينة ولا يُوافقون الموعد . فكان كل من ورد عليه مكّة يُريد المدينة أظهر له : إنا نُريد أن نغزو محمّدًا في جَمْع كَثيف . فيقدَم القادم على أطهر له : إنا نُريد أن نغزو محمّدًا في جَمْع كَثيف . فيقدَم القادم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهم على تجهّز فيقول : تركت أبا سفيان قد جمع الجموع ، وسار في العرب ليسير إليكم لموعد كم . فيكره ذلك المسلمون ويُهيبهم ذلك .

ويقدم نُعَم بن مسعود الأَشْجَع مكَّة ، فجاء أبو سُفيان بن حَرب فى رجال من قُريش فقال : يا نُعَم ، إنى وعدت محمِّدًا وأصحابه يوم أُحُد أن نلتى نحن وهو ببَدر الصَّفْراء على رأْس الحول ، وقدجاء ذلك . فقال نُعَم : ما أقدمنى إلا ما رأيت محمِّدًا وأصحابه يصنعون من إعداد السلاح والكُراع ، وقد تجلَّب إليه حلفاء الأوس من بَلِي وجُهَيْنَة وغيرهم ، فتركت المدينة أمس وهى كَالرُّمّانة . فقال أبو سُفيان : أحقًا ما تقول ؟ قال : إى والله . فجزوا نُعَيماً خيرًا ووصاوه وأعانوه ، فقال أبو سُفيان : أسمعُك تذكر ما تذكر ، ما قد أعدوا ؟ وهذا عام جَدْب – قال نُعَم : الأرض مثل ظهر التُرس ، ليس فيها لبعير شيء – وإنما يُصلحنا عام خِصْب غيداق (١) ترعى فيه الظهر والخيل ونشرب اللبن ، وأنا أكره أن يخرج محمِّدٌ وأصحابه ولا أخرج فيجترئون علينا ، ويكون الخُلف من قِبَلهم أحبَّ إلىّ . ونجعل لك عشرين فَريضة ، عشرًا جِذاعاً (٢) وعشرًا حِقاقً (٢) ، وتُوضَع لك على يكى

<sup>(</sup>١) غيداق : واسع مخصب . ( لسَّان العرب ، ج ١٢ ، ص ١٥٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الحذاع : جمع الحذع ، وهو من الإبل ما دخل في السنة الحامسة . ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية . (النهاية ، ج ١ ، ص ١٥٠) .

<sup>(</sup>٣) الحقاق : جمع الحقة ، وهو من الإبل ما دخل فى السنة الرابعة إلى آخرها وسمى بــــك لأنه استحق الركوب . (النهاية ، ج ١ ، ص ٢٤٤) .

سُهَيل بن عمرو ويضمنها لك . قال نُعَم : رضيتُ . وكان سُهَيل صديقاً لنُعُم فجاءَ سُهَيلاً فقال : يا أَبا يَزيد ، تضمن لي عشرين فَريضة على أَن أَقادَم المدينة فأُخذًل أصحاب محمّد ؟ قال : نعم . [قال] : فإني خارج . فخرج على بعير حملوه غليه . وأسرع السير فقدم وقد حلق رأسه معتمرًا ، فوجد أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم يتجهَّزون ، فقال أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : من أين يا نُعَيم ؟ قال : خرجت معتمرًا إلى مكَّة . فقالوا : لك علمٌ بأبي سُفيان ؟ قال : نعم ، تركت أبا سُفيان قد جمع الجموع وأَجلب معه العرب ، فهو جاءٍ فيما لا قِبَل لكم به ؛ فأَقيموا ولا تخرجوا فإنهم قد أتوكم في داركم وقراركم ، فلن يُفلت منكم إلاَّ الشريد ، وقُتلِت سُراتكم وأصاب محمّدًا في نفسه (١) ما أصابه من الجراح . فتُريدون أن تخرجوا إليهم فتلقُّوهم في موضع من الأرض ؟ بئس الرأى رأيتم لأَنفسكم \_ وهو مَوسم يجتمع فيه الناس \_ واللهِ ما أرى أن يُفلت منكم أحد! وجعل يطوف بهذا القول في أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى رعّبهم وكرّه إليهم الخروج ، حتى نطقوا بتصديق قول نُعَيم ، أو مَن (٢) نطق منهم . واستبشر بذلك المنافقون واليهود وقالوا : محمّدٌ لا يُفلت (٣) من هذا الجمع ! واحتمل الشيطان أولياءه من الناس لخوف المسلمين ، حتى بلغ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ذلك ، وتظاهرت به الأَّخبار عنده ، حتى خاف رسول الله ألّا يخرج معه أحد . فجاءه أبو بكر بن أبي قُحافة رضي الله عنه ، وعمر بن الخطّاب رضى الله عنه ، وقد سمعا ما سمعا فقالا : يا رسول الله إِنَّ الله مُظهِرٌ دينه ومُعزُّ نبيّه ، وقد وعدْنا القوم موعدًا ونحن لا نُحبّ أَن

<sup>(</sup>١) في ب : « وأصاب محمدًا ما أصابه في نفسه من الجراح » .

<sup>(</sup>٢) فى ب : «أو نطق عنهم».

<sup>(</sup>٣) فى ب : « وما محمد يفلت » .

نتخلّف عن القوم ، فيرون أنَّ هذا جبن منَّا عنهم ؛ فسِرْ لموعدهم ، فواللهِ إنَّ في ذلك لخيرة ! فسُرِّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بذلك شم قال : والذي نفسي بيده ، لأَخرجن وإن لم يخرج معى أحد ! قال : فلمّا تكلَّم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم تكلَّم بما كان رعَّبهم صلَّى الله عليه وسلَّم تكلَّم بما بصّر الله عْزُ وجلّ المسلمين ، وأَذهب ما كان رعَّبهم الشيطان ، وخرج المسلمون بتجارات لهم إلى بَدر .

فحُدِّثت عن يزيد، عن خُصيفة، قال: كان عُمَان بن عَفَّان رحمه الله يقول: لقد رأيتنا وقد قُذِف الرعب فى قلوبنا، فما أرى أحدًا له نيّة فى الخروج، حتى أنهج الله تعالى للمسلمين بصائرهم، وأذهب عنهم تخويف الشيطان. فخرجوا فلقد خرجتُ ببضاعة إلى موسم بكر، فربحتُ للدينار دينارًا، فرجعنا بخير وفضلٍ من ربّنا. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسلمين وخرجوا ببضائع لهم ونفقات، فانتهوا إلى بكر ليلة هلال ذى المسلمين وخرجوا ببضائع لهم ونفقات، فانتهوا إلى بكر ليلة هلال ذى القعدة، وقام السوق صبيحة الهلال، فأقاموا ثمانية أيّام والسوق قائمة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم قد خرج فى ألف وخمسائة من أصحابه وكانت الخيل عشرة أفراس: فرس لرسول الله صلى الله عليه وسلّم، وفرس لأبى قتادة، وفرس لسعيد بن زيد، وفرس للمقداد، وفرس للحباب، وفرس للربير، وفرس لعبر، وفرس للربير،

فحد ثنى عَلىّ بن زيد ، عن أبيه قال : قال المقداد : شهدت بدر الموعد على فرسى سَبْحَة ، أركب ظهرها ذاهبا وراجعا ، فلم يلق كيدًا . ثم إنّ أبا سُفيان قال . يا مَعشر قُريش ، قد بعثنا نُعَيم بن مَسعود لأَن يُخذّل أصحابَ محمّد عن المخروج وهو جاهد ، ولكن نخر جنحن فنسير ليلة أو ليلتين ثم نرجع ، فإن كان محمّد لم يخرج بلغه أنّا خرجنا فرجعنا لأنه لم يخرج ، فيكون هذا لنا عليه ؛ وإن كان خرج أظهرنا أنّ هذا عام جَدْب ولا يُصلحنا فيكون هذا لنا عليه ؛ وإن كان خرج أظهرنا أنّ هذا عام جَدْب ولا يُصلحنا

إِلَّا عامٌ عَشِب. قالوا: نِعْمَ ما رأيتَ. فخرج فى قُريش. وهم ألفان ومعهم خمسون فرساً، حتى انتهوا إلى مَجَنَّة (١)ثم قال: ارجعوا، لايُصلحنا إِلَّا عام خصب غيداق، نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن ؛ وإنَّ عامكم هذا عام جَدْب، وإنى راجع فارجعوا. فسمّى أهل مكَّة ذلك الجيش جيش السّويق، يقولون: خرجوا يشربون السّويق.

وكان يحمل لواء رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الأعظم يومئذ عَلَى بن أبي طالب عليه السلام . وأقبل رجلٌ من بني ضَمْرَة يقال له مَخشيٌ بن عمرو ، وهو الذي حالف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على قومه في غزوة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الأُولى إلى وَدّان فقال \_ والناس مجتمعون في سوقهم وأصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أكثر أهل ذلك الموسم - فقال: يا محمّد ، لقد أُخْبرنا أنه لم يبق منكم أحد ، فما أَعْلَمُكم إِلَّا أَهل الموسم . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ؛ ليرفعَ ذلك إلى عدوه من قُرَيش : ما أَخرجنا إِلا موعدُ أَبي سُفيان وقتالُ عدوّنا ، وإن شئت (٢) مع ذلك بذنا إليك وإلى قومك العهدَ ، ثم جالدناكم قبل أن نبرح من منزلنا هذا . الحال الضَّمْريّ : بل ، نكف أيدينا عنكم ونتمسّك بحِلْفك . وسمع بذلك مَعْبك ابن أَبي مَعبد الخُزاعيّ فانطلق سريعاً . وكان مُقيماً ثمانية أيّام ، وقد رأى أهل الموسم ورأًى أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وسمع كلام مَخشي ، فانطلق حتى قدم مكَّة ، فكان أوَّل من قدم بخبر موسم بكر . فسألوه فأخبرهم بكثرة أصحاب محمّد . وأنهم أهل ذلك الموسم ، وما سمع من قول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم للضَّمْريّ ، وقال : وافي محمَّدٌ في أَلْفَيْن من

<sup>(</sup>۱) مجنة : موضع على أميال يسيرة من مكة بناحية مر الظهران . (معجم البلدان ، ج ۷ ، ص

<sup>(</sup> ٢ ) في ب : «وإن شئت نبذنا » .

أصحابه ، وأقاموا ثمانية أيّام حتى تصدّع أهل الموسم . فقال صفوان بن أميّة لأبى سُفيان : قد واللهِ نهيتُك يومئذ أن تَعِدَ القوم ، وقد اجترأوا علينا ورأوا أن قد أخلفناهم ، و إنما خدّفنا الضعف عنهم . فأخذوا في الكيد والنفقة في قتال رسول الله صلّى الله عليه وسدّم واستجلبوا من حولهم من العرب، وجمعوا الأموال العظام ، وضربوا البعث على أهل مكّة ، فلم يُتْرَك أحدُ منهم إلا أن يأتي بما قلّ أو كثر ، فلم يُقبَل من أحد منهم أقل من أوقية لغزوة الخندق . وقال معبد : لقد حملني ما رأيت أن قلت شعرًا :

تَهُوى على دِينِ (١) أَبِيهِ الأَتلدِ (٢) إِذ جَعَلَتْ ماء قُدَيْد (٣) مَوْعِدِ وَماء ضَجْنانَ لَهَا ضُحَى الغَدِ إِذ نفرتْ مِن رُفْقَتَى مُحَمَّدِ وَماء ضَجْنانَ لَهَا ضُحَى الغَدِ إِذ نفرتْ مِن رُفْقَتَى مُحَمَّدِ وَعَجْوَةٍ مَوضوعةٍ كَالعَنْجَدِ (١)

ويزعمون أَنَّ حُمَّاماً <sup>(٥)</sup> قالها .

وَأَنزِل اللهُ عَزَّ وَجُلِّ : ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾ (٦) الآية ، يعنى نُعَيم بن مَسعود .

وقال كَعب بن مالك \_ قال الواقديّ : أنشدنيها مشيخة آل كَعب وأصحابنا جميعاً :

وعدْنا أَبا سُفيانَ بَدْرًا فلم نَجِدْ لِمَوْعِدِهِ صِدْقاً ومَا كان وَافِيا فَأُقْسِمُ لو وافيتَنا فلقيتَنا (جعتَذَميمًا وافتقدتَ المَوالِيا(٧)

<sup>( )</sup> تهوى : أى تسرع . والدين هنا الدأب والعادة . ( شرح أبي ذر ، ص ٢٩٦) .

<sup>( )</sup> الأتا: الأقدم. (الصحاح، ص ٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) القد : قرية جامعة بين مكة والمدينة كثيرة المياه . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٦٠) .

<sup>( )</sup> العنجد : حب الزبيب ، ويقال هو الزبيب الأسود . ( شرح أبي ذر ، ص ٢٩٥) .

<sup>(</sup>ه) لعله يريد حمام بن حصين المرى .

<sup>(</sup>٦) سورة ٣ آل عمران ١٧٣.

<sup>(</sup>٧) افتقدت : معناه هنا فقدت . والموالى : القرابة . ( شرح أبي ذر ، ص ٢٩٦) .

وَعَمْرًا أَبا جَهْلِ تركناه ثَاوِيا وَأَمْرِكُمُ السَّىءِ(١)الَّذِى كانَغَاوِيا فِدًى لِرسول اللهِ أَهْلِي ومَا لِيا شِهاباً لَنا في ظُلمة الليل هَادِيا

تركنا بها أوصالَ عُتْبَةَ وابنِه عصيتم رسولَ اللهِ أُفِّ لِدِينِكم وَإِنِّى وَإِن عَنَّفتمونی<sup>(٢)</sup> لقَائلٌ أطعنا فَلم نَعْدِلْ سِواهُ بِغَيْرِهِ

وقال حسّان بن ثابت الأنصاريّ - ثبت ابن أبي الزِّناد وابن جَعفر

#### وغيرهما :

أَقمنا على الرَّسِ النَّزوع (٣) ثَمانيا بِكُلِّ كُمَيتٍ جَوْزَهُ (٥) نِصْفُ خَلْقِه بِكُلِّ كُمَيتٍ جَوْزَهُ (٥) نِصْفُ خَلْقِه تَرَى العَرْفَج (٨) العامَّ تُبدى أُصولَه إِذَاهَبَطَت خَوْرات (١١) من رَمْلِ عالِج (١٢) ذَروا فَلَجاتِ (١٣) الشَّام قِد حال دونها ذَروا فَلَجاتِ (١٣)

بِأَرْعَنَ (1) جَرّارِ عَريضِ المَبارِكِ وَأَدْم (1) طِوالِ مُشْرفات الحَوارِكِ (٧) مَناسِمُ (٩) أَخْفَافِ المطيّ الرَّواتِكِ (١٠) فَقولا لهَا ليس الطَّريق هُنالِك ضِرابٌ كَأَفوا والمَخاضِ الأَّوارِكِ (١٤)

<sup>(</sup>۱) فی ب: «الشیء».

<sup>(</sup>۲) عنفتمونی : أی لمتمونی . (شرح أبی ذر ، ص ۲۹۱) .

<sup>(</sup>٣) الرس النزوع : البئر التي يخرج ماؤها بالأيدى . (شرح أبي ذر ، ص ٢٩٦) .

<sup>( ؛ )</sup> الأرعن : الجيش الكثير الذي له أتباع وفضول . (شرح أبي ذر ، ص ٢٩٦) .

<sup>(</sup> ه ) جوزه : يعني رسطه ، وأراد به هنا بطنه . ( شرح أبي ذر ، ص ٢٩٧ ) .

<sup>(</sup> ٢) أدم : جمع أدماء ، والأدمة في الإبل : البياض الشديد . (الصحاح ، ص ١٥٥٩) .

<sup>(</sup> ٧ ) الحوارك : جمع حارك ، وهو أعلى الكتفين . ( شرح أبي ذر ، ص ٢٩٧ ) .

 <sup>(</sup> ۱ ) العرفج : شجر معروف صغير سريع الاشتعال بالنار ، وهو من نبات الصيف . ( النهاية ج ٣ ، ص ٨١) .

<sup>(</sup>٩) مناسم : جمع منسم ، وهو طرف حف البعير . (شرح أبي ذر ، ص ٢٩٧) .

<sup>(</sup>١٠) الرواتك : المسرعة ، والرتك ضرب من المشى فيه إسراع . ( شرح أبي ذر ، ص ٢٩٧) .

<sup>(</sup>١١) هكذا فى الأصل . وفى ب : «حوران» ، وكذا فى ديوان حسان أيضاً (ص ١٩) . وخورات : جمع خور ، وهو المنخفض من الأرض . (القاموس المحيط، ج ٢، ص٢٥) .

<sup>(</sup>١٢) عالج : مو مع في ديار كلب ، ويقال لبني بحتر من طئ . وقال أبو زياد الكلابي : رمل عالج يصل إلى الدهناء، والدهناء فيما بين اليهامة والبصرة . (معجم ما استعجم ، ص ٦٦٤) .

<sup>(</sup>١٣) فلجات : جمع فلج ، وهو الماء الحارى . ( الروض الألف ، ج ٢ ، ص ١٨٦) .

<sup>(</sup>١٤) المخاض : الحوامل من الإبل . والأوارك : التي ترعى الأراك ، وهو شجر . (شرح أبي ذر ، ص ٢٩٦) .

بأَيدى رجال هاجروا نحو رَبِّهِم وأَنْصارِ حَقِّ أُيِّدوا بِمَلائِكِ فَإِن نَلْقَ فَى تَطْوافِنا والماسنا فُراتَبن حَيَّانِيكُنْ رَهْنَ هالِكِ وَإِنْ نَلْقَ قَيْس بِنَامُرَى القَيْس بَعْدَه نَزِدْ في سوادِ وَجْهِهِ لَوْنَ حالِكِ(١) فأَجابه أَبو سُفيان بن الحارث بن عبد المطَّلب(٢). هكذا كان.

# سريّة ابن عَتيك إِلى أَبي رافع

خرجوا ليلة الاثنين في السحَر لأَربع خلون من ذي الحجّة ، على رأْس ستَّة وأربعين شهرًا ، وغابوا عشرة أيَّام .

حدّثنى أبو أيّوب بن النّعمان ، عن أبيه ، عن عَطيّة بن عبد الله بن أنيس ، عن أبيه ، قال : خرجنا من المدينة حتى أتينا خَيْبَر . قال : وقد كانت أمّ عبد الله بن عَتيك بخَيْبَر يهوديّة أرضعته ، وقد بعثنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خمسة نفر : عبد الله بن عتيك ، وعبد الله بن أنيس ، وأبو قتادة ، والأسود بن خُزاعيّ ، ومسعود بن سِنان . قال : فانتهينا إلى خيبر ، وبعث عبد الله إلى أمّه فأعلمها بمكانه ، فخرجت إلينا بحراب مملوء غيبر ، وبيساً وخبزًا ، فأكلنا منه ثم قال لها : يا أمّاه ، إنا قد أمسينا ، أب بيتينا عندك فأدخلينا خيببر . فقالت أمّه : كيف تُطيق خيببر وفيها أربعة بيتينا عندك فأدخلينا خيببر . فقالت أمّه : كيف تُطيق خيببر وفيها أربعة . الاف مقاتل ؟ ومَن تُريد فيها ؟ قال : أبا رافع . فقالت : لا تقدر عليه .

<sup>(</sup>١) الحالك : الشديد السواد . (شرح أبي ذر ، ص ٢٩٧) .

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن إسحاق أبيات أبي سفيان . (السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ٢٢٢) .

<sup>. «</sup> يا أمه إنا قد أمسينا لقد بتنا عندك » .  $( \mathbf{T} )$ 

قال : واللهِ لأَقتلنُّه أو لأُقْتلَنَّ دونه قبل ذلك . قالت : فادخلوا على ليلاً . فدخلوا عليها فلمّا نام أَهلُ خَيْبَر ، وقد قالت لهم : ادخلوا في خَمَر (١١) الناس ، فإذا هدأَت الرِّجْلُ فا كُمُنوا ! ففعلوا ودخلوا عليها ثم قالت : إِنَّ اليهود لا تُغلق عليها أبوابها فَرَقاً أن يطرقها ضيف ، فيُصبح أحدهم بالفِناء ولم يُضَف ، فيجد الباب مفتوحاً فيدخل فيتعشّى . فلمّا هدأت الرجْل قالت : انطلقوا حتى تستفتحوا على أبي رافع فقولوا «إنا جثبنا لأبي رافع بهديّة » فإنهم سيفتحون لكم . ففعلوا ذلك ، ثم خرجوا لا يمرّون ببابٍ من بيوت خَيْبَر إِلَّا أَعْلَقُوه حتى أَعْلَقُوا بيوت القرية كلُّها ، حتى انتهوا إلى عَجَلَة (١) عند قصر سَلّام (٣) . قال : فصعدنا وقدّمنا عبد الله بن عَتيك ، لأَنه كان يَرْطُن باليهوديّة ، ثم استفتحوا على أبي رافع فجاء ت امرأته فقالت: ما شأَّنك ؟ فقال عبد الله بن عَتيك ورطن باليهوديَّة : جئت أبا رافع بهديّة. ففتحت له فلمّا رأت السلاح أرادت تصيح . قال عبد الله بن أنيس : وازدحمنا على الباب أيّنا يبدُر إليه ، فأرادت أن تصيح . قال : فأُشرتُ إليها السيف. قال: وأنا أكره أن يسبقني أصحابي إليه. قال: فسكنت(٤) ساعة . قال: ثم قلت لها: أين أبو رافع ؟ وإلاَّ ضربتُكِ بالسيف! فقالت : هو ذاك في البيت . فدخلنا عليه فما عرفناه إلاَّ ببياضه كأنه قُطْنَة (٥) مُلقاة ، فعلَوْناه بأسيافنا فصاحت امرأته ، فهم بعضُنا أن يخرج إليها ثم ذكرنا أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نهانا عن قتل النساء . قال :

<sup>(</sup>١) في خمر الناس : أي في جماعتهم وكثرتهم . (الصحاح ، ص ٩٤٩) .

<sup>(</sup>٢) المجلة : درجة من النخل نحو النقير . (لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٢٥١) .

<sup>(</sup>٣) أي سلام بن أبي الحقيق .

<sup>(</sup> ٤ ) في ب : « فسكنت شيئاً » .

<sup>(</sup> ه ) في ب : « قبطية » .

فلمّا انتهينا جعل سَمْك (١) البيت يقصر علينا ، وجعلت سيوفنا ترجع . قال ابن أُنَيس : وكنت رجلاً أَعشى لا أُبصر بالليل إلَّا بصرًا ضعيفاً . قال : فتأمّلته كأنه قمر . قال : فأتّكي، بسيفي على بطنه حتى سمعت خَشُّه (٢) في الفراش وعرفت أنه قد قَضَى . قال : وجعل القوم يضربونه جميعاً ، ثم نزلنا ونسى أبو قَتادة قوسه فذكرها بعد ما نزل ، فقال أصحابه : دع القوس . فأبي فرجع فأُخذ قوسه ، وانفكَّت رجله فاحتملوه بينهم ؟ فصاحت امرأته ، فتصايح أهل الدار بعد ما قُتِل ، فلم يفتح أهل البيوت عن أنفسهم ليلاً طويلاً ، واختبأ القوم في بعض مناهر (٣) خَيْبَر . وأقبلت اليهود وأقبل الحارث أبو زَيْنَب ، فخرجت إليه امرأته فقالت : خرج القوم الآن . فخرج الحارث في ثلاثة آلاف في آثارنا ، يطلبوننا بالنيران في شُعَل (٤) السَّعَف ، ولربَّما (٥) وطئوا في النهر ، فنحن في بطنه وهم على ظهره فلا يرونًا ، فلمَّا أُوعبوا في الطلب فلم يروا شيئًا رجعوا إلى امرأته فقالوا لها : هل تعرفين منهم أحدًا ؟ قالت : سمعت منهم كلام عبد الله بن عَتيك ، فإن كان في بلادنا هذه فهو معهم . فكرُّوا الطلب الثانية ، وقال القوم فيا بينهم : لو أنَّ بعضنا أتاهم فنظر هل مات الرجل أم لا . فخرج الأُسود بن خُزاعيّ حتى دخل مع القوم وتشبّه بهم ؛ فجعل في يده شُعْلَةً كشعلهم حتى كرّ القوم الثانية إلى القصر وكرّ معهم ، ويجد الدار قد

<sup>(</sup>١) السمك : السقف . (القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٣٠٧) .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : « جسه » ، والتصديح عن نسخة ب . وخشه : أي شقه . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٢٧٢ ) .

<sup>(</sup>٣) مناهر : جمع منهر ، وهو خرق في الحصن نافذ يجرى منه الماء . (لسان العرب ، ج ٧ ، ص ه ٩ ) .

<sup>( )</sup> الشعل : جمع شعلة ، وهي قطعة من خشب تشعل فيها النار . والسعف : أغصان النخلة . ( لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٣٧٦ ؛ ج ١١ ، ص ٥١ ) .

<sup>(</sup> ه ) في الأصل : ﴿ وَلَزْمَا وَظُنُونًا ﴾ ، وما أثبتناه هو قراءة ب .

شُحنت (١) . قال : فأقبلوا جميعاً ينظرون إلى أبى رافع ما فعل . قال : فأقبلت امرأته معها شعلة من نار ثم أحنت عليه تنظر أحى أم ميّت هو ، فقالت : فاظ. (٢) وإله موسى ! قال : ثم كرهتُ أن أرجع إلّا بأمرٍ بيّن . قال : قال : فلدخلت الثانية معهم ، فإذا الرجل لا يتحرّك منه عرق . قال : فخرجت اليهود في صيحة واحدة . قال : وأخذوا في جهازه يدفنونه . قال : وخرجت معهم وقد أبطأتُ على أصحابي بعض الإبطاء . قال : فانحدرتُ عليهم في النهر فخبرتهم ، فمكثنا في مكاننا يومين حتى سكن عنا الطلب ، ثم خرجنا مُقبلين إلى المدينة ، كلنا يدعى قتله ، فقدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ، فلمّا رآنا قال : أفلحت الوجوه ! فقلنا : أفلح وجهك يا رسول الله ! قال : أقتلتموه ؟ قلنا : عم ، وكلنا يدعى قتله . قال : عجّلوا على بأسيافكم . فأتينا بأسيافنا ثم قال : هذا قتكه ، هذا أثر الطعام في سيف عبد الله بن أنيس . قال : وكان ابن أبي الحقيق قد أجلب الطعام في سيف عبد الله بن أنيس . قال : وكان ابن أبي الحقيق قد أجلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه هولاء في غَطَفان ومن حوله من مُشركي العرب ، وجعل لهم الجُعْل العظيم لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه هولاء النفر .

فحد ثنى أيوب بن النُّعمان قال : حدّثنى خارجة بن عبد الله (٢) قال : لمّ انتهوا إلى أبى رافع تشاجروا فى قتله . قال : فاستهموا عليه فخرج سهم عبد الله بن أُنيس . وكان رجلاً أعشى فقال لأصحابه : أين موضعه ؟ قالوا : ترى بياضه كأنه قمر . قال : قد رأيت . قال : وأقبل عبد الله بن أُنيس ، وقام النفر مع المرأة يفرُ قون أن تصبح ، قد شهروا سيوفهم عليها ؟

<sup>(</sup>١) شحنت : أي ملئت . (الصحاح ، ص ٢١٤٣) .

<sup>(</sup>۲) فاظ: مات. (شرح أبي ذر، ص ٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) أى خارجة بن عبد الله بن أنيس .

ود خل عبد الله بن أُنيس ، فضرب بالسيف ، فرجع السيف عليه لقصر السَّمْكُ فاتَّكاً عليه وهو في الفراش . ويقال كانت السرية في شهر رمضان سنة ست .

## غزوة ذات الرِّقاع

فإنما سُمِّيت ذات الرِّقاع لأنه جبلٌ فيه بُقَع حمر وسواد وبياض (١) . خرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ليلة السبت لعشر خلون من المحرّم على رأْس سبعة وأربعين شهرًا . وقدم صِرارًا (٢) يوم الأَحد لخمس بقين من المحرّم وغاب خمس عشرة .

فحدّ ثنى الضَّحَّاك بن عُهَان . عن عُبَيد الله بن مِقسم . وحدّ ثنى هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم . عن جابر ، وعن عبد الكريم بن أبى حَفْصَة ، عن جابر ، وعبد الرحمن بن محمّد بن أبى بكر . عن عبد الله ابن أبى بكر ، ومالك بن أنس ، وعبد الله بن عمر . عن وهب بن كيسان ، عن جابر بن عبد الله ، وقد زاد بعضهم على بعض في الحديث ، وغيرهم قذ عن جابر بن عبد الله ، وقد زاد بعضهم على بعض في الحديث ، وقالوا : من حدّ ثنى به ، قالوا : قدم قادم بجلب له فاشترى بسوق النَّبْط. ، وقالوا : من أين جلبت جَلَبك ؟ قال : جئت من نَجْد وقد رأيت أنمارًا وثَعْلَبة قد جمعوا لكم جموعاً ، وأراكم هادين (٣) عنهم . فبلغ النبي صلى الله عليه وسلّم جمعوا لكم جموعاً ، وأراكم هادين (٣) عنهم . فبلغ النبي صلى الله عليه وسلّم

<sup>(</sup>١) زاد السهيلي على ذلك فقال : سميت ذات الرقاع لأنهم رقعوا فيها راياتهم ؛ ويقال ذات الرقاع شجرة بذلك الموضع يقال لها ذات الرقاع . (الروض الأنف ، ج ٢ ، ص ١٨١) .

<sup>(</sup>٢) صرار : بئر قديمة على ثلاتة أميال من المدينة تلقاء حرة واقم . (معجم ما استعجم، ص ٢٠١) .

<sup>(</sup>٣) هكذا في سائر النسخ ، ولعله تسهيل أهل الحجاز الهمزة ، فتكون الكلمة أصلا « هادئين » .

قولُه ، فخرج في أربعمائة من أصحابه ، وقال قائل : كانوا سبعمائة أوثمانمائة . وخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من المدينة ، حتى سلك على المَضيق (١) ثم أفضى إلى وادى الشَّمْرَة فأقام به يوما ، وبتَّ السرايا فرجعوا إليه مع الليل ، وخبروه أنهم لم يروا أحدًا وقد وطئوا آثارًا حديثة . ثم سار رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في أصحابه حتى أتى محالَّهم ، فيجدون المحال ليس فيها أحد ، وقد ذهبت الأعراب إلى رءوس الجبال وهم مُطلُّون على النبي صلَّى الله عليه وسلَّم . وقد خاف الناس بعضهم بعضاً ، والمشركون منهم قريب ، وخاف المسلمون أن يُغيروا عليهم وهم غارون . وخافت الأعراب ألاً عبير ح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى يستأصلهم .

وفيها صلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم صلاة الخوف. فحلَّثنى رَبيعة ابن عُثان ، عن أبى نُعَيم ، عن جابر بن عبد الله ، قال : فكان أوّل ما صلَّى يومئذ صلاة الخوف ، وخاف أن يُغيروا عليه وهم فى الصلاة وهم صُفوفٌ.

فحد ثنى عبد الله بن عُمّان ، عن أخيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن صالح بن خَوّات ، عن أبيه ، قال : صدّيت مع رسول الله صلّى الله عليه وسدّم يومئذ صلاة الخوف ، فاستقبل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم القبلة وطائفة خلفه وطائفة مُواجهة العدو ، فصلّى بالطائفة التى خلفه ركعة وسجدتَيْن ، ثم ثبت قائماً فصلًوا خلفه ركعة وسجدتَيْن ، ثم سلّموا ، وجاءت الطائفة الأخرى فصلًى بهم ركعة وسجدتَيْن ، والطائفة الأولى مُقبلة على العدو ، فلمّا صلّى بهم ركعة ثبت جالساً حتى أتمّوا لأنفسهم ركعة وسجدتَيْن ثم سلّم .

<sup>(</sup>١) المضيق : قرية كبيرة قريبة من الفرع . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٢٣٩) .

وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد أصاب في محالِّهم نسوة ، وكان في السبي جاريةٌ وضيئةٌ كان زوجها يُحبّها . فلمّا انصرف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم راجعاً إلى المدينة حلف زوجها ليطلبن محمَّدًا ، ولا يرجع إلى قومه حتى يُصيب محمّدًا، أو يُهريق فيهم دماً، أو تتخلُّص صاحبته . فبينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في مسيره عشيَّةً ذاتَ ريح ، فنزل في شِعْب استقبله فقال : مَن رجلٌ يكلونا الليلة ؟ فقام رجلان ، عَمّار بن ياسر وعَبَّاد بن بِشر ، فقالا : نحن يا رسول الله نكلوُّك . وجعلت الريح لا تسكن ، وجلس الرجلان على فم الشِّعْب ، فقال أحدهما لصاحبه : أَيّ الليل أحبُّ إليك ، أن أكفيك أوَّله فتكفيني آخره ؟ قال : أكْفِني أوَّله . فنام عَمَّار بن ياسر ، وقام عَبَّاد بن بِشر(١) يُصلِّي ، وأُقبل عدوَّ الله يطلب غِرَّةً وقد سكنت الريح ، فلمَّا رأَى سواده من قريبٍ قال : يعلم الله إنَّ هذا لربيئة (٢) القوم ! ففوّق له سهماً فوضعه فيه فانتزعه فوضعه ، ثم رماه بآخر فوضعه فيه فانتزعه فوضعه ، ثم رماه الثالث فوضعه فيه ؛ فلمّا غلب عليه الدم ركع وسجد ، ثم قال لصاحبه : اجلس فقد أُتِيت ! فجلس عَمَّار ، فلمَّا رأى الأعرابيِّ أنَّ عَمَّاراً قد قام علم أنهم قد نذروا به . فقال عَمَّار : أي أَخي ، ما منعك أن توقظني به في أوّل سهم رمى به ؟ قال : كنت في سورة أقرأها وهي سورة الكهف ، فكرهتُ أن أقطعها حتى أفرغ منها ، ولولا أني خشيتُ أَن أُضَيِّع ثَغْرًا أَمرني به رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما انصرفتُ ولو ' أُتِي على نفسي . ويقال : الأنصاريّ عُمارة بن حَزم . قال ابن واقد : وأثبتهما عندنا عَمّار بن ياسر.

<sup>(</sup>۱) في ب: «عبد الله بن بشر».

<sup>(</sup> ٢) الربيئة : الطليمة الذي يحرس القوم ؛ يقال ربأ القوم إذا حرسهم . `(شرح أبي ذر ، ص ٢٩٥) .

فكان جابر يقول: إنَّا لَمَع النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم إذ جاء رجلٌ من أصحابه بَفْرخ طائر ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ينظر إليه ، فأقبل أبواه أو أحدهما حتى طرح نفسه في يَدَى الذي أخذ فرخه . فرأيت الناس عجبوا من ذلك ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أتعجبون من هذا الطائر ؟ أخذتم فرخه فطرح نفسه رحمةً لفرخه! والله كربّكم أرحم بكم من هذا الطائر بفرخه!

قال الواقديّ : وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُصلِّى على راحلته نحو المشرق في غزوته .

قال جابر : فإِنا لَى مُنصَرَفنا أَتانا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأنا تحت ظلّ شجرة فقلت : هلم إلى الظلّ يا رسول الله . فدنا إلى الظلّ فاستظلّ ، فذهبت لأُقرّب إليه شيئاً ، فما وجدت إلّا جرْوا من قِثّاء في أسفل الغرارة . قال : فكسرتُه كسرًا ثم قرّبته إليه . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : قال : فكسرتُه كسرًا ثم قرّبته إليه . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من أين لكم هذا ؟ فقلنا : شيء فضل من زاد المدينة . فأصاب منه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . وقد جَهَرْنا(١) صاحباً لنا ، يرعى ظهرنا وعليه ثوبٌ متخرّق ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : أما لَهُ غير هذا ؟ فقلنا : بلى يا رسول الله ، إن له ثوبَيْن جديدَيْن في العَيْبة . فقال له رسول فقلنا : بلى يا رسول الله ، إن له ثوبَيْك . فأخذ ثوبَيْه فلبسهما ثم أدبر . فقال رسول الله عليه وسلّم : أليس هذا أحسن ؟ ما لَهُ ضرب الله فقال رسول الله عليه وسلّم : في سبيل الله يا رسول الله ؟ فقال رسول الله عندة وسلّم : في سبيل الله يا رسول الله ؟ فقال رسول الله عليه وسلّم : في سبيل الله . قال جابر : فضُرِبت عنقه بعد ذلك في سبيل الله . قال جابر : فضُرِبت عنقه بعد ذلك في سبيل الله .

<sup>(</sup>١) أي صبحناه . (الصحاح ، ص ٢١٨) .

قال : فبينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يتحدّث عندنا إلى أن جاءنا عُلْبَة (١) بن زيد الحارثي بشلاث بيضات أداحِي ، فقال : يا رسول الله ، وجدت هذه البيضات في مَفْحَص نَعام . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : دونك يا جابر ، فاعمل هذه البيضات! فوثبتُ فعملتهنَّ ، ثم جئت بالبيض في قَصْعة ، وجعلت أطلب خبزًا فلا أجده . قال : فجعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابه يـأكلون من ذلك البيض بغير خبز . قال جابر : فرأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد أمسك يده وأنا أظنُّ أنه قد انتهى إلى حاجته ، والبيض في القَصْعة كما هو . قال : ثم قام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأكل منه عامَّة أصحابنا ، ثـم رحنا مُبرِدين . قال جابر : وإنَّا لنسير إلى أن أدركني رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : ما لك يا جابر ؟ فقلت : أَى رسول الله جَدِّي(٢) أَن يكون لي بعير سوء ، وقد مضى الناس وتركوني ! قال : فأَناخ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بعيره فقال : أمعك ماء؟ فقلت : نعم . فجئته بقَعْبِ من ماء ، فنفث فيه ثم نضح على رأسه وظهره وعلى عَجُزه ، ثم قال : أَعطني عصاً . فأَعطيته عصاً معى \_ أَو قال قطعتُ له عصاً من شجرة . قال : ثم نَخُسه ، ثم قرعه بالعصا ، ثم قال : اركب يا جابر . قال : فركبت . قال : فخرج ، والذي بعثه بالحق ، يُواهقُ ناقتُه (٣) مُواهَقَةً ما تفوته ناقته .

قال : وجعلت أتحدّث مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ثم قال :

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عليه بن زيد». وما أثبتناه من ب، ومن ابن عبد البر. (الاستيماب، صلى ١٢٤٥).

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : « خذني ألا يكون » ؛ . وما أثبتناه هو قراءة ب .

<sup>(</sup>٣) أى يباريها في السير ويماشيها ، ومواهقة الإبل مد أعناقها في السير . (النهاية ، ج ؛ ، ص ياله ) .

يا أبا عبد الله ، أتزوّجت ؟ قلت : نعم . قال : بِكرًا أَم ثَيبًا ؟ فقلت : يا رسول الله ، بأبي ثيبًا . فقال : ألا جارية تُلاعبها وتُلاعبك ! فقلت : يا رسول الله ، بأبي وأمّي إنَّ أبي أصيب يوم أُحد وترك تسع بنات ، وتزوّجت أمرأة جامعة تلمّ شَعَتهن وتقوم عليهن . قال : أصبت . ثم قال : إنا لو قدمنا صرارًا أمرنا بجزور فنصرت ، وأقمنا عليها يومنا ذلك ، وسمعت بنا فنفضت نمارقها . قال ، قلت : والله يا رسول الله ، ما لنا(۱) نمارق . قال : أما إنها ستكون ، فإذا قدمت فاعمل عملا كيساً . قال ، قلت : أفعل ما استطعت . قال : ثم قال : ثم قال : بعني جملك هذا يا جابر . قلت : بل هو لك يا رسول الله . قال : لا ، بل بعنيه . قال : قلت نعم ، سُمْني به . قال : فإني آخذه بدرهم . قال قلت : تغينني يا رسول الله ، قال : لا ، كمرى ! قال جابر : فما زال يزيدني درهما درهما حتى بلغ به أربعين درهماً \_ أوقية فقال : قال : ويقال إنه قال يزيدني درهما درهما دقال : فظهره لك حتى تقدم المدينة . قال : ويقال إنه قال المدينة . قال : فلمًا قدمنا صرارًا مر بجزور فنُحرت ، فأقام به يومه ثم دخلنا المدينة .

قال جابر : فقلت للمرأة : قد أمرنى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن أعمل عملاً كيِّساً . قالت : سمعاً وطاعةً لأَمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فدونك فافعل . قال : ثم أصبحت فأخذت برأس الجمل فانطلقت حتى أنخته عند حجرة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وجلست حتى خرج ، فلمّا خرج قال : أهذا الجمل ؟ قلت : نعم يا رسول الله الذي اشتريت . فدعا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بِلالاً فقال : اذهب فأعطه أُوقيّة ، وخذ برأس جملك يا ابن أخى فهو لك . فانطلقت مع بِلالٍ فقال بِلالاً فقال ابن أنت ابن

<sup>(</sup>۱) في ب : «ما لها».

صاحب الشِّعْب ؟ فقلت : نعم . فقال : واللهِ لأُعطينَّك ولأَزيدنَّك . فزادنى قيراطاً أَو قيراطَيْن . قال : فما زال ذلك (١) يُثمر ويزيدنا الله به ، ونعرف موضعه حتى أُصيب ها هنا قريباً عند كم \_ يعنى الجمل .

قال الواقدى : وحد ثنى إسماعيل بن عَطية بن عبد الله بن أُنيس ، عن آبيه ، عن جابر بن عبد الله ، قال : لمّا انصرفنا راجعين ، فكنا بالشَّقْرَة ، قال لى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : يا جابر ، ما فعل دَين أَبيك ؟ فقلت : عليه انتظرت يا رسول الله أن يُجد نَخلُه . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إذا جذذت فأحضرني . قال ، قلت : نعم . ثم قال : مَن صاحب دَين أَبيك ؟ فقلت : أبو الشَّحْم اليهودي ، له على أبي سِقَةُ (٢) تمر . فقال لى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : فمتى تجذُها ؟ قلت : غدًا . قال : يا جابر ، فإذا جذذتها فاعزل العَجْوَة على حِدتها ، وألوان التمر على حِدتها ، والوان التمر على حِدتها ، والعَبْوة على حِدة ، وأمّهات الجَرادَين على حِدة ، والمّهات الله صلّى الله عليه وسلّم فخبّرته ، فانطلق رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فخبّرته ، فانطلق رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فحداوا الحائط وحضر أبو الشَّحْم . قال :

(١) فى ب: « فما زال يشمر ذلك » .

<sup>(</sup>٢) فى ب : «سقة من تمر». قال ابن الأثير : السقة جمع وسق وهو الحمل وقدره الشرع بستين صاعا . . . وقد صحفه بعضهم بالشين المعجمة وليس بشيء ، والذى ذكر أبو موسى فى غريبه بالشين المعجمة وفسره بالقطعة من التمر . (النهاية ، ج ٢ ، ص ١٦٩) ٍ .

<sup>(</sup>٣) ف ب : «نحفة» .

<sup>(</sup>٤) هكذا فى النسخ . والحبل : قطعة من الرمل ضخمة هتدة . (النهاية ، ج ١،ص١٩٧) . وكأنه يريد به أن التمر كحبل الرمل .

فلمّا نظر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى التمر مُصَنَّماً قال : اللّهمّ بارك له ! ثم انتهى إلى العَجْوَة فمسها بيده وأصناف التمر ، ثم جلس وسطها ثم قال : ادْعُ غريمك . فجاء أبو الشّحم فقال : اكتل ! فاكتال حقّه كلّه من حَبْلٍ واحد وهو العَجْوة ، وبقيّة التمر كما هو . ثم قال : يا جابر ، هل بتى على أبيك شيء ؟ قال ، قلت : لا . قال : وبقي سائر التمر ، فأكلنا منه دهرًا وبعنا منه حتى أدركت الثمرة من قابل ، ولقد كنت أقول : لو بعت أصلها ما بلغت ما كان على أبى من الدّين ، فقضى الله ما كان على أبى من الدّين . فلقد رأيتني والنبيّ صلّى الله عليه وسدّم لَيقول : ما فعل دَيْن أبيك ؟ فقلت : قد قضاه الله عزّ وجلّ . فقال : اللّهمّ اغفر لجابر! فاستغفر لى في ليلة خمساً وعشرين مرة .

حدّثنى عائذ بن يحيى ، عن أبى الحُوَيْرِث ، قال : استخلف رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم على المدينة عُثمان بن عَفَّان رضى الله عنه .

### غزوة دُوميَة الجَنْدُل

فى ربيع الأوّل على رأْس تسعة وأربعين شهرًا . خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لخمس ليالٍ بقين من ربيع الأوّل ، وقدم لعشرٍ بقين من ربيع الاخر .

فحدّثى ابن أبي سَبْرة ، عن عبد الله بن أبي لَبيد ، عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن . وحدّثى عبد الرحمن بن عبد العزيز ، عن عبد الله بن أبي بكر ؛ فكلاهما قد حدّثنا بهذا الحديث ، وأحدهما يزيد على صاحبه ، وغيرهما قد حدّثنا أيضاً .

قالوا: أَراد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أَن يدنو إِلَى أَدنى الشام ، وقيل له إنها طَرَف من أفواه الشام ، فلو دنوت لها كان ذلك ممّا يُفزع قَيْصَر . وقد ذُكِر له أَنَّ بدُومة الجَندل جمعاً كثيرًا ، وأنهم يظلمون مَن مرّ بهم من الضَّافِطَة (١) ، وكان بها سوقٌ عظيمٌ وتجّار ، وضوَى إليهم قومٌ من العرب كثير ، وهم يُريدون أَن يدنوا من المدينة . فَنَدب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الناس ، فخرج في أَلفِ من المسلمين ، فكان يسير الليل ويكُمُّن النهار ، ومعه دليلٌ له من بني عُذْرَة يقال له مَذكورٌ ، هاد خِرِّيت ، فخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مُغِذًّا للسير ، ونكب عن طريقهم ، ولمَّا دنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من دُومة الجَنْدَل ــ وكان بينه وبينها يوم أَو ليلة سيْرَ الراكب المُعْتِق (٢) \_ قال له الدليل : يا رسول الله ، إنَّ سوأَ مُهم ترعى فأَقم لى حتى أَطَّلع لك . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : نعم . فخرج العُذري طليعة حتى وجد آثار النَّعَم والشاء وهم مُغرّ بون ، ثم رجع إلى الذي صلَّى الله عليه وسلَّم فأخبره وقد عرف مواضعهم ، فسار النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم حتى هجم على ماشِيَتهم ورعائهم ، فأَصاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مَن أصاب ، وهرب من هرب في كلّ وجه . وجاء الخبر أهلَ دُّومة الجَنْدَل فتفرَّقوا ، ونزل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بساحتهم ، فلم يجد مها أَحدًا ، فأَقام مها أَيَّاماً وبثَّ السرايا وفرِّقها حتى غابوا عنه يوماً ثم رجعوا إليه ، ولم يُصادفوا منهم أحدًا ، وترجع السريّة بالقطعة من الإِبل،

<sup>(</sup>١) الضافطة: جمع ضافط، وهو الذي يجلب الميرة والمتاع إلى المدن، والمكارى الذي يكرى الأحمال وكانوا يومئذ قوما من الأنباط يحملون إلى المدينة الدقيق والزيت . (النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢) .

<sup>(</sup>٢) أعتق الراكب فرسه إذا أعجلها . (القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٢٦٢) .

إِلَّا أَنَّ محمّد بن مَسْلَمَة أخذ رجلاً منهم ، فأتى به النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فسأله عن أصحابه فقال : هربوا أمس حيث سمعوا بأنك قد أخذت نعَمهم . فعرض عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الإسلام أيّاماً فأسلم ، فرجع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى المدينة . وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم استعمل على المدينة سِباع بن عُرْفُطة .

# غزوة المُرَ يسيع (١)

فى سنة خمس خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم يوم الاثنين لليلتَيْن خلتا من شعبان ، وقدم المدينة لِهلال رمضان وغاب شهرًا إِلَّا ليلتَيْن .

حدّ ثنا الواقدى قال : حدّ ثنى محمّد بن عبد الله ، وعبد الله بن جَعفر ، وابن أبى مبرّرة ، ومحمّد بن صالح ، وعبد الحَميد بن جَعفر ، وابن أبى حَبيبة ، وهِشام بن سعد ، ومَعْمَر بن راشد ، وأبو مَعْمَر ، وخالد بن إلياس ، وعائذ بن يحيى ، وعمر بن عُمَّان المَخزوى ، وعبد الله بن يزيد بن قُسَيط ، وعبد الله بن يزيد بن قُسَيط ، وعبد الله بن يزيد الهُذَى ، وكل قد حدّ ثنى بطائفة ، وغير هؤلاء قد حدّ ثنى قالوا : إنَّ بَلْمُصْطَلِق من خُزاعة كانوا ينزلون ناحية الفُرْع ، وهم حلفاء فى بنى مُدْلِج ، وكان رأسهم وسيّدهم الحارث بن أبى ضِرار ، وكان قد سار فى قومه ومن قَدَر عليه من العرب ، فدعاهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، فابتاعوا خيلاً وسلاحاً وتهيّاوا للمسير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم . وجعلت الركبان تَقْدَم من ناحيتهم فيُخبرون بمسيرهم ، فبلغ ذلك رسول الله عليه وسلّم . وسلى الله عليه وسلّم فبعث بُريدة بن الحُصَيب الأسلمي يعلم علم ذلك ، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلّم أن يقول فأذن له ، فخر ج حتى ورد

<sup>(</sup>١) المريسيع : ماء لخزاعة بهينه و بين الفرغ نحو يوم . ( وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٧٣ ) .

عليهم ما عمم ، فوجد قوماً مغرورين قد تألّبوا وجمعوا الجموع ، فقالوا : من الرجل ؟ قال : رجلٌ منكم ، قدمت لما بلغنى عن جمعكم لهذا الرجل ، فأسير في قومي ومن أطاعني فتكون يكنا واحدةً حتى نستأصله . قال الحارث بن أبي ضِرار : فنحن على ذلك ، فعجّل علينا . قال بريدة : أركب الآن فآتيكم بجمع كثيف من قوى ومن أطاعني . فسروا بذلك منه ، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأخبره خبر القوم ، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلّم الناس ، وأخبرهم خبر عدوهم فأسرع الناس للخروج ، وقادوا الخيول وهي ثلاثون فرساً ، في المهاجرين منها عشرة وفي الأنصار عشرون ، ولرسول الله صلى الله عليه وسلّم فرسان ، وكان علي الأنصار عشرون ، ولرسول الله صلى الله عليه وسلّم فرسان ، وكان علي عوف ، وطلحة بن عبيد الله ، والموقداد بن عمرو . وفي الأنصار سعد بن معاذ ، وأسيد بن حُضير ، وأبو عبس بن جبر ، وقتادة بن النّعمان ، وعُويم بن ومعاذ بن حَدي ، والحارث بن حَرْمَة (۱) ، ساعدة ، ومَعن بن عدى ، وسعد بن زيد الأشهلي ، والحارث بن حَرْمَة (۱) ، ومُعاذ بن حَبْر ، وقباد بن رافع . ومُعاذ بن رافع . والبيد بن المُنذر ، ورياد بن لَبيد ، وفروة بن عمرو ، ومُعاذ بن رافع . والعباب بن المُنذر ، ورياد بن لَبيد ، وفروة بن عمرو ، ومُعاذ بن رافع بن رافع . والعباب بن المُنذر ، ورياد بن لَبيد ، وفروة بن عمرو ، ومُعاذ بن رافع . والعباب بن المُنذر ، ورياد بن لَبيد ، وفروة بن عمرو ، ومُعاذ بن رافع . ومُعاذ بن رافع .

قالوا: وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم بَشَرُ كثيرٌ من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قَطُّ مثلها ، ليس بهم رغبةٌ في الجهاد إلّا أن يُصيبوا من عرض الدنيا ، وقررُب عليهم السفر . فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلّم حتى سلك على الحكائق (٢) فنزل بها ، فأتى يومئذ برجل من عبد القيس ، فسلّم على رسول الله صلى الله عليه وسلّم فسلّم على رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلّم

<sup>(</sup>١) هكذا في كل النسخ ؛ ويروى أيضاً بالخاء المعجمة . [ الاستيعاب ، ص ٢٨٧ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) يروى أيضاً بالحاء المعجمة ، وهو مكان به مزارع وآبار قرب المدينة . ( شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٢١٦) .

أين أهلُك ؟ قال : بالرَّوْحاء . قال : أين تُريد ؟ قال : إيّاك جمّت لأُومن بك وأشهد أن ما جمّت به الحق ، وأُقاتل معك عدوّك . قال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : الحمد لله الذي هداك للإسلام . قال : يا رسول الله ، أيّ الأَعمال أحب إلى الله ؟ قال : الصلاة في أوّل وقتها . قال : فكان الرجل بعد ذلك يُصلِّى حين تزيغ الشمس ، وحين يدخل وقت العصر ، وحين تغرُب الشمس . لا يُوَّخر الصلاة إلى الوقت الآخر .

قال : فلمّا نزل بِبَقْعاء<sup>(۱)</sup> أصاب عيناً للمشركين فقالوا له : ما وراءك ؟ أين الناس ؟ قال : لا علم لى بهم .

فحدثنى هِشام بن سعد ، عن يَعقوب ، عن زيد بن طَلحة ، قال : قال عمر بن الخطّاب رضى الله عنه : لتصدُّقنَّ أَو لأَضربنَ عنقك . قال : فأنا رجلٌ من بَلْمُصْطَلِق ؛ تركت الحارث بن أَبى ضِرار قد جمع لكم الجموع ، وتجلّب إليه ناس كثير ، وبعثنى إليكم لآتيه بخبركم وهل تحرّكم من المدينة . فأتى عمر بذلك رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأخبره الخبر ، فدعاه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأخبره الخبر ، فدعاه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى الإسلام وعرضه عليه ، فأبى وقال : لست بُمتَّبع دينكم حتى أنظر ما يصنع قوى ؛ إن دخلوا في دينكم كنت كأحدهم ، وإن ثبتوا على دينهم فأنا رجلٌ منهم . فقال عمر : يا رسول الله ، أضرب عنقه ! فقدتمه رسول الله ملَّى الله عليه وسلَّم فضرب عنقه ، فذهب الخبر إلى بَلْمُصْطَلِق . فكانت جُويَرية بنت الحارث تقول بعد أن أسلمت : جاءنا خبره ومقتله ومسير رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قبل أن يقدَم علينا النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم قبل أن يقدَم علينا النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فني منهم أحدُّ سِواهم . النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فناء العرب ، فما بتى منهم أحدُّ سِواهم .

<sup>(</sup>١) بقعاء : موضع على أربعة وعشرين ميلا من المدينة . (وفاء الوفاء جـ ٢ ، ص ٢٦٤) .

<sup>(</sup> ٢ ) فى ب : « فسىء به » .

ثم انتهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى المُريْسِيع وهو الماء فنزله ، وضُرِب (١) لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم قُبّة من أدّم ، ومعه من نسائه عائشة وأمّ سَلَمَة . وقد اجتمعوا على الماء وأعدّوا وبهيّاوا للقتال ، فصف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أصحابه ، ودفعراية المهاجرين إلى أبى بكر رضى الله عنه ، وراية الأنصار إلى سعد بن عُبادة رضى الله عنه ، ويقال كان مع عَمّار بن ياسر رضى الله عنه راية المهاجرين . ثم أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عمر بن الخطّاب رضى الله عنه فنادى فى الناس : قولوا لا إله إلا الله ، تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم . ففعل عمر رضى الله عنه فأبوا . فكان أوّل من رمى رجلٌ منهم بسهم ، فرى المسلمون ساعةً بالنبل ، ثم إنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الله عليه وسلّم أمر أصحابه أن يحملوا ، فحملوا حملة رجل واحد فما أفلت منهم إنسان ، وقُتِل عشرةً منهم وأسِر سائرهم . وسبى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الرجال والنساء والذّريّة ، [ وغُنِمت] النَّعمُ والشاء ، وما قُتِل أحدٌ من المسلمين إلاً رجلٌ واحد .

وكان أَبو قَتادة يُحدّث قال : حمل لواء المشركين يومئذ صَفوان ذو الشَّقْر ، فلم تكن لى بأُهْبَة حتى شددتُ عليه وكان الفتح . وكان شعارهم : يا مَنصور ، أَمِتْ أَمِتْ !

وكان ابن عمر يُحدّث أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم أغار على بنى المُصْطَلِق وهم غارّون ، ونَعَمهم تُسْقَى على الماء ، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريّهم . والحديث الأوّل أثبت عندنا .

وكان هاشم بن ضُبابة (٢) قد خرج في طلب العدو ، فرجع في ريح

<sup>(</sup>١) في ب: « واضطرب » .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا فى النسخ . وفى كل مراجع السيرة الأخرى : « هشام بن صبابة » .

شديدة وعَجاج (۱) ، فتلقّى رجلاً من رهط. عُبادة بن الصامت يقال له أوس ، فظن أَنه من المشركين فحمل عليه فقتله ، فعلم بعد أنه مُسلم ، فأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن تُخْرَج ديته . ويقال قتله رجلٌ من بنى عمرو ابن عَوف ؛ فقدم أخوه مِقْيس على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، فأمر له بالدية فقبضها ، ثم عدا على قاتل أخيه فقتله ، ثم خرج إلى قُريش مُرتداً وهو يقول :

يُضَرِّ جُ تَوْبِيْهِ دِمَاءُ الأَّخادِعِ (٢) سَراةَ بنى النَّجَّادِ أَرْبابَ فارِعِ (٣) وكنتُ إلى الأَوْثانِ أَوَّلَ راجع

شَفَى النَّفْسَ أَن قدبات بالقاع مُسْنَدًا ثأَرتُ بِه فِهْرًا وحمَّلتُ عَقْلَهُ خَلَلْتُ بِه وِترى وأَدركت ثُوُّرتى

سمعت عبد الرحمن يقول : أنشدنيها أبي . فأهدر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم دمه حتى قتله نُمَيلَة يوم الفتح .

وحدّ ثنى سَعيد بن عبد الله بن أبي الأبيض ، عن أبيه ، عن جَدّته ، وهي مولاة جُويرية قالت : سمعت جُويرية بنت الحارث تقول : أتانا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ونحن على المُريْسِيع فأسمع أبي يقول : أتانا ما لا قِبَل لذا به . قالت : فكنت أرى من الناس والخيل مالا أصف من الكثرة ، فلمّا أن أسلمت وتزوّجني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ورجعنا جعلت أنظر إلى المسلمين فليسوا كما كنت أرى ، فعلمت أنه رعْب من

<sup>. (</sup> 1 ) llar-ly : llar-ly . ( llar-ly ) . (1)

<sup>( )</sup> الأخادع : عروق في القفا ، وإنما هما أخدعان ، فجمعهما مع ما يليهما . (شرح أبي در ) عرب ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٣) فارع : أطم كان في موضع دار جعفر بن يحيى بباب الرحمة . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٥٤) .

الله تعالى يُلقيه في قلوب المشركين. فكان رجلٌ منهم قد أسلم فحسُّمن إسلامه يقول : لقد كنا نرى رجالًا بيضاً على خيلٍ بُلْق ، ما كنا نراهم قبلُ ولا بعدُ. حدَّثنى ابن أبي سَبْرَة ، عن الحارث بن الفُضَيل ، قال : حدَّثني ابن مَسعود بن هُنَيدة ، عن أبيه ، قال : لقيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ببَقْعاء فقال : أَين تُريد يا مُسعود ؟ . فقلت : جئت لأَن أُسلِّم عليك وقد أَعتقني أبو تَمم . قال : بارك الله عليك ، أين تركت أهلك ؟ قال : تركتهم موضع يُعرف بالخَذَوات(١) ، والناس صالحون ، وقد رغب الناس في الإسلام وكثر حولنا . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : فللَّه الحمد الذي هداهم! ثم قال مسعود : يا رسول الله ، قد رأيتني أمس ولقيت رجلاً من عبد القيس فدعوته إلى الإسلام فرغَّبته فيه فأسلم . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : كَإِسلامُه على يدَيْك كان خيرًا لك ممَّا طلعتْ عليه الشمس أَو غرَبت . ثم قال : كُنْ معنا حتى نلقى عدوّنا ، فإنى أَرجو أَن يُنفِّلنا الله أموالهم . قال : فسرت مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى غنَّمه الله أَموالهم وذراريّهم ، فأَعطاني رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قطعةً من إبل وقطعةً من غنم ، فقلت : يا رسول الله ، كيف أقدر أن أسوق الإِبل ومعى الغنم ؟ اجعلها غنماً كلُّها أو إبلاً كلُّها . فتبسّم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ثم قال : أَى ذلك أَحب إليك ؟ قلت : تجعلها إبلاً . قال : أعطِه عشرًا من الإبل. قال : فأُعطيتها . فيُقال له : قارعه من المال أو من الخُمُس ؟ قال : والله ما أدرى، فرجعتُ إلى أهلى ، فوالله ما زانا في خيرٍ منها إلى يومنا هذا. فحدِّ ثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرَة ، عن أبي بكر بن عبد الله

<sup>(</sup>١) في الأصل : « بالحدرات » ؛ وما أثبتناه بين فصخة ب ، وعن ياقوت . (معجم البلدان ، ج ٣ ، ص ٤٠٦) .

ابن أبي جَهْم، قال: أمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالأَسرى فكُتِفوا وجُعِلوا ناحية ، واستعمل عليهم بُريدة بن الحُصَيب (١) . وأمر بما وُجِد فى رحالهم من رِثَّة [ المتاع] (٢) والسلاح فجُرِع ، وعُمِد إلى النَّعَم والشاء فسِيق . واستعمل عليهم شُقران مولاه ، وجمع الذُّريّة ناحية ، واستعمل على المَقْسَم - مقسم الخُمُس - وسُهمان المسلمين مَحْمِية بن جَزْء الزُّبيدي ، فأخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الخُمُس من جميع المغنم ، فكان يليه مَحْمِية بن جَزْء الزُّبيدي .

وحد ثنى محد بن عبد الله ، عن الزّهرى ، عن عُروة بن الزّبير ، وعبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نَوفل ، قالا : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلّم على خُمُس المسلمين مَحْمِية بن جَزء الزّبيدى . قالا : وكان يجمع الأخماس وكانت الصدقات على حِدتها ، أهل الفيء بَمَعْزِل عن الصدقة ، وأهل الصدقة بمعزل عن الصدقة ، وكان يُعطى من الصدقة اليتيم والمسكين والضعيف . فإذا احتلم اليتيم نُقِل إلى الفي والحرب من الصدقة شيئاً ، وحَلوا بينه عليه الجهاد ، فإن كره الجهاد وأباه لم يُعطَ من الصدقة شيئاً ، وحَلوا بينه وبين أن يكسب لنفسه . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع سائلاً ، فأتاه رجلان يسألانه من الحُمُس فقال : إن شئها أعطيتكما منه ، ولا حظ . فيها لغني ولا لقوى مُكتبسب . قالوا : فاقتُسِم السّبي وقرق ، فصار في أيدى الرجال ، وتُسِمت الرّبّة وتُسِم النّعم والشاء ، وعُدِلت الجزور بعَشْر من الغنم وبيعت الرّبّة فيمن يُريد ، وأشهم للفرس سَهمان ولصاحبه سَهم ، وللراجل سَهم ، وكانت الإبل ألفي بعير وخمسة آلاف شاة ، وكان السّبي مائتي آهل بيت . فصارت جُويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس وابن عم "بيت . فصارت جُويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس وابن عم "بيت . فصارت جُويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس وابن عم "بيت . فصارت جُويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس وابن عم "بيت . فصارت جُويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس وابن عم "بيت . فصارت جُويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس وابن عم "بيت .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : «بريدة بن الحصيب» بالحاء المعجمة ؛ والتصحيح عن ب ، وعن ابن سعد . (الطبقات ، ج ٢ ، ص ه٤) .

 <sup>(</sup>۲) الزيادة. من ب

له ، فكاتبها على تسع أُواق ذهب .

فحدَّثني عبد الله بن يزيد بن قُسَيط ، عن أبيه ، عن تُوبان ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : كانت جُويرية جارية حلوة ، لا يكاد يراها أحدُّ إِلَّا ذهبت بنفسه ، فبينا النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم عندى ونحن على الماء إذ دخلت عليه جُويرية تسأله في كتابتها . قالت عائشة : فوالله ما هُو إِلَّا أَن رأَيتها فكرهت دخولَها على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، وعرفت أَنه سيَرَى منها مثل الذي رأيت ، فقالت : يا رسول الله ، إني امرأةٌ مُسلمةٌ أَشهد أَن لا إِله إِلَّا الله وأَنك رسول الله ، وأنا جُوَيرية بنت الحارث ابن أَبي ضِرار سيَّد قومه ، أصابنا من الأمر ما قد علمت ، ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن شَمَّاس وابن عمٍّ له ، فتخلُّصني من ابن عمَّه بنخلات له بالمدينة ، فكاتبني ثابت على مالا طاقة كل به ولا يدان ؛ وما أكرهني على ذلك إِلَّا أَني رجوتك صلَّى الله عليك فأُعِنِّي في مُكاتبتي! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم : أَوَ خيرٌ من ذلك ؟ فقالت : ما هو يا رسول الله ؟ قال : أُوِّدى عنك كتابتك وأتزوَّجك . قالت : نعم يا رسول الله ، قد فعلت! فأرسل رسول الله حلي الله عليه وسلَّم إلى ثابت فطلبها منه ، فقال ثابت : هي لك يا رسول الله بأني وأُمِّي. فأدّي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما كان عليها من كتابتها ، وأعتقها وتزوّجها . وخرج الخبر إلى الناس ، ورجال بني المُصْطَلِق قد اقْتُسِموا ومُلِكوا ووُطِيءَ نساوُهم ، فقالوا : أصهار النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم! فأعتقوا ما بأيديهم من ذلك السَّبي . قالت عائشة رضى الله عنها: فأُعتق مائة أهل بيت بتزويج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إيَّاها ، فلا أعلم امرأةً أعظمَ بركةً على قومها منها .

فحدَّثني حِزام بن هِشام ، عن أبيه ، قال : قالت جُويَرية : رأيت

قبل قدوم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بثلاثِ ليال كأنّ القمر يسير من يَشْرِ ب حتى وقع في حِجرى ، فكرهت أن أخبرها أحدًا من الناس ، حتى قدم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فلمّا سُبينا رجوتُ الرّويا ، فلمّا أعتقنى وتزوّجني والله ما كلّمته في قومي حتى كان المسلمون هم الذين أرسلوهم ، وما شعرتُ إلاّ بجارية من بنات عمّى تُخبرني الخبر ، فحمدت الله عزّ وجلّ . ويقال إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جعل صَداقها عِتْقَ كلّ أسيرٍ من بنى المُصْطَلِق ؛ ويه ل جمل صداقها عِتْقَ أربعين من قومها .

فحد أنى أبى سَبْرَة عن عُمارة بن غَزِيَّة ، قال : كان السَّبى منهم مَن مَنَّ عليه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بغير فداء ، ومنهم من افتليى ، وذلك بعد ما صار السَّبى فى أيدى الرجال ، فافتُدينت المرأة واللُّريّة بست فرائض . وكانوا قدموا المدينة ببعض السَّبْى ، فقدم عليهم أهلوهم فافتدَوْهم ، فلم تبق امرأة من بنى المُصْطَلِق إلا رجعت إلى قومها . . وهذا الثبت .

فحدّ ثنى عمر بن عُمّان ، عن عبد الملك بن عُبيد ، عن عبد الرحمن ابن سُعيد بن يَربوع ، عن عِمران بن حُصَين ، قال : قدم الوفد المدينة فافتدوا السَّبْى بعد السُّهمان.

وحدّثنى عبد الله بن أبى الأبيض ، عن جدّته وهى مولاة جُويْرية ، كان عالماً بحديثهم ، قالت : سمعت جُويرية تقول : افتدانى أبى من ثابت بن قيس بن شَمّاس بما افْتُدِى به امرأة من السّبى ، ثم خطبنى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى أبى فأنكحنى . قالت : وكان اسمها برّ فسمّاها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جُويرية ، وكان يكره أن يقال شخر ج من بيت بررة » . قال ابن واقد : وأثبت (من) هذا عندنا حديث عائشة أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قضى عنها كتابتها وأعنقها وتزوّجها .

وحدَّثني إسحاق بن يحيى ، عن الزُّهريّ ، عن مالك بن أوْس بن الحَدَثان ، عن عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه ، أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان يقسم لها كما كان يقسم لنسائه ، وضرب عليها الحجاب. وحدَّثني الضَّحَّاك بن عُثَمان ، عن محمَّد بن يحيي بن حِبَّان ، عن أبي مُحَيرير ، وأَبي ضَمْرَة (١) ، عن أبي سَعيد الخُدْريّ ، قال : خرجنا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في غزوة بني المُصْطَلِق فأَصبنا سبايا ، وبنا شهوة النساء ، واشتدّت علينا العُزْبَة ، وأُحببنا الفداء فأُردنا العَزْل فقلنا: نعزل . ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بين أظهرنا قبل أن نسمأًله عن ذلك ، فسأَّلناه فقال : ما عليكم ألَّا تفعلوا ، ما من نَسَمَة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة . وكان أبو سَعيد يقول : فقدم علينا وفودهم فافتدوا الذُّرّيّة والنساء ، ورجعوا بهن إلى بلادهم ، وخُيِّر مَن خُيِّر منهنَّ أَن تُقيم عند من صارت في سهمه ، فأبين إلّا الرجوع .

قال الضحّاك : فحدّ تت هذا الحديث أبا النَّصْر فقال : أخبرني أبو سَلَمَة بن عبد الرحمن ، عن أَلى سَعيد الخُدْريّ ، قال : قال رجلٌ من اليهود ، وخرجتُ بجارية لي أبيعها في السوق ، فقال لي : يا أبا سَعيد ، لعدَّك تُريد بَيْعَها وفي بطنها منك سَخْدَة ! قال : فقلت كلَّ ، إني كنت أَعزِل عنها . فقال : تلك المَوْعُودة الصُّغرى . قال : فجئت رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأخبرته ذلك ، فقال : كذبت اليهود! كذبت اليهود!

<sup>(</sup>۱) فی ب : «وأبی صرمة ». ·

تم بعون الله تعالى الجزء الأول من مغازى الواقديّ و لليه الجزء الثانى وأوله « ذكر ما كان من أمر ابن ألى ّ »

# فهرست موضوعات الحزء الأول

|                        |   |   |   |   |   |   | صفحة |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|------|
| مقدمة المحقق           | • |   | • | • | • | • |      |
| مقدمة الكتاب .         |   |   |   |   |   |   | ١    |
| سرّية حمزة بن عبد الم  |   |   |   |   |   |   | 4    |
| سرّية عبيدة بن الحارب  |   |   |   |   |   |   | ١.   |
| سرّية سعد بن أبى وقدّا |   | _ |   |   |   |   | ١١   |
| غزوة الأبواء .         |   |   |   |   |   |   | ١١   |
| غزوة بواط .            |   |   |   |   |   |   | ١٢   |
| غزوة بدر الأولى        |   |   |   |   |   |   | ١٢   |
| غزوة ذى العشيرة        |   |   |   |   |   |   | ١٢   |
| سرّية نخلة             |   |   |   |   |   |   | ۱۳   |
| تسمية من خرج مع        |   |   |   |   |   |   | 19   |
| با،رُ القتال .         |   |   |   |   |   |   | 19   |
| المطعمون من المشركين,  |   |   |   |   |   |   | ۱۲۸  |
| أسماء النفر الذين قدمو |   |   |   |   |   |   | 14.  |
| ذكر سورة الأنفال       |   |   |   |   |   |   | 141  |
| ذكر من أسر من المثـ.   |   |   |   |   |   |   | ۱۳۸  |
| تسمية المطعمين في ط    |   |   |   |   |   |   | ١٤٤  |

| صفحة         |   |   |   |     |         |                                       |
|--------------|---|---|---|-----|---------|---------------------------------------|
| 160          | • | • | • |     | •       | تسمية من استشهد من المسلمين ببدر      |
| 154          |   |   |   |     |         | تسمية من قتل من المشركين ببدر         |
| 104          | • |   |   | •   |         | تسمية من شهد بدرا من قريش والأنصار    |
| 177          | • | • | • | •   | •       | ذكر سرّية قتل عصهاء بنت مروان    .    |
| 145          |   | • | • | •   |         | سرّية قتل أبي عفلك                    |
| ۱۷٦          | • |   | • | •   | •       | غزوة قينتماع                          |
| ۱۸۱          |   | • | • |     |         | غزوة السويتي                          |
| ۱۸۲          | • | • | • | ٠   | •       | غزوة قرارة الكُدُد ْ ر                |
| ۱۸٤          | • | • | • |     |         | قتل ابن الأشرف                        |
| 194          | • |   | • |     |         | شأن غزوة غطفان بذى أمـَرّ .           |
| 197          | • | • | • | •   | •       | غزوة بني سليم ببحران بناحية الفرع .   |
| 147          |   | • | • | •   | •       | شأن سرّية القردة                      |
| 199          |   | • | • | •   | •       | غزوة أحد غزوة                         |
| "••          |   |   | • | •   | •       | ذكر من قتل بأحد من المسلمين           |
| **           |   |   |   |     |         | تسمية من قتل من المشركين .            |
| "19          |   |   |   |     |         | ما نزل من القرآن بأحد                 |
| ** 5         | • | • | • | •   | •       | غزوة حمراء الأسد                      |
| * { •        | • | • | • | 'سك | لی بی أ | سرّية أبى سلمة بن عبد الأسد إلى قطن إ |
| " <b>{ ٦</b> |   |   |   |     |         | غزوة بئر معونة                        |
| "0 Y<br>"0 { |   |   |   |     |         | تسمية من استشهاء من قريش              |
| 74           |   |   |   |     |         | غزوة الرَّحِيع                        |
| <b>Ά</b> •   |   |   |   |     |         | ذكر ما نزل من القرآن في بني النضير .  |
|              |   |   |   |     |         |                                       |



| Converted by Till Combine - | - (no stamps are applied by regi | stered version) |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|
|                             |                                  |                 |
|                             |                                  |                 |
|                             |                                  |                 |
|                             |                                  |                 |
|                             |                                  |                 |
|                             |                                  |                 |
|                             |                                  |                 |
|                             |                                  |                 |
|                             |                                  |                 |
|                             |                                  |                 |
|                             |                                  |                 |
|                             |                                  |                 |
|                             |                                  |                 |
|                             |                                  |                 |
|                             |                                  |                 |
|                             |                                  |                 |
|                             |                                  |                 |
|                             |                                  |                 |
|                             |                                  |                 |
|                             |                                  |                 |
|                             |                                  |                 |



Wien, 881





Där al-Kutub, (Tärikh), 522



Dar al-Kutub, (Tarikh), 522



Plate No. 2

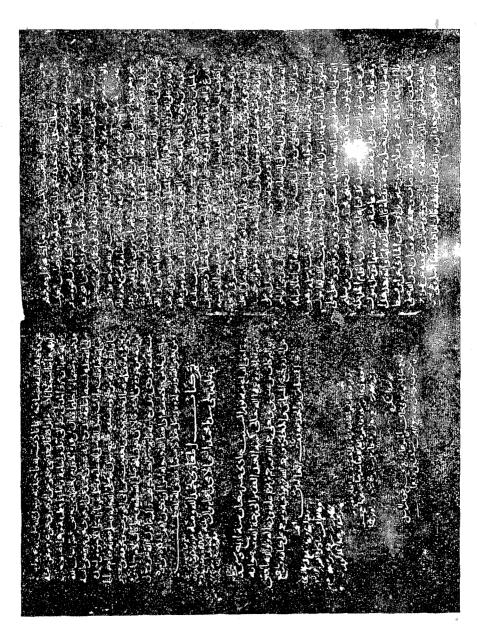



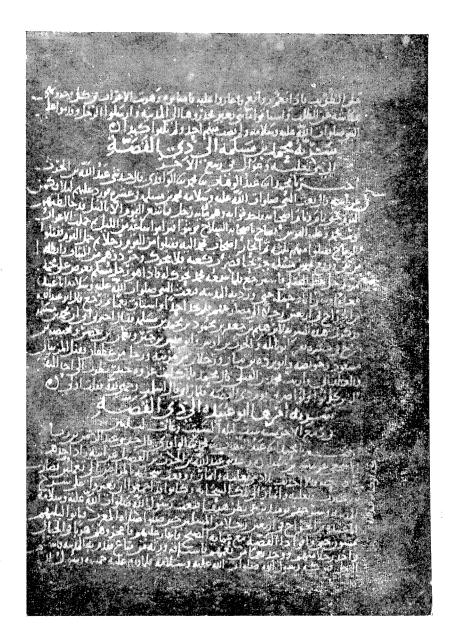

B.M. Add. 20737





B.M. Add. 20737



# 2) Manuscripts

Ibn 'Asākir, Tārīkh madīnat Dimashq,

No. 2887, Ahmad III, Istanbul, Vol. II.

al-Dhahabī, Siyar a'lām al-nubalā'

No. 2910, Ahmad III, Istanbul, Vol. VII.

al-Samhūdī; Wafā' al-wafā bi

akhbār dār al-Muṣṭafā,

Cairo, 1326 A.H.

al-Sayyid Muḥsin

al-Amīn,

A'yān al-Shī'a, Beirut, 1959.

Ibn Sayyid al-Nās, 'Uyūn al-athar fī funūn

al-maghāzī wa'l-shamā'il wa'l-siyar, Cairo, 1356 A.H.

Ibn al-Sikkīt, Işlāḥ al-manţiq, Cairo,

1956.

al-Suhaylī, Kitāb al-rawd al-unuf, Cairo,

1914.

al-Ṭabarī, Tafsīr, Cairo, 1960.

Annales, Lugd. Bat., 1881-2.

Ibn Taghrī Birdī, al-Nujūm al-zāhira fī

mulūk Miṣr wa'l-Qāhira,

Cairo 1930.

al-Tūsī, al-Fihrist, Calcutta, 1271 A.H.

Alfred von Kremer, Wakidy's history of

Muhammad's campaigns, Calcutta,

1855.

J. Wellhausen, Muhammed in Medina,

Berlin, 1882.

al-Yāfi"I Mir'āt al-janān wa

'ibrat al-yaqzān, Hyderabad,

1337 A.H.

Yāqūt Mu'jam al-buldān,

Cairo, 1906.

Mu'jam al-udabā', Cairo,

1935-1938.

al-Zabīdī, Tāj al-'arūs, Cairo, 1306 A.H.

al-Zamakhsharī, Asās al-balāgha, Cairo,

1960.

Zuhayr ibn Bakkār, Jamharat nasab Quraysh

wa akhbārihā, Cairo, 1381 A.H.

al-Zurqāni, Sharḥ 'alā'l-Mawāhib

al-laduniya, Cairo, 1291 A.H.

Ibn al-Kalbī, Kitāb al-aṣnām, Cairo,

1924.

Ibn Khallikān, Wafayāt al-a'yān, Cairo, 1299 A.H. al-Khaṭīb al- Tārīkh Baghdād, Cairo, 1349 A.H.

Baghdādī,

al-Khawānsārī, Rawdāt al-jannāt, Teheran, 1347, A.H.

Mālik ibn Anas, al-Muwaṭṭa', Cairo, 1951. Ibn Manzūr, Lisān al-'Arab, Cairo,

1300 A.H.

Muḥammad ibn Kitāb al-muḥabbar, Habīb, Hyderabad, 1942.

Muḥammad Ḥamid- Documents sur la diplomatie Musulmane, Le Caire,

ullah, 1958.

Muḥammad Muḥsin al-Dharī'a ilā taṣānīf al-Shī'a, Negev,

Nazīl Sammarrā' 1357 A.H.

Muslim, al-Ṣaḥīḥ, Cairo, 1955-56.

Ibn al-Nadīm, al-Fihrist, Cairo, N.D.

Th. Nöldeke Geschichte des Qorans, Leipzig, 1919-38.

al-Qālī, Kitāb al-amālī, Cairo, 1926.

Ibn-Qays al-

Ruqayyāt, Dīwān, Beirut, 1958.. Qays ibn al-Khaṭīm, Dīwān, Cairo, 1962.

al-Qurashī, al-Jawāhir al-mudīya fī ṭabaqāt al-Hanafiya, Hyderabad, 1332 A.H.

Ibn Qutayba, al-Ma'ārif, Cairo, 1960.

al-Raba'ī, Nīzām al-gharīb, Cairo, N.D.

al-Rāzī, Kitāb al-jarḥ wa'l-ta'dīl,

Hyderabad, 1953.

Ibn Sa'd, Kitāb al-ṭabaqāt al-kabīr, Leyden,

1917.

al-Şafadī al-Wāfī bi'l-wafayāt,

Istanbul & Damascus 1936;1960.

Ibn Sallam al- Tabaqat fuhul

Jumaḥī, al-shu'arā', Cairo, 1952.

al-Sam'ānī, Kitāb al-ansāb, London, G.M.S.,

1912.

Abū'l-Faraj al-

Kitāb al-aghānī,

Isfāhānī,

Cairo, 1935.

Ibn Farhün,

al-Dībāj al-mudhahhab fī ma'rifat a'yān 'ulamā' al-madhhab, Cairo,

1329. A.H.

Ibn Fāris,

Maqayis al-lugha, Cairo, 1366 A.H.

al-Fayrūzābādī,

al-Qāmūs al-muhīț

Abū'l-Fidā,

Cairo, 1938.

al-Mukhtaşar fi akhbār al-bashar, Cairo, 1325 A.H.

J. Fück,

Muḥammad ibn Ishāq, Frankfurt a.M., 1925.

A. Guillaume,

The life of Muhammad,

Oxford, 1955.

Ibn Abi'l-Hadid,

Nahj al-balāgha, Cairo, 1329 A.H.

Ibn Ḥajar al-

al-Iṣāba fī tamyīz

'Asqalāni,

al-sahāba, Calcutta, 1877.

Lisān al-mīzān, Hyderabad, .

1331 A.H.

Tahdhib al-tahdhib, Hyderabad, 1326 A.H.

Ibn Hanbal,

al-Musnad, Cairo,

1948.

Hassān ibn Thābit,

Dīwān, London. 1910.

Ibn Hazm,

Jawāmi' al-sīra, Cairo, N.D. Jamharat ansāb al-'Arab,

Cairo, 1962.

Ibn Hishām,

al-Sīrat al-nabawīya, Cairo,

1936.

Ibn al-'Imād al-

Shadharāt al-dhahab

Cairo 1350 A.H.

fī akhbār man dhahab,

J. Horovitz,

Ḥanbali,

Articles, Islamic Culture, 1927-28;

Der Islam, V., 1914;

Encyclopaedia of Islam, (al-Wākidī).

al-Jawhari,

al-Ṣiḥāḥ, Cairo, 1377 A.H.

Marsden Jones,

Articles B.S.O.A.S. 1957, XIX/2; 1959, XXII/1.

Ibn Kathīr,

al-Bidāya wa'l-nihāya,

Cairo, 1351 A.H.

### BIBLIOGRAPHY

### 1) Printed Books

Ibn 'Abd al-Barr, al-Istī'āb fī ma'rifat al-aṣḥāb,

Cairo, (ed. al-Bigāwī), N.D.

Ibn al-Athir, al-Lubāb fī tahdhīb al-ansāb, ('Izz al-Dīn) Cairo, 1357 A.H.; 1369 A.H.

Usd al-ghāba fī ma'rifat al-saḥāba,

Cairo, 1280 A.H.

Ibn al-Athir, al-Nihāya fī gharīb al-ḥadīth wa'l

(Majd al-Dīn) -athar, Cairo, 1311 A.H.

Jāmi' al-uṣūl min aḥādīth al-rasūl, Cairo, 1950.

Bajdatli Ismail Pasa, Kesf-cl-Zunun Zeyli,

Istanbul, 1945-1947.

al-Bakrī, Mu'jam mā ista'jam, Wüstenfeld ed., Ghuta,

1876-77.

al-Balādhurī, Ansāb al-ashrāf, Cairo, 1959.

Futūḥ al-buldān, Cairo, 1956-60.

Paul Brönnle, Commentary on Ibn Hisham's

biography of Muhammad according to Abu Dzarr's MSS., Cairo, 1911.

Paul Brönnle, Die commentatoren des Ibn Ishâk und ihre

scholien, Halle, 1895.

al-Bukhārī, Kitāb al-tārīkh al-kabīr,

Hyderabad, 1361 A.H.

al-Şaḥiḥ, Cairo, Ḥalabī ed., N.D.

Ibn Burhān al-Dīn al-Sīrat al-Ḥalabīya,

al-Halabī Cairo, 1349 A.H.

L. Cactani, Annali dell' Islam, Milano, 1905.

L. Della Vida Article, Encyclopaedia of Islam, (Sīra).

al-Dhahabi, al-Ibar fi khabar man

ghabar, Kuweit, 1960.

Tadhkirat al-huffāz, Hyderabad, 1955.

Ibn Durayd, al-Ishtiqāq, Cairo, 1958.

| B.M. Add, 20737            | ب |
|----------------------------|---|
| Wien, 881                  | ت |
| Dār al-Kutub, (Tārīkh) 522 | ث |
| Ibn Abī'l-Ḥadīd¹           | ~ |

To avoid confusion, I would point out that a commentary is provided at the first occurrence of an obscure word or expression and is not repeated; similarly with place names. Verses of the Qur'ān are numbered only with a change of  $\bar{a}ya$ .

In presenting this edition of al-Wāqidī, I wish to express my gratitude to the friends and colleagues who have helped and encouraged me through the years of preparation. My thanks are especially due to Professor Alfred Guillaume, without whom the work would not have been embarked upon and would certainly not have been completed. I should also like to express my gratitude to Dr. Muhammad Abdu Azzam, Dr. Abdallah el-Tayyib, Dr. Abd al-Jabbar al-Muttalibi, Mr. Fouad el-Sayyid, Dr. Walid Arafat and Dr. Mahmoud al-Ghul for their helpful suggestions. I am particularly indebted to Mr. Mahmoud el-Tanahi for his patience in reading through the final text and his help in proof-reading, to Mr. Rashad Abd el-Muttalib for his unfailing and invaluable help in making available to me his personal library and in seeing the work through the press, and to Mr. Abd el-Fattah el-Hilw and Mr. Mahmoud Sharaf el-Din for their assistance in preparing the indices. Finally, I wish to express my deep gratitude to the School of Oriental and African Studies at the University of London for its generosity in financing the publication of this work and, especially, to the officers and members of the Publications Committee.

Cairo, 1964.

Marsden Jones.

<sup>(1)</sup> The Nahj al-Balāgha of Ibn Abī'l-Ḥadīd has been given a symbol for convenience sake, in view of the wealth of material from al-Wāqidī quoted by him, especially on Badr and Uhud.

on page 360. From then on a supplement has been added which is ascribed, according to a note on the title page, to Abū'l-Mu'tamir Sulaymān ibn Tarkhān al-Taymī. There is also a lacuna in the text from the words on page 7, line 9 (Von Kremer's edition), to the words وسيأتى نزول الآية on page 9, line 2. The remainder of the list of raids, a list of the governors of Medina during the Prophet's absence, the battle cries and the description of all the raids up to Nakhla have been omitted. The gap has been filled, as the isnād on page 7 shows, by a quotation from Ibn Isḥāq. In collating the texts, I have made use of the Vienna MS. in preference, to Von Kremer's edition.

The fourth MS. (Dār al-Kutub, Tārīkh 522) is an interesting one in that it is in the hand of Ibn Ḥajar al-'Asqalānī (d. 852 A.H.). Unfortunately, it consists of selections from al-Wāqidī made by Ibn Ḥajar for his own use in compiling his books, as he himself acknowledges in a gloss contained in the third line of the first page. The fragmentary nature of the selections has severely restricted the usefulness of Ibn Ḥajar's text.

An edition of one third of the text, published in Cairo in 1947 by 'Abbās al-Shirbīnī, claims to be based upon a MS. in the library of Fou'ād University. So far as I have been able to ascertain, no such MS. exists in the library of what is now Cairo University. The text is identical with Von Kremer's version, even to reproducing some of the errors.

In addition to the MSS. of the work itself, I have collated many quotations from al-Wāqidī to be found in other sources, such as Ibn Sa'd, al-Balādhurī, al-Ṭabarī, Ibn Kathīr, Ibn Sayyid al-Nās, al-Zurqānī and al-Samhūdī. I have also referred to Ibn Isḥāq's Sīra and to the Sīrat al-Halabīya of Ibn Burhān al-Dīn where I needed confirmation for the correction of a corrupt passage in the text. I have not attempted a detailed collation of the text of Ibn Isḥāq with that of al-Wāqidī. To do so would involve an unmanageable range of variants and would be justifed only if the charge of plagiarism by al-Wāqidī of Ibn Isḥāq were true.¹

In my commentary on the text I have made use of the standard classical lexica, hadith, tafsīr and historical sources and the relevant dīwāns, in addition to the specialized commentaries of al-Suhaylī and Abū Dharr. A bibliography of sources referred to is given below. The following abbreviations have been used in preparing the foot-notes:

<sup>(1)</sup> See J.M.B. Jones, Ibn Ishāq and al-Wāqidī: the dream of 'Ātika and the raid to Nakhla in relation to the charge of plagiarism, B.S.O.A.S., XXII, I, 1959.

errors are common (e.g. p. 651, note 1/ p. 659, note 1/ p. 666, note 2/ p. 672, note 1/p. 713, note 2/p. 720, note 2/p. 740, note 5/p. 926, note 4/ p. 1005, note 1/p. 1054, note 1). Another mistake frequently giving rise to difficulty is the transposition of the letters of a word, or careless transcription (e.g. p. 187, note 2/p. 190, note 3/p. 293, note 2/p. 311, note 1/ p. 362, note 1/p. 426, note 1/p. 469, note 3/p. 630, note 3/p. 772, note 4/ p. 915, note 3). A further group of errors would seem to be auditory in character and suggest that parts of the MS. may have been written down from dictation (e.g. p. 51, note 7/ p. 465, note 2/ p. 556, note 3/ p. 638, note 1/ p. 868, note 4/ p. 906, note 2/ p. 991, note 2/ p. 1097, note 2). Errors in the form of proper names are too frequent to mention. These I have corrected by referring to other MSS. of the text, to other sīra sources and to standard works such as those of Ibn Hajar and Ibn 'Abd al-Barr. Where a correction is thought necessary, the original pattern is recorded as a footnote. Some lacunae I have been unable to fill in (e.g. p. 800, note 1/p. 826, note 6). In other instances I have filled in lacunae on the basis of a collation of the text with other MSS. of al-Wāqidī, or with other sources (e.g. p. 549, note 1/p. 753, note 2/p. 906, note 1). In such cases, the added portion is indicated by rectangular brackets.

This main MS. was used by Wellhausen for his condensed German version of the work which appeared in 1882. The fact that he attempted such a project, without first establishing what is a very difficult text, may explain some of the shortcomings in his book. Difficult passages in the text are frequently left out altogether in the translation and many passages are mistranslated.

The second MS. which I have used in the collation of the text (B.M. Add. 20737) is, without doubt, much superior to the Preston MS. It is only partially vocalized and very often the nuqat of the letters are omitted, but the text itself is much more reliable than that of the complete MS. Unfortunately, however, it covers only the first half of the work. The first page is missing, but the repetition of the introductory isnād, later, enumerates the first three links of the Preston MS. — Ibn al-Thaljī, Ibn Ḥayyawayhi and Ibn Abī Ḥayya.

The third MS. used is the Vienna MS. of the Kitāb al-Maghāzī (Wien, 881) which was discovered by Von Kremer in Damascus in 1851 and published by him in 1855<sup>2</sup>. It contains around one third of the whole work and consists of al-Wāqidī's text only up to the words

<sup>(1)</sup> Muhammed in Medina, Das ist Vakidi's Kitab al-Maghazi in verkürzter deutscher wiedergaba, Berlin, 1882,

<sup>(2)</sup> Wakidy's History of Muhammad's Campaigns, Calcutta, 1855.

### PREFACE

In the English language preface to this volume, I propose to confine myself to commenting upon the MS. sources which I have made use of in editing the text of the Kitāb al-Maghāzī of al-Wāqidī and to a short description of the methods followed in the editing process. A more lengthy study of al-Wāqidī and his place in the sīra-maghāzī literature will be found in the Arabic preface.

The main MS. on which the text is based (B.M. Or. 1617) is the only complete copy of the work known to exist. It was acquired by the British Museum from Theodore Preston in 1878, having been obtained by him in Aleppo in 1847. The MS. is dated 11th. Sha'ban 465 A.H. and the introductory isnād shows that between the fifth anonymous link in the catena and al-Wāqidī himself come, in order of priority, Abū 'Abdallah Muḥammad ibn Shujā' al-Thaljī, Abū'l-Qāsim 'Abd al-Wahhāb ibn Abī Ḥayya, Abū 'Umar Muḥammad ibn al-'Abbās ibn Zakariyā ibn Ḥayyawayhi and Abu Muhammad al-Hasan ibn 'Ali al-Jawhari. Ibn al-Thaljī (d. 266 A.H.) is described by al-Baghdādī as "faqīh of the people of Iraq in his day" and was a specialist not only in law but in the reciting of the Quran and hadith2. According to Ibn Hajar, he was appointed qāḍī by al-Mutawakkil.3 Ibn Abī Ḥayya (d. 319 A.H.) was the librarian of al-Jāhiz<sup>4</sup>. Ibn Ḥayyawayhi (d. 382 A.H.) was specialized in hadith and maghāzī and was a transmitter not only of al-Wāqidī but also of Ibn Sa'd. 5 al-Ḥasan ibn 'Alī al-Jawharī (d. 454 A.H.) was one of the 'ulamā' of the Iraqi school and afterwards qadi of Medina6.

The MS. is written in clear naskhi and with almost full discritical pointing. First impressions are, however, misleading for the vowel and case signs seem to have been inserted later and are completely unreliable. Furthermore, the text itself proved to be so full of errors as to make the task of editing very much more complicated and laborious than was at first anticipated — this was particularly so in the later sections of the work where I have had to rely, for the most part, on the main MS. Grammatical

<sup>(1)</sup> Törikh Baghdad, V, 350.

<sup>(2)</sup> al-Jawāhir al-mudiya, II, 60.

<sup>(3)</sup> Tahdhib al-tahdhib, IX, 220.

<sup>(4)</sup> Tārīkh Baghdād, XI, 28.

<sup>(5)</sup> Tärikh Baghdad, III, 121.

<sup>(6)</sup> Tärikh Baghdad, VII, 364.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## Oxford University Press, Amen House, London E.C.4

GLASGOW NEWYORK TORONTO MELBOURNE WELLINGTON
BOMBAY CALCUTTA MADRAS KARACHI LAHORE DACCA
CAPE TOWN SALISBURY NAIROBI IBADAN ACCRA
KUALA LUMPUR HONG KONG

MARSDEN JONES 1965

# THÉ KITĀB AL-MAGHĀZĪ OF AL-WĀQIDĪ

**VOLUME ONE** 

EDITED BY

MARSDEN JONES

LONDON
OXFORD UNIVERSITY PRESS
1965



# THE KITĀB AL-MAGHĀZĪ OF AL-WĀQIDĪ

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### Oxford University Press, Ely House, London, W. 1

GLASGOW NEW YORK TORONTO MELBOURNE WELLINGTON
CAPE TOWN SALISBURY IBADAN NAIROBI LUSAKA ADDIS ABABA
BOMBAY CALCUTTA MADRAS KARACHI LAHORE DACCA
KUALA LUMPUR HONG KONG

© MARSDEN JONES 1966





